٠ الكاتِوَالثُنَّةُ وَالدُّبُ 当川沙村





كنابُ دينيت ، علَمِيّ . فغت . ثانيخيّ ، أدبيّ ، أخلَاقيت مبتكر في معضوع فريَّد في بَابَهُ يبعث فيصُّعته حَيثِ الغدْيركتابًا وشُسنَّةً وأُدبًا ويُضَّى تراجم أُمَّة كبيرة من رجا لاتٍّ لعلم والدِّينِ والأدبُ منَ الذي نظموا هَذه الإِدْارَة مِنْ العلم وغيرهم

> تَأْلِيفَ الْبُرالْعَلَمَا لِجِيّة الْجَاهِيْتِينَا الْأَبَرِبُيخِ عَبْدالْمُحُسَيِّنَ أَحْمَداً لَلْأَمْدِينِي كُلْتَجَفِيْ

> > الجشزء السسابع

منشورات موُستسسة الأعلمى للمطبوعاك بحيروت - بيسنان ص.ب: ۲۱۲۰ الطبعة الأولى المميّزة كافة حقوق الكتاب محفوظة لورثة المؤلف وكافة حقوق الصف والإخراج محفوظة ومسجلة للناشر ١٤١٤ هـ ـ ١٩٩٤م

وليس لأيّ جهة أو مؤسسة في أي دولة كانت الحق باعادة طبع هذا الكتاب وتلاحق قانونياً من قبل الأنترپول الدولي

PUBLISHED BY

Al Alami Library

BEIRUT - LEBANON P.O. BOX 7120 سَّسّة الأعناكمي للمَطبُوعات:

بروت . نشارع المطار . قرب كلية الهندسة .

۲۱۲، برس. يولم الأ ۱۲۲۲۵۳-۸۲۲۲۷ : م



# بسم الله الرّحمٰن الرّحيم أمل محقق وشكر متواصل

كنّا نأمل أن يكون نظر أعلام الأُمَّة والأساتذة المثقفين في كتابنا هذا نظرة بسيطةً مجرَّدةً عن عوامل النقمة ، معرّاةً عن تحيّزات وانحيازات ، ليسهل التفاهم ويتسنَّى الوقوف على الحقيقة التي هي ضالَّتنا المنشودة ، ويستتبع ذلك الوئام والسلام من أقرب طرقهما ، وأوصل الوسائل إليهما ؛ لأنّي لم أقصد (وشهيدي الله) غير الإصحار بالحقِّ والدَّعوة إليه .

وما قد يحسبه القارىء شدَّة في البيان (لعمر الله) صراحةً في القول ، وقدوًّ في الحجَّة ، لا قسوةً في الحجاج ، وقد عرف ذلك منّا شاعر الأهرام أستاذ الأدب وعلم الإجتماع بكلية ـ البوليس ـ الملكيَّة بالقاهرة محمّد عبد الغني حسن المصري ، وأعرب عنه بقوله من قصيدة يطري بها الكتاب ويصف مؤلِّفه :

يشتدُّ في سبب الخصومة لهجةً لكن يرقُّ خليقة وطباعا وكذلك العلماء في أخلاقهم يتباعدون ويلتقون سراعا

لقد حقَّق الله سبحانه هذا الأمل فوجدنا قراءنا الأكارم في ظنَّنا الحسن بهم وحسبتُ أنهم وجدوني في ظنَّهم الحسن بي \_ ولله الحمد \_ فجاء رجالات الأُمَّة حماة البيت الهاشمي الرفيع ، وأركان عرشه المعلّى وفي مقدَّمهم فخامة نوري باشا

السعيد ، وفخامة السيّد صالح جبر ، ومعالي السيّد نجيب الراوي ـ على ما بلغنا ـ يدافعون عن الكتاب جلبة كل مغفّل غير عارف بنفسيّات المؤلِّف ، وما انحنت عليه أضالعه من الصالح العام ، فشكراً لهم ثمَّ شكراً .

وقد انهالت علينا كلمات الثناء وجمل التقريظ والإطراء من شتّى النواحي ، وأقاصي البلاد وأدانيها ، ومن أناس مختلفين في الآراء والنزعات ، لكن ذلك الخلاف لم يسفّ بهم إلى هوَّة العصبيَّة ، ولم يزعهم عن المصارحة بالحقّ ، والأخذ بالجامعة الدينيَّة ، والتآخي في الله وفي الدين ـ إنّما المؤمنون إخوة ـ فنحن كما قال شاعر الأهرام المذكور :

إنّالتجمعنا العقيدة أُمَّةً ويضمّنا دين الهدى أتباعا ويؤلّف الإسلام بين قلوبنا مهماذ هبنا في الهوى أشياعا

فمرحىً بها من غرائز كريمة ، ونوايا حسنة ، ونفسيات نزيهة ، بعثتهم إلى الأُلفة والإخاء ، وإن رغمت آناف دجّالين يسرّون على الأُمّة حسواً في ارتغاء .

وقد نشرنا في غير واحد من الأجزاء المتقدِّمة جملاً ذهبيَّة مَّمَا وافانا عن الملوك والسّاسة ، والحجج والآيات من العلماء الفطاحل ، والأساتذة النبلاء وصاغة الشعر المقدّمين ، وهناك أناس لم تنشر كلماتهم ولم تُذكر أسماؤهم لضيق في نطاق الأجزاء فها نحن نوعز إليهم مشفوعاً ذلك بشكر متواصل وثناء جميل .

آية الله سيّدنا الحجّة السيّد محمّد الكوهكمري(١) قم المشرّقة العلاّمة الشريف الحجّة الحاج السيّد جعفر آل بحر العلوم بغـداد صاحب المعالي السيّد عبد المهدي المنتفكي(٢)

<sup>(</sup>۱) توفّي قدس سره يوم الإثنين ثالث جمادى الأولى سنة ١٣٧٢ كان في الرعيل الأول من زعماء الدين ومراجع المسلمين ، وله في إقامة حوزة العلم بقُم المشرفة أشواط بعيدة وخطوات واسعة بالتدريس والتهذيب والإصلاح ، وادرار المعيشة وسدّ أعواز الطالبين ، وإقامة الامت والعوج ، ولم يفتاً على وتيرة واحدة في السعي وراء صالح الأمّة وتسديد خطة العلم والعمل ، والسوق إلى الطريقة المثلى والسير بالأمّة إليها في سبيلها الجدد ، كما أنّ له أياد مشكورة على حوزة النجف الأشرف حتى لفظ نفسه الأخير سعيداً شكوراً .

<sup>(</sup>٢) تلقينا منه بعدُ كلمة تنشر في الجزء الثامن .

غازية. سوريا مصر. القاهرة بصيرة محمود آباد الهند قُم المشرَّفة قُم المشرُّفة مصر . القاهرة بغداد . صبابيخ الآل بصبرة بغيداد نجف الأشرف كاظميَّة طهران عاملة , نبطيّة بغداد خض العراق قُم المشرَّفة ديوانيّة . العواق

العلامة الحجَّة الحاج السيِّد حسن اللواساني البيحاثة الكبير الأستاذ السيِّد على فكرى صاحب تآليف قيَّمة (١) العلامة الشريف السيّد محمّد سعيد الحكيم البحاثة الجليل السيّد سبط الحسن صاحب تآليف ممتعة العلامة الشهير السيِّد على أكبر البرقعي صاحب تآليف نفيسة (٢) العلامة الشريف السيِّد تحمَّد على القاضي الطباطبائي الأستاذ محمَّد عبد الغني حسن مؤلِّف (أعلام من الشرق) الخطيب الشريف السيّد صالح السيّد عباس الموسوى الخطيب المفوّه السيّد عبّود الحسني الدكتور الشهر مصطفى جواد البغدادي العلامة الصالح الشيخ حسن الناصري الخطيب المصقع الشيخ كاظم آل نوح مؤلّف (محمّد والقرآن) الخطيب الأكبر المدره الحاج الشيخ محمد تقي الفلسفي البحاثة الكبير الشيخ سليان ظاهر عضو المجمع العلمي الأستاذ القدير السيِّد شمس الدين الخطيب البغدادي الشريف الفاضل السيِّد عبد الزهراء السيِّد حسين الخضري العلَّامة الثقة ميرزا محمَّد على الجرندابي التبريزي الأستاذعبد الحمزة نصر الله فتحى

<sup>(</sup>١) توفّي وكان مؤلفاً مكثراً نزيهاً .

<sup>(</sup>٢) مرت كلمتنا في الرجل في الجزء الرابع ص ٢١١ .

٨ .... الغدير ج ـ ٧



تفضّل به الشريف المصلح الأكبر آية الله السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي ، وهو من عرفته الأمّة فشكرته على أياديه الواجبة ، ومساعيه المشكورة ، ودأبه المتواصل على الإصلاح والدعوة الإلهية ، والنظر في مناهيج المسلمين ، والتفاني دون الحقّ المتبع . فحيّاه الله وجزاه عن أمّته خداً .

حبَّجة الإسلام العلَّامة الثبت المجاهد (الأميني) أعزَّه الله وأعزَّ به . تحيَّة طيِّبة وسلاماً كريماً .

أشعر أنَّ لك عليَّ واجباً يتجاوز حدود القول في تقريظ (الغديس) موسوعتك النادرة ، والثناء عليها بوصفها مجهوداً ثقافيًا منقطع النظير .

فالقول في هذا ونحوه أدنى ما يُستقبل به جهادك ، وأقل ما يبوزن به تتبعك واستيعابك ، أمّا الذي يعطيك كفاء حقّك في هذه الموسوعة الفاضلة فتقدير يبلّغ الأمّة أنّك من أبطالها الأقلّين ، ويدعوها من أجل هذا إلى شدّ أزرك وإرهافك في سبيلك النيّر الخيّر هذا ، إنصافاً للقيم التي توشك أن تضيع فتضيع ؛ ومتى ضاعت وأضاعت فقد خسرت الحياة «مثلها الأعلى» وعادت بعده تافهة لأنّها تخلو آنذاك من حقّ وخير وجمال ، أي تخلو ممّا يحبّب الحياة ويرفعها ، ويدلّ على أقدارها .

موسوعتك (الغديس) في ميزان النقد وحكم الأدب عملٌ ضخمٌ دون ريب،

فهي موسوعة لو اصطلح على إبداعها عدّة من العلماء وتوافروا على إتقانها بمثل هذه الإجادة لكان عملهم مجتمعين فيها كبيراً حقّاً .

ولكنِّي ما سقت كُلمتي لأقول هذا ، وإنَّما سقتها لأشير إلى هذه الناحية الخطيرة من حياتنا المفكّكة داعياً إلى التشدُّد ، والإلتفات حول الحفنة الباقية من رجال الفكر الإسلامي ممَّن يجيلون أقلامهم في علومنا وآثارنا بفقه وحبّ .

فليس شيءٌ عندي أخطر على هذا الفكر الولود من التفرُّق عن رجاله ، لأنَّ التفرُّق عنهم بمعناه تفريقٌ التفرُّق عنهم بمعناه تفريقٌ للحواضر والبواعث التي تتَّصل بها حياة الحقِّ في طبائع الأشياء وظواهر السنن .

وليس أفجع لحضارة الشرق بل لحضارة الإنسان من عقم هذا النتاج وقطع هذه الحلقات .

فإذا دعونا إلى موازرتك والوقوف إلى جانبك في شقّ الطريق بين يدي (غديرك) فإنّنا ندعو في واقع الأمر إلى خدمة فكرةٍ كلّيةٍ ترتفع بها شخصيّة الأُمَّة كاملة ، آملين أن يرى المفكّرون بك مشلًا يشجعهم بحياة الأُمَّة حولك ، وحسن تقديرها لك ، أن يخدموا الحقّ الذي خدمته لوجه الحقّ خالص النيَّة .

أقف هنا لأقول: إنَّ قمَّة (الهرم) في عملك الجاهد القيِّم إنّما هي حبُّك له حبًا يدفعك فيه إلى الأمام في زحمة من العوائق والمثبِّطات، وهي خصلةٌ في هذا العمل الكبير تُعيد إلى الذهن دأب أبطالنا من خدّام أهل البيت وناشري علومهم وآثارهم، ذلك الدأب الذي أمتع الحياة بأفضل مبادىء الإنسانيَّة من معارفهم النيِّرة.

أمَّا الجوانب الفنيَّة فقد نسجتها نسج صناع ، وهيَّأت لقلمك القوي فيها عناصر التجويد والإبداع في مادَّة الكتاب وصورته ، وفي أدواتهما المتوفّرة على سعة باع ، وكثرة اطّلاع ، وسلامة ذوق ، وقوَّة محاكمة ، أمامك ، حفظك الله وأعانك .

عبد الحسين شرف الدين الموسوي ١٠ ..... الغدير ج ـ ٧

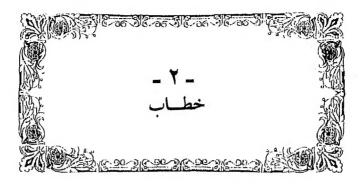

تفضّل به سيدنا الشريف المبجّل آية الله السيّد محسن الحكيم «وإنه لأريض للفضل» حيّاه الله وبيّاه نذكر نصّ خطابه شكراً لسماحته وإكباراً لمقامه الأسمى .

## بِسم الله الرَّحمٰنِ الرَّحيم

الحمد لله كما هو أهله ، والصَّلاة والسَّلام على خير خلقه محمَّد وآله الطيبين الطاهرين وبعد : فإنَّ من أعظم ما أنعم به الله جلَّ وعزَّ على هذه الفرقة المحقَّة والطائفة الحقَّة أن أتاح لها في كلِّ عصر منها رجالاً لا تلهيهم تجارةٌ ولا بيعٌ عن الجهاد في سبيلها والقيام بحقِّها ، والعمل على إعلاء كلمتها ، ورفع مقامها ، فحقًقوا حقائقها ، وبلّغوا رسالتها ، وأقاموا الحجَّة لها على غيرها ، كلَّ ذلك بالرغم ممّا مُنيت به من أشياء من شأنها أن تحول بينهم وبين ذلك كلّه لولا العناية الربّانية .

وإنَّ من فحول هذه الزمرة المجاهدة مؤلِّف كتاب (الغدير) المحقِّق الفذّ العلامة الأوحد الأميني دام تأييده وتسديده ، وقد سرحت النظر في أجزائه المتتابعة فوجدته كما ينبغي أن يصدر من مؤلِّفه المعظَّم ، وألفيته كتاباً لا يأتيه الباطل من بين

يديه ولا من خلفه بتوفيق من عزيز عليم ، ولقد توفّق كلّ التوفيق في قوّة حجّته ، وشدّة عارضته ، وروعة أسلوبه ، وجمال محاورته ، وقد ضمّ إلى حصافة الرأي جودة السرد ، وإلى بداعة المعاني قوّة المباني ، وتفنّن في المواضيع المختلفة فوردها سديداً وصدر عنها قويماً .

فجديرٌ بالمسلم المثقّف الذي يرتاد الحقيقة ويتطلّب الأمر الواقع أن يقرأه ويستنير بضوئه ، وحقيقٌ بمؤلّفه الموفّق أن يشكر الله تعالىٰ على توفيقه وعنايته ورحايته ، وجزاه الله على عظيم خدمته خير جزاء المحسنين ، والسّلام عليه ورحمة الله وبركاته .

محسن الطباطبائي الحكيم

١٢ ..... الغدير ج ـ ٧



أتانا من بحاثة المسيحيين ، القاضي الحرّ ، والشاعر النبيل ، الأستاذ بولس سلامة البيروتي صاحب الملحمة العربية الغراء الخالد الذكر . فشكراً له ثمّ شكراً .

حضرة صاحب الفضيلة العلامة الشيخ عبد الحسين الأميني نفعنا الله بعلمه . آمين .

كان عليَّ أن أكتب إلى فضيلتكم شاكراً يـوم تسلّمت الجــزء السّـادس من (الغدير) وقد شرَّفتموني بإدراج رسالتي في المقدِّمة .

وقد اطّلعت على هذا السفر النفيس فحسبت أنَّ لآلىء البحار جميعاً قد اجتمعت في غديركم هذا . أجل : يا صاحب الفضيلة ! إنَّ هذا العمل العظيم الذي تقومون به منفردين لَعِبءٌ تنوء به الجماعة من العلماء ، فكيف استطعتم النهوض به وحدكم ؟ .

لا ريب أنَّ تلك الروح القدسيَّة روح الإمام العظيم عليه وعلى أحفاده الأطهار أشرف السَّلام هي التي ذلَلت المصاعب ، وفتحت بصيرتكم النيِّرة على كنوز المعرفة ، تغترفون منها وتنثرون ، فيبقى ذخراً للمؤرِّخين ، ومرجعاً للعلماء ، ومنهلاً للشعراء ، يسقون منه غراس الأدب كلما لفحها الهجير .

ولقد لفت نظري على الأخصّ ما ذكرتموه بشأن الخليفة الثاني فلله درُّكم ، ما أقوى حجَّتكم ، وأسطح برهانكم ، فلو حاول بعد هذا مكابرٌ أن يردُّ تلك الحجج المكينة لكان مَثلُ ه مَثل الوعل الذي ناطح الصخرة .

حفظكم الله يا صاحب الفضيلة! منارةً تبعث أضواءها من النجف الأشرف فتنير البلاد العربيَّة ، وإنِّي أسأل الله سبحانه أن يطيل حياتكم الثمينة بشفاعة مولانا أمير المؤمنين المرفوع اللواء في الدارين المخلّد الذكر إلى الأبد .

بيروت ٢٨ ذو القعدة سنة ١٣٦٨ . المخلص بولس سلامة





١٦ ..... الغدير ج ٧٠

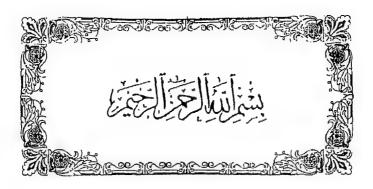

سُبحانكَ أنتَ وَليُّنا مِنْ دونِهمْ ، وَاجعَلْ لَنا مِنْ لَدُنك وَلِيًّا وَاجِعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنكَ نصيراً ، يَا أَيُّهَا النَّـاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الحقُّ مِن رَبِّكم ، فَمَن اهتدى فَإِنَّما يهتدي لِنَفسِهِ ، وَمَنْ ضَلَّ فإنَّما يَضِلُّ عَليها ، وَمَا أنا عَليكُمْ بوكيـلْ وَمَا عَلينـا إلَّا البلاغ ، قَد جاءكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مبِينٌ ، لِيَهلكَ مَنْ هَلكَ عَنْ بَيِّنةٍ ، وَيحيى مَن حَيَّ عنْ بيِّنةٍ ، وَيُحَـذِّركُمُ اللَّهُ نفْسَهُ وَأَنْ تَقولوا عَلى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُون، هذا كتابٌ أنزلناهُ مُبارِكٌ فاتَّبعوهُ وَاتَّقوا لعلَّكُمْ تُرحمون ، وَلقدْ جِثناكُم بالحقِّ وَلَكِنَّ أَكْسُرِكُمْ للحقِّ كَارَهُ وَن ، يَعرفُ ون نعمةَ اللَّه ثُمَّ يُنكِرُونَها تَحُاجُوِنَ فِيما لَيسَ لَكم بِه عِلمٌ ، إن تُتَبِعُـونَ إلَّا الظنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تخرصُون ، لا تَتَّبعوا أهواء قوم قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبِلُ وأَضَلُّوا كثيراً ، أطيعُوا اللَّه وأطيعُوا الرَّسُّول وأُولي الْأَمْرِ مَنكُم ، الَّذين يُنفقُونَ أَمْوالَهُم بـاللَّيْـل ِ وَالنَّهـار سِـرًّا وَعَـلانيّـةً ، وَيُطعِمـونَ الـطُّعـامَ على حبِّـه مِسكينـاً وَيتيمــاً وأسيراً ، الَّذِينَ آمنوا وَعملوا الصَّالِحاتِ أُولئكَ هُمْ خيرُ البريَّة .



قىمىر إذامامر فى قىلبى حىلا فيهاحرام السحربان محللا عن خصيره بنيد القبياء محلّلا لمابريحان العذار تسلسلا فلذاك بت مقيداً ومسلسلا ولحاظه في القتل تحكي المنصلا حموريمة تسبى الغمزال الأكحملا وأحت جفنيها المراض الغزلا فتكاوعاما وقله ماأعدلا أضحى لها الملك العزيز مذلّلا النعمان بالخال النجاشي خولا نونى قسى الحاجبين ومنسلا سهم السهام أصاب منّي المقتلا في جيم جمرة خله لن تشعلا منى فداب وعن هواه ماسلا وأبيت مسرورأ سعيدا أمقبلا

أضحى يميس كغصس بسانٍ في حُلى سلب العقول بناظرفي فترة وانحل شد عزائمي لمّاغدا وزهى بهاكافورسالف خله وتسلسلت عبثاً سلاسل صدغه قىمىر قىويىم قىوامىه كىقناتىه وجناته جورية وعبونه أهبوي فيواتبرها المبراض إذارنت جارت وماصفحت على عشاقه ملكت محاسنه ملوكاً طالما كسرى بعينيه الصحاح وخدده كتب العليُّ على صحائف خدّه فرمى بهافى عين غنج عيونه فاعجب لعين عبيسر عنبسر خسالسه وسَلاالفؤادبحر نيسران البجوي فمتى بشيسر الموصسل يسأتي منجحأ

ولقد بسرى منّى السقسام وبتّ في وجمرت سحائب عبسرتي في وجنتي الصائم القوّام والمتصدّق الط رجُلٌ بصيوان الغمامة جلّه الـ وأبوه حسيدرة اللذى بسعلومه والأمُّ فياطمة المطهِّرة الستي نسب كمنبلج الصباح يسزينه السيّد السند السعيد الساجد السّ قىمىر بكت عين السماء لأجله تبالله لا أنساه ف داً ظامياً والسيّد العبّاس قدسلب العدي والطفل شمس حياته قد أصبحت وبنوأمينة في جسوم صحاب شربوا بكاسات القنا خمر الفنا وتقاطعت أرحامهم وجسومهم وتوارثوا من بعدسلب نفوسهم والسبطشاكمالهمن ناصر ظام إلى ماء الفرات فان يسرم والقوم محدقة عليه بجحفل متلاطمٌ سغبت<sup>(۲)</sup> به أسيافهم ومن العجائب أنّه يشكو الطما حامت عليه للحمام كواسر

لجيج الغرام معالجاً كرب البلا كدم الحسين عملي أراضي كربلا عًامُ أفرس من على فسرس علا مختار في حرِّ الهجير تَظلُّلا وبفضله شرح الكتباب تفصلا بالمجدتاج فخارها قدكللا حسبٌ شبيه الشمس زاهي المجتلى بط الشهيد المستضام المبتلي أسفأ وقلب الدهر بات مقلقلا والماء ينهل منه ذيبان الفلا عنه اللباس وصيّر وه مجدّلا بالخسف في طفل وجل مؤثلا(١) قدحظم واالسمر اللدان الذبيلا مرزج البلاء به فأمسوا في البلا كرمأ وأوصلت الرؤوس الأرجلا دار المقامة في القيامة مسوئل شاك إلى ربّ السّمٰوات العلى نهلل يسرى البيض الصوارم منهلا كالبحر آخره يحاكى الأوّلا فغدالهم لحم الفوارس مككلا وأبوه يسقى في المعاد السلسلا ظمئت فأشربت الحمام دم الطلاس

<sup>(</sup>١) الطفل من طفلت الشمس : دنت للغروب . المؤثل : الدائم .

<sup>(</sup>٢) السغوب والسغب: الجوع.

<sup>(</sup>٣) الكواسر جمع الكاسرة مؤنث الكاسر: العقاب. الطلا: ولد الظبي ساعة يولد. الصغير من كل شيء.

حمراً وشهب الخيل دهماً جفَّلا (١) صبغت بنقع صبغة لن تنصلا من فيوق هاميات الفيوارس قسيطلا (٢) حتى أعاد الصبح ليلا أليلا برقُ تألِّق في غمام فانجلى أمست سنابك خيله تفلى الفلا ـهـادي النبيُّ وكان حقًّا مرسـلا ماليس في الإسلام كان مبدّلا ومحرّم قد غادروه محلّلا ماكان أحمد في الكتاب لمه تسلا ناراً لهيبُ ضر امها لن يُصطلى تلذر الحسام المشرفي مفللا كالبرق يسبق في سُراه الشمالا(٣) فرسان في يسوم السوغي لن تنعلا وغدابمسود الظلام مسربلا عضبٌ يضم الغمد منه جدولا (٤) من كلِّ كفِّار وأبرى المفصلا ياصاحبي لسمن أرادتاملا

أمست بــه سمــر الــرّمــاح وزرقهــا هاتيك بالدم قدصبغن وهذه عقدت سنابك صافنات خيوله و دجت عجاجته وملدُّ سواده وكأنمالمع الصوارم تحتمه جيش ملافوه الفلاوأتسي فلا أبناءُ من جحد الـوصيُّ وكـنُّب الـ بذلوا النفوس وبدلك وامن جهلهم فمحلّل قدصيّروه محرّماً وتعمدوا قبل البوصي وحبرفوا وأتوا إلى قتل الحسين وأجّبوا فسطاعليهم بالنزال بعرضة من فوق طرف أعوجي سابح فرسٌ حموافره بغير جمماجم ال أضحى بمبيض الصباح مجللا وبكفّه سيفٌ جرازٌ باترٌ فقر الجماجم والمطلا بغراره(٥) فكأنّه وجواده وحسامه (١)

<sup>(</sup>١) الشهب والشهباء : بياض يتخلله سواد . الدهمة : السواد . الجفل من جفل الشعر : شعث وثار .

<sup>(</sup>٢) السنبك : طرف الحافر . ج السنابك . الصافنات جمع الصافن من الخيل القائم على ثلاث قوائم مطرفاً حافر الرابعة . القسطل : المنية . الغبار الساطع في الحرب .

<sup>(</sup>٣) الطرف من الخيل: الكريم الطرفين . السابح من سبح في الماء: عـام وانبسط فيه ويستعـار لمر النجوم وجري الفرس . الشمأل: ريح الشمال .

<sup>(</sup>٤) الجراز بضم المعجمة : السيف القطاع . البائر : السيف القاطع ج بواتر . العضب : السيف القاطع .

<sup>(°)</sup> الفقر : الحز . الطلا بضم المهملة وكسرها: قشرة الدم . الغرار : حد السيف .

<sup>(</sup>٢) سبقه إلى مثل هذه البداعة شيخنا علاء الدين الشفهيني بما هو أوسع وأبلغ راجع ج ٦ =

شمس على الفلك المداربكية والخيل محدقة بجيم جماله والسبط يخترق الممواكب حاملا فبسين سمر الخطّيطعن أنجلًا فتخال طاء الطعن أنى أعسجمت حتى إذاما السبط آن مماته داروا به النفر الطغاة بنو الزنا ورماه بعض المارقين بعيطل وأتى بغيُّ بنى ضباب صائلًا وجثا على صدرالحسين وقلب فبرى بسيف البغى رأساً طالما واسبود قبرص الشمس سباعية قتله ونعاه جبريلٌ وميكالٌ وإسرا والطيرفي الأغصان ناح مغردا وأتسى البجواد ولاجواد فوقه عالى الصهيل بمقلة إنسانها فسمعن نسوان الحسين صهيله ينثون من جَون العيون مدامعاً حتى إذا قتل الحسين وأصبحت ومنازل التنزيل حل بها العزا

قمر منازله الجماجم والطلا وقلوبهم في الغلي تحكي المرجلا(١) بعزيمة تردي الخميس الجحفلا وبياء بيض الهنديضرب أهدلا(٢) نقطاً وضاد الضرب كيف تشكيلا وعليه سلطان الحمام تنوكسلا ت العياه ات وطبّقوا رحب الفيلا سهما فخر على الصعيد مجدلا بالقسّ تغميض القطامي الأجدلا حقداً وعدواناً عليه قدامتلا لشم النبئ ثنيّتيه وقبّلا أسفأ وشهب الفلك أمست أفسلا فيل والعبرش المجيد تبزلزلا والسوحش في القيعسان نساح وأعسولا متوجّعاً متفجّعاً متوجّلا باك يسح الدمع نقطاً مهملا فبرزن من خلل المضارب نكسلا حمراً على بيض السوالف هُلطلا(٣) من بعده غير المدارس عُيطُلا ومن الجليس أنيس مبربعها خلا

ا ص ۲۳

<sup>(</sup>١) المرجل: القدر.

<sup>(</sup>٢) الأنجل من نجل الرجل نجلاً: وسعت عينه وحسنت . الأهدل: المسترخي المشفر أو الشفة .

<sup>(</sup>٣) ينثون من نثى نثوا: فرق ونشر. الجون: الأبيض. الأسود. السوالف جمع السالفة صفحة العنق، وسالفة الفرس: ما تقدم من عنقه. هطل المطر: نـزل متتابعاً متفرقاً عظيم القـطرفهو هاطل والجمع هُطَل.

بغت البغاة جهالة سبى النسا نصبوا بمرفوع القناة كريمةً (١) وسيروا بنسوته السيراة ببلاميلأ وغدوا بزين العابدين الساجد ال وسكينة أمست وساكن قبلها وبدال دمع العين منهاغرقت وديسارهسن الأنسسات بسلاقم والصبرعني ظاعن مترحل ومسدامعي فسوق المخسدود نسوازل تسري بهن إلى الشآم عصابةً ترضي يزيدلكي يزيدلها العطا ف الألعنان بني أميَّة ما حدا ال ولألبعنسن زيبادها ويسزيدها تبالهم فعلوابال محمد ولأبكين على الحسين بمدمع ياطف طافعلى ثراك من الحيا ذوهيدب متراكب متدلاحم (°) يشفيك إذ يسقيك منه سوابسل ثمَّ السَّلام من السَّلام على اللَّذي

وبنغت وحقَّ لمن بغي أن ينجهلا جهرأ وجر واللمعاصي أذيلا حسرى يلاحظهن ألحاظ المسلا حَبْر الأمين مقيدا ومغسللا متحسر لأفيه الأسي لن يسرحسلا صادالصعيد وأنبتت كاف الكلا أقبوت(٢)وكنّ بهاالأحبّة نبزّ لا لمّا شددن على المطيّ الأرحلا لمّازممن جمالهنَّ البرُّلا٣) أموية تبغى العطاء الأجزلا جهلاويتحفهاالسؤال معتبلا حادى وما سرت الركائب قفلا ويسزيسد هاربسى عسذاب أمنسزلا ماليس تفعله الجبابرة الأولى قان أبل به الصعيد الممحلا هام تسيربه السحائب جفّ الالاع) عالي البروق يسع دمعا مسبلا علب له أرجُ يُحاكى المندلا(٢) نُصبت لسه في (خسمٌ) رايسات السولا

<sup>(</sup>١) الكريمة : كل جارحة شريفة .

<sup>(</sup>٢)أقوت الدار : خلت من ساكنيها .

<sup>(</sup>٣) زمم الجمال : خطمها . بزل البعير : انشق نابه . فهو بازل ج بوازل وبزل .

<sup>(</sup>٤) الحيا : المطر . هام فاعل من همي يهمي همياً أي سال لا يثنيه شيء . جفل ؛ أي أسرع . والجفيل : الكثير .

<sup>(</sup>٥) الهيدب من السحاب: المتدلي الذي يدنو من الأرض. المتلاحم: المتلاصق والمتلاثم.

<sup>(</sup>٦) الوابل: المطر الشديد. الأرج: الرائحة الطيبة: المندل بفتح الميم. العود الطيب الرائحة.

تمالى كتاب الله أكرم من تلا زوج البتـول أخ الرسول مطلّق الـدُّ رجل تسربل بالعفاف وحبدا تلقاه يوم السلم غيثاً مُسبلًا ذوالسراحية اليمني التي حسنياتها والمعجزات الساهرات النيرا منهارجوع الشمس بعدغروبها (٢) ولسيره فوق البساط فضيلةٌ (٣) وخطاب أهل الكهف منقية غلت وصعرود غرارب أحمد فضل له وأبادمرحب في النزال بضربة وكتائب الأحزاب صير عمروها وتبسوك نسازل شسوسها فأبادهم وبه توسّل آدم لهما عهدي وبه دعانوح فسارت فلكه وبه الخليل دعا فأضحت ناره وبسه دعسا مسوسى تلقفت المعصسا وبهدعاعيسي المسيح فأنطق الد

وأجل من للمصطفى الهادي تلا نيا وقاليها بنيران القلا رجل بأثبواب العفاف تسبريلا وتراه يموم الحرب ليشأ مُشبلا مدّت على كيوان باعداً أطولا(١) ت المشرقات المعذرات لمن غلا نباتصير له البصائر ذُهّلا أوصافها تعيى الفصيح المقولا وعلت فجاوزت السماك الأعزلا دون القرابة والصحابة أفضلا ماكان منهامُ جملًا ومفصّلا للدين والدنات أتم وأكملا في خيبرصعب الفتوح تسهلا ألقت على الكفّارعبشا مُثقلا بدمائه فوق الرمال مُرمَّلا ضربساً ببصسارم عسزمسه لن يُفللا حتى اجتباه ربنا وتقبلا والأرض بسالسطو فان مفعمة مسلا بردأ وقد أذكت حريقاً مُشعلا حيّات سحركُنّ قِدماً أحبلا ميت المدفين به وقام من البلا

<sup>(</sup>١) كيوان : زحل تحيط به منطقة نيرة يضرب به المثل في العلو والبعد . الباع : قدر مد اليدين .

<sup>(</sup>٢) مر حديث رد الشمس في الجزء الثالث ص ١٦٥ ـ ١٨٢ ط ٢ .

<sup>(</sup>٣) أخرجها الثعلبي والفقيه المغازلي والقزويني عن ابن عباس وأنس بن مالك وستأتي بلفظها في محلها إن شاء الله تعالىٰ .

حقّاً وذلك في الكتاب تنزلا فعصيتهم وأطعت فيه مَن غلا مدحاً به ربّي صدا قلبي جلا مسّ القذاعيني يكون لهاجلا سارٍ وماسع السحاب وأهملا تزداد مامرً الزمان تجمّلا فغدت تُخجّل بالفصاحة جرولا مجداً على هام النجوم مؤتّلا [نمّ العذار بعارضيه وسلسلا] (۱)

وبخم واخاه النبي محمّد وبخم واخاه النبواصب في هواه وعنّفوا ومدحت رغماً على آنافهم وتراب نعل أبي تراب كلما فعليه أضعاف التحبّة ماسرى سمعاً أمير المؤمنين قصائداً عربيّة نشأت بحلة بابل سادت فشادت للعرندس صالح وسمت قلوب حواسدي وسمت على ووازنت

### مايتبع الشعر:

ذكر شاعرنا ابن العرندس في قصيدته هذه جملة من مناقب مولانا أمير المؤمنين وقد مرَّ تفصيل بعضها ، وستوافيك كلمتنا الضافية في بعضها الآخر ، ونقتصر في المقام على ما أشار إليه بقوله :

وصعود غارب أحمد فضلٌ له دون القرابة والصَّحابة أفضلا

عن عليّ رضي الله عنه قال: انطلق بي رسول الله على الأصنام فقال: إجلس فجلست إلى جنب الكعبة ثمّ صعدرسول الله على على منكبي ثمّ قال: انهض بي إلى الصنم فنهضت به فلمّا رأى ضعفي تحته قال: إجلس فجلست وأنزلته عني وجلس لي رسول الله على ثمّ قال لي: يا عليّ: إصعد على منكبي. فصعدت على منكبيه ثمّ نهض بي رسول الله على فلمّا نهض بي خيل لي أنّي لو شئت نلت أفق السّماء وصعدت على الكعبة وتنحّى رسول الله على فالقيت صنمهم الأكبر صنم قريش وكان من نحاس موتداً بأوتاد من حديد إلى الأرض فقال لي رسول

<sup>(</sup>١) مطلع قصيدة للشيخ علاء الدين الحلي المذكورة في الجزء السادس ص ٤٤٣

<sup>(</sup>٢) هي قصيدة جمال الدين الخليعي المترجم في الجزء السادس ص ٢٩ ـ ٣٦ والقصيدة في الإمام السبط الشهيد تقدر بـ ٧٥ بيتاً كما مرّ في ج ٦ ص ٣٥ .

٢٤ ..... الغدير ج ـ ٧

الله على عالجه فعالجته فما زلت أعالجه ورسول الله على يقول : إيه إيه إيه . فلم أزل أعالجه حتى استمكنت منه . فقال : دقَّه فدققته وكسرته ونزلت .

وفي لفظ: قال رسول الله ﷺ : إقـذف به . فقـذفت به فتكسّـر كما تنكسـر القوارير ثمّ نزلت . وفي لفظ: ونزوت من فوق الكعبة .

وعن جابر بن عبد الله قال: دخلنا مع النبي على مكّة وفي البيت وحوله ثلاثمائة وستون صنماً فأمر بها رسول الله على فألقيت كلّها لوجوهها وكان على البيت صنم طويل يُقال له: هبل. فنظر النبي على إلى علي وقال له: يا علي ! تركب علي أو أركب عليك لألقي هبل عن ظهر الكعبة ؟ قلت: يا رسول الله! بيل تركبني: فلمّا جلس على ظهري لم استطع حمله لثقل الرسالة قلت: يا رسول الله! بل أركبك. فضحك ونزل وطأطأ لي ظهره واستويت عليه فوالذي فلق الحبّة وبرأ النسمة لو أردت أن أمسك السماء لأمسكتها بيدي ، فألقيت هبل عن ظهر الكعبة فأنزل الله تعالى: ﴿وقيل جاء الحقّ وزهق الباطيل إنّ الباطيل كان زهوقاً ﴾(١).

وعن ابن عبّاس قال: قال النبيُّ عَلَيْ لعليّ: قم بنا إلى الصنم في أعلى الكعبة لنكسِّره فقاما جميعاً فلمّا أتياه قال له النبيُّ عَلَيْ : قم على عاتقي حتّى أرفعك عليه فأعطاه عليٌّ ثوبه فوضعه رسول الله علي على عاتقه ثمَّ رفعه حتّى وضعه على البيت فأخذ عليٌّ الصنم وهو من نحاس ، فرمى به من فوق الكعبة كأنّما كان له جناحان .

هذه الأثارة أخرجتها أُمَّةٌ من الحفّاظ وأثمَّة الحديث والتاريخ ، وأخذها منهم رجال التأليف في القرون المتأخِّرة وذكروها في كتبهم مرسلين إيّاها إرسال المسلّم من دون أيِّ غمز في سندها . وإليك جملةً منهم :

١ ـ اسباط بن محمَّد القرشي المتوفّى سنة ٢٠٠ روى عنه أحمد في المسند .

٢ ـ الحافظ أبو بكر الصغاني المتوفّي سنة ٢١١ حكاه عنه السيوطي .

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء؛ الآية: ٨١.

- ٣ ـ الحافظ ابن أبي شيبة المتوفّى سنة ٢٣٥ حكاه عنه الزرقاني والسيوطي .
- ٤ ـ إمام الحنابلة أحمد المتوفّى سنة ٢٤١ في مسنده ج ١ ص ٨٤ بإسناد صحيح رجاله كلُّهم ثقات .
  - ٥ ـ أبو على أحمد المازني المتوفّى سنة ٢٦٣ روى عنه النسائي .
    - ٦ ـ الحافظ أبو بكر البزّار المتوفّى سنة ٢٩٢ كما في الينابيع.
  - ٧ \_ الحافظ ابن شعيب النسائي المتوفّى سنة ٣٠٣ في الخصائص ص ٣١ .
    - ٨ ـ الحافظ أبو يعلى الموصلي المتوفي سنة ٣٠٧ في مسنده .
    - ٩ ـ الحافظ أبو جعفر الطبري المتوفّى سنة ٣١٠ كما في جمع الجوامع .
- ١٠ \_ الحافظ أبو القاسم الطبراني المتوفّى سنة ٣٦٠ كما في تاريخ الخميس .
- ١١ ـ الحافظ الحاكم النيسابوري المتوفّى سنة ٤٠٥ في المستدرك ج ٢
   ص ٣٦٧ وصحّحه .
- ١٢ ـ الحافظ أبو بكر الشيرازي المتوفى سنة ١٠/٤٠٧ في نـزول القرآن من طريق جابر .
- ١٣ الحافظ أبو محمَّد أحمد بن محمّد العاصمي في زين الفتى في شرح سورة هل أتى .
- ١٤ ـ الحافظ أبو نعيم الإصبهاني المتوفّى سنة ٣٤٠ روى عنه الخطيب إملاءً .
- ١٥ ـ الحافظ أبو بكر البيهقي المتوفّى سنة ٤٥٨ روى من طريق الخوارزمي .
- 17 ـ الحافظ الخطيب البغدادي المتوفّى سنة ٤٦٣ في تاريخه ج ١٣ ص ٢٠٢ .

٢٦ .... الغدير ج ـ ٧

١٧ ـ الفقيه أبو الحسن ابن المغازلي المتوفّى سنة ٤٨٣ في مناقبه من طريق أبى هريرة .

١٨ ـ الحافظ أبو عبدالله الفراوي المتوفّى سنة ٥٣٠ كما في كفاية الكنجي .

١٩ ـ أخطب خطباء خوارزم المتوفّى سنة ٥٦٨ في المناقب ص ٧٣ من طريق الحافظين : البيهقي والحاكم .

٢٠ ـ الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي المتوفّى سنة ٥٩٧ في صفة الصفوة ج ١
 ص ١١٩ .

٢١ ـ الحافظ رضي الدين أبو الخير الحاكمي في أربعينه في فضائل علي المنطب .

٢٢ ــ الحافظ أبو عبد الله ابن النجار المتوفّى سنة ٦٤٣ كما في الكفاية .

٢٣ ـ أبو سالم ابن طلحة الشافعي المتوفّى سنة ٢٥٢ في مطالب السؤول ص ١٢ .

٢٤ ـ أبو المظفر يوسف سبط ابن الجوزي المتوفّى سنة ٦٥٤ في التذكرة ص ١٧.

٢٥ ــ الحافظ أبو عبد الله الكنجي المتوفّى سنة ٢٥٨ في الكفايـة ص ١٢٨ .
 وقال : رواه الحاكم والبيهقي ، وهو حديثٌ حسنٌ ثابتٌ عند أهل النقل .

٢٦ ـ الحافظ الصالحاني كما في تاريخ الخميس.

٢٧ ـ الحافظ محب الدين الطبري المتوفّى سنة ١٩٤ في الرياض النضرة
 ج ٢ ص ٢٠٠ نقلًا عن أحمد وابن الجوزي والحاكمي .

٢٨ ـ جمال الدين أبو عبد الله ابن النقيب المتوفّى سنة ٦٩٨ في تفسيره والعبر .

٢٩ ـ شيخ الإسلام الحمويي المتوفّى سنة ٧٢٢ في فرائد السمطين .

• ٣- الحافظ شمس الدين الذهبي المتوفّى سنة ٧٤٨ في تلخيص المستدرك وقسال: إسناده نظيفٌ والمتنامنكر. قال الأميني: لم بك يعرف أي حافظ هذه النكارة في تلكم القرون الخالية إلى أن جاد الدهر بالنهمي ، وكوى الحديث بعينه ، فكوّاه نار حقده ، غير أنَّ تلك النكارة الموهومة دفنت معه ولم يتبع أثره فيها أيُّ محدِّث بعده .

٣١ ـ الحافظ الزرندي المتوفّى بضع سنة و ٧٥٠ في نظم درر السمطين .

٣٢ ـ الحافظ جلال الدين السيوطي المتوفّى سنة ٩١١ في الجامع الكبير كما في ترتيبه ج٦ ص ٤٠٧ عن ابن أبي شيبة ، وعبد الرزّاق ، وأحمد ، وابن جرير ، والخطيب ، والحاكم وقال : صححه . وذكره في الخصائص الكبرى ج١ ص ٢٦٤ .

٣٣ ـ الحافظ أبو العبّاس القسطلاني المتوفّى سنة ٩٢٣ في المواهب اللدنيَّة ج ١ ص ٢٠٤ نقلًا عن ابن النقيب .

٣٤ - القاضي الديار بكري المالكي المتوفّى سنة ٨٢/٩٦٦ في تاريخ الخميس ج ٢ ص ٩٥ نقلًا عن الطبراني والزرندي والصالحاني وابن النقيب المقدسي والمحبّ الطبري وصاحب شواهد النبوَّة فقال : ثمَّ إنَّ عليّاً أراد أن ينزل فألقى نفسه من صوب الميزاب تأدّباً وشفقةً على النبيِّ على ولمّا وقع على الأرض تبسّم فسأله النبيُّ على عن تبسّمه ؟ قال : لأنِّي ألقيت نفسي من هذا المكان الرفيع وما أصابني ألمّ . قال : كيف يصيبك ألمّ وقد رفعك محمّد وأنزلك جبريل ؟ وقال الشاعر :

قيل لي: قسل في عليّ مسدحاً ذكر قلت: لأأقدم في مدح امرىء ضرا والنبيّ المصطفى قال لنا: ليلة وضع الله بظهري يده فأح وعليٌ واضعٌ أقدامه في

ذكره يخمدناراً موصده ضلّ ذواللبً إلى أن عبده ليلة المعراج لمّا صعده فأحسَّ القلب أن قد برده في محلّ وضع الله يده

٣٥ ـ نور الدين الحلبي الشافعي المتوفّى سنة ١٠٤٤ في السيرة الحلبيّـة ج ٣ ص ٩٧ .

الغدير ج ـ ٧

٣٦ ـ أبو عبد الله الزرقاني المالكي المتوفِّي سنة ١١٢٢ في شرح المواهب ج ٢ ص ٣٣٦ عن ابن أبي شيبة والحاكم فقال : قد أجاد القائل :

واجعلهما ذخري فمن كانساله ذخراً فليس يخاف قطَّجهنَّما

يارب بالقدم التي أوطأتها من قاب قوسين المحلّ الأعظما وبحرمة القدم التي جعلت لها كتف المؤيّد بالرسالة سلما ثبّت على متن الصراط تكرماً قدمي وكن لي منقذاً ومسلما

٣٧ \_ السيِّد أحمد زيني دحلان المكي المتوفّى سنة ١٢٣٢ في السِّيرة النبويَّة هامش الحلبيّة ج ٢ ص ٢٩٣ فقال : وقد أجاد القائل :

يارب بالقدم التي أوطأتها إلى آخر الأبيات المذكروة

٣٨ ـ شهاب الدين الألوسي المتوفّى سنة ١٢٧٠ في شرح العينيَّة ص ٧٥ وقد مرَّت کلمته في ج ٦ ص ٣٩ .

٣٩ ـ خواجه كلان القندوزي المتوفّى سنة ١٢٩٣ في ينابيع المودّة ص ١٩٣ عن البزّار وأبي يعلى الموصلي .

• ٤ - الشيخ أبو بكر بن محمَّد الحنفي المتوفّى سنة ١٢٧٠ في قرَّة العيون المبصرة ج ١ ص ١٨٥ .

٤١ ـ السيَّد محمود القراغولي الحنفي في جوهرة الكلام ص ٥٥ ، ٥٩ .

#### الشاعب

الشيخ صالح بن عبد الوهاب بن العرندس الحلي الشهير بابن العرندس ، أحد أعلام الشيعة ومن مؤلِّفي علمائها في الفقه والأصول ، وله مدائح ومراثى لأئمة أهل البيت عشيم تنمُّ عن تفانيه في ولائهم ومناوءته لأعدائهم ، ذكر شطراً منها شيخنا الطريحي في «المنتخب» وجملة منها مبثوثة في المجاميع والموسوعات ، وعقد له العلّامة السماوي في «الطليعة» ترجمة اطراه فيها بالعلم والفضل والتقى والنسك والمشاركة في العلوم . وأشفع ذلك الخطيب الفاضل اليعقوبي في «البابليات» ، وأثنى عليه ثناءً جميلًا ، وذكر في «الطليعة» أنَّه توفّي حمدود سنة ١٨٤٠ بالحلَّة الفيحاء ودفن فيها وله قبرٌ يُزار ويتبرُّك به .

كان ابن العرنىدس يحاول في شعره كثيراً الجناس على نمط الشيخ علاء الدين الشفهيني المترجم في الجزء السادس صن ٤١٦ وتعلوه القوَّة والمتانة ، ويُعرب عن تضلُّعه في العربيَّة واللغة ، ولولا تهالكه على ما تجده في شعره من الجناس الكثير لكان ما ينظمه أبلغ وأبرع ممّا هو الآن .

ومن شعر شيخنا الصَّالِح رائيةٌ اشتهر بين الأصحاب ، أنَّها لم تقرأ في مجلس إلَّا وحضره الإمام الحجَّة المنتظر عجَّل الله تعالىٰ فرجه ، تـوجد بـرمَّتها في منتخب شيخنا الطريحي ج ٢ ص ٧٥ وهي :

طوايانظامي في الزَّمان لهانشرُ قصائدُ مساخسابت لهنَّ مقساصدً مطالعها تحكي النجوم طوالعأ عبرائس تجلى حين تُجلي قبلوبنا حسان لهاحسّان بالفضا, شاهد أُنظُّمها نظم اللآلي وأسهر الليالــــي ليحيى لي بـهـا وبكـم ذكـر فياساكني أرض الطفوف عليكم نشسرتُ دواوين الشنا بعد طيِّها فطابق شعري فيكم دمع ناظري فلاتتهموني بالسلو فإنما فلللى بكم علز وفقري بكم غنى تسرقٌ بسروق السّحب لي من ديساركم فعيناي كالخنساء(١) تجري دموعها وقفت على الدّار التي كنتمُ بها وقددُرست منها الــــــــــُروس وطالمــــا

يعطرها من طيب ذكراكم نشر بواطنها حملة ظواهرها شكسر فأخلاقها زهر وأنوارها زهر أكاليلها درٌ وتيجانها تبر على وجهها تِبرٌ يُسزان بها التّبر سلام مُحبّ مسالسه عنكسم صبسر وفي كلِّ طرس من مديحي لكم سطر فمبيضٌ ذا نفظمٌ ومحمدرٌ ذا نشر مواعيد سلواني وحقكم الحشر وعسىري بكم يسروكسري بكم جبر فينهل من دمعي لبارقها القطر وقلبى شمديم كفي محبّتكم صخر فمغناكم من بَعدم عناكم قَفْرُ بهادرس العلم الإلهي والذّكر

<sup>(</sup>١) هي الخنساء بنت عمرو بن الحارث شاعرة صحابية شهيرة لها شعر كثيـر في رثاء أخيهـا لأبيها صخر وقد قتله بنو أسد .

وسالت عليها من دموعي سحائب فَسراق فِسراق السرّوح لي بَعد بُعد كم وقدأقلعت عنها السحاك ولم يُجد إمام الهدى سبط النبوّة والدالأئمّ إمام أبوه المرتضى علم الهدى إمامٌ بكته الإنس والبجنُّ والسما له القبَّة البيضاء بالطفِّ لم تزل(١) وفيه رسول الله قال وقوله : حُبي بشلاث ماأحاط بمثلها له تبريبةً فيها الشفاء وقبَّةً وذُريَّةٌ دريَّةٌ منه تسعة أيقتل ظمآن أحسين بكربلا ووالمده السّاقي على الحوض في غمد فوالهف نفسي للحسيين وماجني رماه بجيش كالظلام قسيه ال لراياتهم نصب وأسيافهم جرزم تجمّع فيهامن طغاة أميّة وأرسلها الطاغي يمزيم ليملك الم وشدد للهم أزراً سليل زيادها وأمرفيهم نجل سعدلنحسه فلمَّا التقي الجمعان في أرض كربلا فحاطوابه في عشر شهر محرّم فقام الفتى لمّاتشاجرت القنا وجال بطرف في المجال كانَّه

إلى أن تبرؤي البيان ببالبدميع والسّبدر وداربرسم الـدّارفي خاطري الفكر ولادرَّمن بعدالحسين لهادر ـة ربّ الـنّهـي مـولـيّ لـه الأمـر وصيُّ رسول اللّه والصّنووالصهر ووحش الفيلا والبطيسر والبير والبحسر تبطوف بهاطوعاً ملائكة غسر صحيح صريح ليس في ذلكم نكر وليٌّ فمن زيدً هناك ومَن عمرو؟ يجاب بها الداعي إذا مسّه الضر أئمَّة حقَّ لا تسمان ولا عسر وفي كـلّ عضومن أنامله بحر؟ وفاطمة ماءالفرات لهامهر عليه غَداة الطفِّ في حربه الشمر أهلة والخرصان أنجمه الزهر وللنَّقع رفعٌ والـرِّمـاح لـهـاجـر عصابة غدرلا يقوم لهاعذر عراق وماأغنته شام ولامصر فحلٌ به من شلٌّ أزرهم السوزر فماطال في الريِّ اللعين له عُمر تباعد فعل الخير واقترب الشر وبيض المواضى في الأكفِّ لها شَمر وصال وقد أودي بمهجته الحر دجى اللّيل في لألآء غسرَّته الفجس

<sup>(</sup>١) تلك القبة المقدسة كانت بيضاء في تلكم القرون وأما اليوم فقد تغشتها صفائح النضار ، فهي صفراء لونها تسرّ الناظرين كما أن باطنها سرح ممرد من قوارير .

لقد زانه كرٌّ وما شانه الفر طيوربُغاث(١)شتَّ شملهم الصقرُ بعلى اللّيث الهـزبـزوقـدهـرّوا(٢) يُضاعف في يوم الحساب لها الأجر وجاد له بالنفس من سَعده الحُرر") لطول حياة السبط في ملِّ ها جزر بسهم لنحر السبط من وقعمه نحر جواد قتيلًا حوله يصهل المهر(٥) وصارم شمرفي الوريدله شَمر(١) ومن نسج أيدي الصافنات له طمر (٧) رواسي جبال الأرض والتطم البحر فمغبر وجه الأرض بالدم محمس وهنُّ غداة الحشر من سندس خضر أسيراً علي اللايف كُله أسر ومن حولهنَّ الستريهتك والخدر يلاحظهنَّ العبد في الناس والحسر

له أربع للريح فيهن أربع ففرق جمع القوم حتى كأنهم فأذكرهم ليل الهرير فأجمع الكلا هناك فدته الصّالحون بأنفس وحادواعن الكفّار طوعاً لنصره ومدّوا إليه ذُبّلاً سمهريّة (٤) فغادره في مارق الحرب مارق فغال عن الطرف الجواد أخو الندى السنان سنان سنان حارق منه في الحشا تجرّعليه العاصفات ذيولها فرجّت له السبع الطباق وزلزلت فرجّت له السبع الطباق وزلزلت فيالك مقتولاً بكته السماء دماً ملابسه في الحرب حمرٌ من الدما

ولهفي ليزين العابدين وقد سرى وآل رسول الله تسبى نسائهم سبايا باكوار المطايا حواسراً

<sup>(</sup>١) البغاث بتثليث الباء : طائر أبغث أصغر من الرخم بطيء الطيران ج بغثان .

<sup>(</sup>٢) ليلة الهرير من ليالي صفين قتل فيها ما يقرب من سبعين ألف قتيل ولمولانا أمير المؤمنين ولاصحابه في تلك الليلة موقف شجاعة يذكر مع الأبد . الهرير كأمير . هرير الكلب صوته دون نباحه من قلة صبره على البرد .

<sup>(</sup>٣) الحربن يزيد الرياحي التميمي اليربوعي كان سلام الله عليه شريف قومه جاهلية وإسلاماً كما قاله ابن الأثير .

<sup>(</sup>٤) الندبّل بضم المعجمة ثم الموحدة المفتوحة جمع النذابل: الرقيق. السمهري: الرمح الصلب

<sup>(</sup>٥) الطرف كما مر من الخيل: الكريم الطرفين: الأب واللهم. المهر: ولد الفرس.

<sup>(</sup>٦) الشمر بفتح المعجمة من شمر تشميراً: مر مسرعاً. وأشمره بالسيف: أدرجه.

<sup>(</sup>V) العاصفات : الأرياح الشديدة . الصافنات : «راجع ص ١٩» الطمر : الثوب البالي .

يُساطعلي أقراطهاالبدرُّوالتبسر إذا أقبلت في الحسر فاطمة الطهر وآخر تسانٍ من دم السبط محمر وفي كـلِّ قلبِ من مهابتهاذُعـر(٢) عليُّ ومولاً ناعليُّ لهاظهر وأتّى ليه عبدرٌ ومن شيأنيه الغيدر؟ سيم ويُخلى في الجحيم له قصر ويسكب في الكأس النّضارك خمر وتصحيف ذاك الخمرفي قلبه الجمر وصاحب ذاك الثغر يُحمى بمه الثغر؟ يكون لكسر البدين من عبدله جبر ويقدمه الإقبال والعبزُّ والنصر وحاجبه عيسي وناظره الخضر إذاما ملوك الصيد ظلُّلها الجبر فطوبى لعلم ضمّه ذلك الصدر قيُّ النقى الطّاهر العَلم الحبر سليل على الهادي ونجل محمَّد الجـــــواد ومَن في ارض طموس لمه قبر ففساح على بغسدادمن نسسره عسطر إمام به في العلم يفتخسر الفخسر إمامٌ لعلم الأنبياء له بَعقر فمن دمعه يُبس الأعهاشيب مُخضر وصيِّ فمن طُهـ رنمي ذلك الـطّهـ ر

ورملة(١) في ظــل القصور مصونـة فويل يريد من عذاب جهنم ملابسها ثوب من السمّ أسودٌ تنادي وأبصار الأنام شواخص وتشكوإلى الله العليّ وصوتها فلاينطق الطاغى يزيد بماجني ويشهدوله الشادي فيطربه الغنا فذاك الغنافي البعث تصحيف العنا أينقسرع جهللا ثغسر سبط محمد فليس لأخذ الشار إلا خليفة تحفُّ بــه الأمــلاك من كــل جـانب عموامله في المدارعيين شوارعً تظلله حقًا عمامة جدّه محيط على علم السنبوة صدره هوابن الإمام العسكسري محمّدالت عليّ الرضاوهوابن موسى المذي قضي وصادق وعيد انسه نبجل صادق وبهجة مولانا الإمام محمد سلالة زين العابدين المذي بكي سليل حسين الفاطمي وحيدراك

<sup>(</sup>١) رملة بنت معاوية بن أبي سفيان ، شبب بها عبد الرّحمٰن بن حسّان بأبيات أولها : رمل هل تذكرين يسوم غزال إذق طعنامسيرنا بالتمنى ولهذا التشبيب قصة توجد في معاجم التراجم .

<sup>(</sup>٢) الشواخص من شخص البصر ، أي : فتح عينيه فلم يطرف . الذعر : الفزع والخوف .

إمامُ الذي عمَّ السوري جبوده الغَمْسرُ إمسامٌ عسلى آبسائسه نسزل السذِّكس همُ التين والزيتون والشفع والوتسر ميامين في أبياتهم نهزل الذّكر ومكنسونسة مسن قبسل أن يُسخلق السذر ولاكسان زيسد في الأنسام ولاعمسرو ولاطبلعت شمس ولاأشبرق البدر وغيض بسه طهوفانسه وقضى الأمسر سلامأ وببردأ وانبطفي ذليك الجمير ولاكمانءن أيسوب ينكشف الضر فقلدرفي سمرديلحيسربمه المفكسر أسيلت له عينٌ يفيض له القطر فغمدوتها شهر وروحتها شهر أوامسره فسرعسون والتقف السمحسر لعازر من طيّ اللحسود لمه نشسر وكسلُّ نبعيَّ فيسه من سسرِّهم سسر ولىولاهمُ ماكسان في النياس لي ذكسر ورزة على الإسلام أحدثه الكفسر وأبكيكم حمزنا إذاأقبسل العشسر ستبكيكم بعسدي المسراثي والشعسر قبولكم يا آل طه لها مهر وفي مدح آيات الكتساب لكم ذكر؟ وزمنزم والبيت المحسرم والحجسر فيطوبي لمن أمسى وأنتم ليه ذخير جــديـد بقلبي ليس يُخلقــه الــدهـر وحلّت عقبود الميزن وانتشبر القبطر

لمه الحسن المسموم عمٌّ فحبَّذا الـ سمي رسول الله وارث علمه هم النّورنورالله جلّ جلاله مهابط وحي الله خرزان علمه وأسماؤهم مكتوبة فوق عرشه ولولاهم ألم يخلق الله آدماً ولا سيطحت أرض ولا رُفعت سميا ونسوح بسه في الفلك لمسادعا نجا ولسولاهم نسار الخليسل لمساغسدت ولسولاهم يعقسوب مسازال حسزنسه ولان لداؤد الحديد بسرّهم ولمّاسليمان البساطب سرى وسخرت الريح الرجاء بأمره وهم سرر موسى والعصاعندماعصي ولولاهم ماكان عيسي بن مريم سرى سرّهم في الكائنات وفضلهم علابهم قدري وفخري بهم غلا مصابكم ياآل طه ! مصيبةً سأندبكم ياعدًّتي عند شدّتي وأبكيكم مادمت حيا فإنامت عرائس فكر الصالح بن عرندس وكيف يحيط السواصف ون بمسدحكم ومولدكم بطحاءمكة والصّفا جعلتكم يروم المعاد وسيلتى سيبلى الجديدان الجمديد وحبكم عليكم سلامُ الله ما لاح بارقً

### وله من قصيدة يرثى بها الحسين علاق :

بات العلول على الحبيب مسهدا ورأى العذار بسالفيه مسلسلا هـ ذا الـ ذي أمسى عـ ذولي عـــاذري ريام (١) رمى قالبى بسهم لحاظه قمر هلال الشمس فوق جبينه وقوامه كالغصن رنحه الصيا فإذا أراد الفتك كان قوامه تلقاه منعطفاً قضيباً أميداً في طاء طرّته وجيم جبينه ليل وصبح أسودٌ في أبيض لا تـحـســـوا داود قــدر سـرده لكنها ياقوت خاء خدوده يا قاتل العشاق يامن طرف قسما بشاء الشغرمنك لأنه وبسراء ريسق كالسمدام مسزاجه إنّى لقد أصبحت عبدك في الهوي فاعدل بعبدك لاتجر واسمح ولا وابد الوفاوذع الجفاوذر العفا

فاقام عذري في الغر فاقسام في سجن الغسر فيه وراقد مقلتيه عن قوس حاجبه أصاب عال تغار الشمس مند فيه حمام الحي بساء لدناً وجرر دت اللحسا وتراه ملتفتاً غزالاً " ضدّان شأنهما الضّلاك هـذا أضـلُ العاشقين فى سين سالفه فبسات نم (٣) العذارب فصار ذ الرشاق يرشقناسهاما ثغرُب جيم الجمان تذ وغــدوت في شــرح المحرُّ تبخل بقرب من وفاك فلقهدغه دوت أخهاغه ا

<sup>(</sup>١) الريم: الظبى الخالص البياض.

<sup>(</sup>٢) منعطفاً: منتنياً. القضيب: السيف القطاع. القوس عملت من قضيب مشقوق . الاميد من ماديميد ميداً : تحرك واضطرب . الأغيد من غيد يغ عنقه لانت أعطافه فهو أغيد وهي غيداء.

<sup>(</sup>٣) نمَّ نمّاً : زين .

<sup>(</sup>٤) الرشق: الرمى . الردى: الهلاك .

<sup>(</sup>٥) الثغر: مقدم الأسنان. الجمان: اللؤلق.

فجعت أميَّة بالحسين محمَّدا أهدى الأنام من الضلال وأرشدا بحر الندى مروي الصدام ردي العدا وأجلهم حسبأ وأكسرم محتدا صبح أضا . نجم هدى . بدر بدا ل الخافقين ندى وأسمحهم يدا في الكرب لايلقى لماء موردا النبويِّ قدم الأالف داف فدف دادان غصبت حقوق بني الوصيِّ وأحمدا فحكى الخضم المدلهم المزبدا جزمت بها الأسماء من حرف الندا ملّت فصيّرت الجماجم سجّدا فيه فجسدت النجيم وعسجدا عقيان تخترق العجاج الأربدا وغدا الجبيان مِن السرواعدمُسرعدا لا يختشى من شرب كاسات الردى وبغين غرب العضب يضرب أهودا(٢) وثنى السنان من الطعان مقصدا(٣) فتكات (حيدر) يموم أحد في العمدي غصبت فأغضبت العليّ وأحمدا هادي الوصيُّ ولم يخافوا الموعدا

وفجعت قلبي بالتفرق مثلما سبط النبيِّ المصطفى الهادي الَّـذي وهوابن مولاناعليّ المرتضى أسمى السوري نسبأ وأشرفهم أبأ بحرٌ طما. ليتُحمى . غيثُ همى السيّد السند الحسين أعمّ أهـ لم أنسه في كربلامتلظيا والمقنب الأموي حول خبائمه عصبٌ عصت غضّت بخيلهم الفضا حمت كتائب وثارعجاجه للنُصب فيمه زماجيرٌ مرفوعيةً صامت صوافنه وبيض صفاحه نسبج الغبارعلي الأسمودمدارعاً والخيل عابسة الوجوه كأنهااك حتى إذا لمعت بسروق صف احها صال الحسين على الطغاة بعزمه وغدا بلام اللدن يطعن أنجلًا فأعاد بالضرب الحسام مفللا فكأنَّما فتكاته في جيشهم جيشٌ يسريدرضي يسزيدعصسابسةً جحدوا العليُّ مع النبيِّ وخالفوا الـ

<sup>(</sup>١) المقنب: الجماعة من الخيل تجتمع للغارة. الفداف بفتح الفاء: الفلاة. فدف بضم الفاء: الجافي الكلام المرتفع الصوت.

<sup>(</sup>٢) الأنجل : الواسع الطويل العريض ، يُقال : طعنة نجلاء . أي واسعة . الأهود من الهوادة : اللين والرفق .

<sup>(</sup>٣) المقصدة من القصدة بالكسر: القطعة مما يكسر. يُقال رمح قصد وقصيد وأقصاد: أي متكسر.

عمداً فلم يجدوا وليّاً مُرشدا تسسري مُسلسلةً ولنْ تشقيدا وأبوه يسقى الناس سلسله غدا حرصان في ظُلل العجاج وقد بدا(١) قمرٌ يقابل في الظُّلام الفرقدا(٢) عنه اللباس وصيُّروه مجرَّدا والماء تنهله اللذئاب مُسرَّدا أمسى على ترب الصعيد مُبدُّدا كلِّ لأحقاف(٣) السرمال تسوسدا من ربّهم فمن اقتدى بهم اهتدى حيران لا يلقى نصيراً مُسعدا وحياته منهاالقريب تبعدا من کی نقص پیزیدتیمردا من غيرماجرم جناه والااعتدى سبع الشّداد وكان يوماً أنكدا أمسى لمه حِمجو النبوّة مرقدا والدهر بات عليه مشقوق الرّدا ف العلم مطروفاً (٥) عليه أرمدا والسطيس نساحَ على عسزاه وعسدَّدا(١)

وغمواهم شيطانهم فأضلهم ومن العجائب أنَّ عــذب فــراتــهـــا طام وقلب السبطظام نحوه وكأنه والبطرف والبسسار وال شمس على فلك وطوع يمينه والسيد العباس قدسك العدى وابن الحسين السبط ظمان الحشا كالبدر مقطوع الوريدله دم والسادة الشهداء صرعى في الفلا فأولئك القوم اللذين على هدى والسبط حرران الحشا لمصابهم حتى إذا اقتربت أباعيد الرّدى دارت عليه علوج آل أميَّة فرموه عن صُفر القسيِّ بأسهم (٤) فهوى الجوادُ عن الجواد فرجَّت الـ واحتــزَّ منــه الشمــر رأســاً طــالمــاً. فبكت أملاك السماوات العلى وارتــدٌ كفُّ الجــود مكفــو فــاً وطــر والوحش صاح لماعراه من الأسي

<sup>(</sup>١) الطرف . راجع ص ١٩ البتار : السيف القاطع . الخرصان : جمع الخرص ، الرمح القصير السنان .

<sup>(</sup>٢) هـذه البداعة مأخوذة من عـلاء الـدين الشفهيني كما مـرّت في ج ٦ ص ٣٦٢ ومـرّت لابن العرندس أيضاً في هذا الجزء ص ٥ .

<sup>(</sup>٣) الأحقاف جمع الحقف: ما اعوج من الرمح واستطال.

<sup>(</sup>٤) الصفر : الدائرة . القسيّ جمع القوس : آلة معروفة ترمى بها السهام .

<sup>(</sup>٥) المطروفة من العين : التي أصابها شيء فدمعت .

<sup>(</sup>٦) عدِّد الميت : عد مناقبه ووصفها .

باكى الحزين مُقيَّداً ومُصفَّدا فغدا بضامرها(١) مُقيماً مُقعدا فجرى ووسط الخلة منها حددا سجعت فأخرست الفصيح المنشدا حمر تبطوقت الطلام الأسودا ردِّي الجـواب فجعت قلبي المكمدا وأكفّ ك حمرٌ تحاكي العسجدا ولهيب قبلبي نماره لن تخمدا جمزمت به نموح النوائح سرمدا لاقى النجاة بهاوكنتُ لمالفدا قان مسحت به يدى تسوردا طوقاً بسين سواد قلبي أسودا ونجيم دمعي سائملُ لن يجمدا وابكِ وكن لي في بكائي مُسعدا حادوماغار الحجيج وأنجدا(٣) ويسزيد أهاربي علااباً سرمدا حتى أوسَّد في التراب مُلحَّدا من درِّ ألف اظي حساناً خُردا قُسّاً (٤) وبات لها لبيد (٥) مُبلّدا أضحى بهاجيد الزمان مُقلّدا في الخلد مع حسور الجنان تخلدا

وسروا بزين العابدين الساجد ال وسكينة سكن الأسى في قلبها وأسال قتل الطف مدمع زينب ورأيت ساجعة تنوح بايكة (٢) بيضاء كالصبح المضيء أكفُّها ناشدتهاياورق!ماهذاالبكا والبطوق فوق بياض عنقك أسبود لمّارأت ولهي وتسالي لها رفعت بمنصسوب الغصون لها يدأ : قُتل الحسين بكريلا ياليت فإذا تبطون ذاك دمعي أحمسر ولبستُ فوق بياض عنقى من أسئ فالآن هاذي قصّتي يا سائلي فاندب معي بتقرر وتحرق فلألعننَّ بنسي أميَّةً ماحداً ولألبعنن يريدها وزيادها ولأبكين عليك يابن محمد ولأحلينَّ عملي عُملاك مدائم عُرباً فصاحاً في الفصاحة جاوزت قىلدتىها بىقىلائىد مىن جىودكىم يرجىوبها نجل العرندس صالحً

<sup>(</sup>١) ضمر فهو ضامر: هزل ودقّ وقلّ لحمه.

<sup>(</sup>٢) الأيكة: الشجر الكثير الملتف.

<sup>(</sup>٣) غار الرجل: سار . انجد الرجل: أتى نجدا . قرب من أهله .

<sup>(</sup>٤) قس بن ساعدة الايادي خطيب العرب قاطبة والمضروب به المثل في البلاغة .

<sup>(</sup>٥) لبيد بن ربيعة العامري توفّي في أول خلافة معاوية وهو ابن ماثة وسبع وخمسين سنة .

٣٨ .... الغدير ج ٧٠ الغدير ج ٧٠ الغدير ج

وسقى الطفوف الهامرات من الحيا سُحباً تسحُّ عيونها دمع النَّدى (١)
ثمَّ السَّلام عليك يابن المرتضى ما ناح طيرٌ في الخصون وغرَّدا
وله قصيدة تناهز ٥٦ بيتاً يرثي بها الإمام السبط الشهيد صلوات الله عليه
توجد في المنتخب لشيخنا الطريحي ج٢ ص ١٩ ط بمبيء مطلعها:
نوحوا أيا شيعة المولى أباحسن على الحسين غريب الدار والوطن

(١) الهامرات من همر الماء : انصب . والهمّار من السحاب : السيال . الحيا : المطر . سح الماء : صبه صباً متتابعاً غزيراً . الندى : المطر .



حيّا الإله كتيبة مرتادها قصدت أمير المؤمنين بقبّة وفدت على خير الأنام بحضرة وفيها الفتى وابن الفتى وأخوالفتى فله الفخار قديمه وحديثه مولى البريّة بعد فقد نبيّها وإذا القروم تصادمت في معرك وتسرى القبائل عند مختلف القنا والشوس تعثر في المجال وتحتها والشوس تعثر في المجال لدى الوغا ورماحهم قد شيطيت عيدانها (٣)

يطوى له سهل الفلا ووهادها يبنى على هام السّماك عمادها عند الإله مكرم وُفّادها أهل الفتوة ربّها مقتادها والفاضلات طريفها وتلادها (۱) وإمامها وهمامها وجوادها والخيل قد نسبح القتام طرادها والخيل قد نسبح القتام طرادها جردتجذ إلى القتال جيادها (۲) زجل تنشر في البلاد جرادها وسيوفها قد كسّرت أغمادها

<sup>(</sup>١) الطريف: المكتسب حديثاً . التلاد والتليد: ما كان من قديم .

<sup>(</sup>٢) الشوس جمع أشوس: الشديد الجريء في القتال. تعثر يُقال: عثر الرجل عثوراً إذا هجم على أمر لم يهجم عليه غيره. المجال: محل الجولان أي الميدان. جرد جمع الأجرد: السباق من الخيل. يجذ من جذ في سيره: أسرع: الجياد جمع الجواد: السريع من الفرس.

<sup>(</sup>٣) شطّى تشظية : فرق ، تشظى العود : تطاير شطايا . عيدان وأعود وأعواد جمع عود : الخشب .

والشهب تغمدني الرؤوس نصولها فترى هناك أخاالنبي محمد مترد يا عند اللقا بحسامه عضد النبيُّ الهاشميُّ بسيفه واخماه دونسهم وسلًا دُويمنه وحباه في (يـوم الـغــديــر) ولايــةً فغدابه ريوم الغديس مفضلا قبلت وصيَّة أحمد وبصدرها حتى إذا مات النبئ فأظهرت منعواخ للفة ربها ووليها واعصوصبوا في منع فاطم حقّها وتوقيت غصصاً وبعدوف اتها وغدا يُسبُ على المنابر بعلها ولقد وقفت على مقالة حاذق [أعلى المنابر تعلنون بسبه ياآل بيت محمّد ياسادةً أنتم مصابيح الظلام وأنتم فضلاؤها علماؤها حلماؤها أمَّا العباد فأنتمُ ساداتها تلك المسماعي للبريّمة أوضحت وإلىكم من شاردات (مغامس) كملت بسوزن كممالكم وتسزيّنت

والسمر تصعد في النفوس صعادها(١) وعليه من جهد البلاء جهدها متصلِّياً لكماتها يصطادها حتى تقطع في الوغا أعضادها أبوابهم فتاحها سدّادها عام الوداع وكلهم أشهادها بركاته ماتنتهي أعدادها تخفي لآل محمد أحقادها أضغانها في ظلمها أجنادها يبصائب عميت وضار رشادها فقضت وقيد شاب الحياة نكادها (٢) قُتل الحسين وذبِّحت أولادها فى أمَّة ضلَّت وطال فسادها في السالفيين فراق لي إنشادها وبسيف نصبت لكم أعوادها](٣) ساد البريَّة فضلها وسدادها! خير الأنام وأنتم أمجادها حكماؤها عبادها زهادها أمَّاالحروب فأنتم آسادها نهج الهدى ومشت به عبادها بكرأيقر بفضلها حسادها بمحاسن من حسنكم تهزدادها

<sup>(</sup>١) الشهب جمع الشهاب : السنان . سمّي به لما فيه من بريق . نصول جمع النصل : حديدة الرمح والسهم . السمر : الرمح . صعاد جمع الصعدة : القناة المستوية .

<sup>(</sup>٢) اعصوصبوا : اجتمعوا وصاروا عصائب . شاب : خلط وغش . النكاد : الكدر .

<sup>(</sup>٣) هذا البيت من قصيدة لأبي محمد عبد الله بن محمد بن سنان الخفاجي الحلبي رحمه الله المتوفّى سنة ٤٦٦ .

ناديتها صوتاً فمذاسمعتها نفقت لدي لأنها في مدحكم رحم الإله مسمدها أقدلامه فتشفّعوالكبائر أسلفتها جرماً لوأن الراسيات حملنه هيهات تُمنع عن شفاعة جدّكم صلّى الإله عليكم ما أرعدت

في الله عن قصيدة تناهز الاثنين والتسعين بيتاً :

كيف السلامة والخطوب تنوث إنّ البقاء على اختلاف طبائم البعيش أهونيه وميا هوكائين والمدهم أطبوار وليس لأهله ليس اللبيب من استغسرً بعيشه ياغافلاً! والموتليس بغافل أبديت لهوك إذ زمانك مقبل فمن النصير على الخطوب إذاأتت علل الفتى من علمه مكفوفة وتسراه يكسدح في المعساش ورزقسه إنّ السليالي لا تسزال مسجسدة من سيرٌ فيها سياءه من صيرفها عصفت بخير الخلق آل محمّد أمَّا النبيُّ فخانه من قومه من بعد ماردوا عليه وصاته ونسسوارعاية حقّه في حيدر فاقام فيهم برهة حتى قضى

لبّت ولم يصله عليّ زنادها فلذاك لا يخشى عليّ كسادها ورجاؤه أن لا يخيب مدادها قلقت لها نفسي وقلّ رقادها دكّت وذاب صخورها وصلادها نفس وحبّ أبي تراب زادها سحبٌ وأسبل ممطراً أرعادها

ومصائب الدنيا الغرور تصوب ؟ ورجاءأن ينجوالفتي لعصيب حتم وماهوواصل فقريب إنفكروافي حالتيه نصيب إِنَّ المفكِّرفي الأمورلبيب عش ماتشاء فإنك المطلوب زاه وإذ غض الشباب رطيب وعلاعلى شرخ الشباب مشيب حتى الممات وعمره مكتوب في الكائنات مقدر محسوب في الخلق أحداثٌ لها وخطوب ريببٌ له طبول السزميان مسريب نكباء إعصار لهاوهبوب(١) فى أقسربيله مجانب وصحيب حتى كأنَّ مقاله مكذوب في «خمم» وهمووزيسره المصحوب في الغيظ وهو بغيظهم مغضوب

<sup>(</sup>١) الإعصار: ربح ترتفع بالتراب. الهبوب من الرياح: المثيرة للغبرة .

ومنها قوله في رثاء الإمام السبط ﴿ اللَّهُ :

بأبي الإمام المستفام بكربلا بأبي الوحيد وماله مِن راحم بأبي الحبيب إلى النبيِّ محمّد ياكسربلاءأفيك يُقتبل جهرةً ما أنتِ إلاً كربةً وبليَّةً لـهفـي عليــه وقــد هــوي مـتعـفُــر أ لهفى عليه بالطفوف مجدلاً لهفى عليه والخيول ترضه لهفى له والسرأس منه مميّز لهفي عليه ودرعه مسلوبة لهفي على حـرم الحسين حــواســرأ حتى إذا قطع الكريم بسيف لله كسم لطمت خدود عنده ماأنس إنأنسي الزكيَّة زينباً تدعو وتندب والمصاب تكظها ءَأُخيُّ بعدك لاحييت بغبطة ءَأُخيَّ بعدك مَن يدافع جاهلًا حيزني تلذوب له الجسال وعنده

يمدعمووليس لمايقمول مجيب يشكوالظما والماءمنه قريب ومحمد أحند الإله حبيب سبط المطهّر؟ إنّ ذا لعجيب كبل الأنبام بهولهما مبكروب وبسه أوامٌ فسادحٌ ولسغسوب(١) تسفى عليه شممال وجنوب فلهن ركض حوله وخبيب (٢) والشيب من دمه الشريف خضيب لهفى عليه ورحله منهوب شعشأ وقدريعت لهن قبلوب له يشنه خوف ولا تسرعيب جـزعـاً وكم شُقّت عليـه جيـوب! تبكى لمه وقناعها مسلوب بين الطفوف ودمعها امسكوب (٣) واغتالني حتف إلى قريب عنى ويسمع دعوتي ويجيب يسلووينسج, يتوسفا يعقبوب

الشاعير:

الشيخ مغامس بن داغر الحلي : طفح بـذكر المغامس في حبِّ آل الله صلَّىٰ

<sup>(</sup>١) الاوام: العطش. الفادح: الصعب المثقل. اللغوب: المتعب المعيي.

<sup>(</sup>٢) الخبيب من خب الفرس في عدوه : راوح بين يديه ورجليه أي قام على احداهما مرّة وعلى الأخرى مرّة .

<sup>(</sup>٣) لكظها من كظِّ الأمر كظاًّ: غمَّ وبهظ. الطفوف جمع الطف: ما أشرف من الأرض.

الله عليهم غير واحد من المعاجم المتأخّرة كالحصون المنيعة للعلامة الشيخ علي أل كاشف الغطاء ، والطليعة للعلامة السماوي ، والبابليّات للخطيب اليعقوبي ، وذكر شطراً من شعره شيخنا فخر الدين الطريحي في المنتخب ، والأديب الإصبهاني في التحفة الناصريّة ، وتضمّن غير واحد من المجاميع قريظه المتدفّق بمدح أهل بيت الوحي أثمّة الهدى ورثائهم صلوات الله عليهم حتّى جمع منها الشيخ السماوي ديواناً باسم المترجم يربو على ألف وثلاثمائة وخمسين بيتاً ولعل التالف منها أكثر وأكثر .

فهو من شعراء أهل البيت المكثرين المتفانين في حبّهم وولائهم غير أنَّ الدهر أنسى ذكره الخالد ، ولعلَّ هذا الإنقطاع عن غيرهم عالية هو الذي قطع اطراد ذكره في جملة من الموسوعات أو المعاجم لمن لا يألف إلى ودَّهم كما فعلوا ذلك بالنسبة إلى كثيرين من أمثال المترجم فتركوا ذكره أو أثبتوه بصورة مصغّرة ، وعندهم مكبّرات لذكريات أناس هم دون أولئك في الفضيلة والأدب ، وكم للتاريخ من جنايات في الخفض والرفع ؛ والجرّ والنصب ؛ لا تستقصى ؟ .

كان الشيخ مغامس من إحدى القبائل العربيَّة في ضواحي الحلّة الفيحاء ، فهبطها للدراسة ، ولم يبارحها حتّى قضى بها نحبه شاعراً خطيباً ، في أواسط القرن التاسع ويعرب شعره عن أنَّه كان له شوطٌ في مضمار الخطابة كما كان يركض في كلِّ حلبة من حلبات القريض قال :

فتارةً أنظم الأشعار ممتدحاً وتارةً أنشر الأقوال في الخطب

وكان أبوه داغر شاعراً موالياً وهوالذي علّمه قرض الشعر ومرَّنه على ولاء العترة الطاهرة كما يأتي في قوله:

أعملت في مدحكم فكري فعلمني نظم المديح وأوصاني بذاك أبي فحيًى الله الوالد والولد. وإليك فهرست قصائده التي وقفنا عليها في

مجاميع الأدب:

عدد القصائد المطلع عدد الأبيات المطلع محبّ الليالي في مساعيه متعب يساق إليه حتفه وهو يدأب ٩٣

٠.... الغدير ج ٧ ٧

٢ تـذكّرما أحصى الكتاب فتابا ٣ أصبحت للتـقــوي بجــهلك تـــدّعـي ٤ هـل حين عمَّمـه المشيب وقبُّعـا ؟ ٥ أتطلب دنياً بعد شيب قدال ؟(١)

وحاذرمن مسِّ العنذاب عقاب ٢٩ دعواك باطلة إذا لم تقلع٨١ أتسراه يصنع في الهداية مصنعا ؟ • ٩ وتسذكسر أيسامساً مضت وليسالي ؟٢٩

توجد جملة من هذه القصيدة في المنتخب ج ٢ ص ٤٥ ط بمبيء .

٦ فصلت صروف الحادثيات مفياصلي وأصاب سهم النائبات مقاتلي قطع الزمان عرى قسواى وكلما قسطع الزمان فماله من واصل ٧٧

هذه القصيدة ذكرها شيخنا الطريحي في المنتخب ج ٢ ص ٣٦ .

٧ لغيرك يادنيا ثنيت عِناني وذاك لأمسرعسن غسنساك عسنسانسي ٩٩ توجد هذه القصيدة برمَّتها في المنتخب ج ٢ ص ٥٨ .

٨ لبني الهادي مناحي صاح ما قلبي بصاح هـجـر الـغـمض وسادي فحياتي في نكادي ليتنى كنت فداءً للحسين وهوبالطفِّ قطيع الودجين

بكيت ومالريعان الشباب 11 ولالمفوات عيش مستطاب

صحبتك لاأنِّي بودِّك مغرَّمُ 17 رحل الشباب وإنه لكريم 14

أزال الشباب الغضّ عنك مزيلً 12

يمدح بها النبيّ الأعظم عند تقوله: عرج على المصطفى ياسائق النجب

فسي غـــدوّي ورواحــي ما لحزني من براح ١٠٥ وكسوى السحنزن فوادي لقتيل ابن زياد ٦٢ ينظر الشمسر بعين وبعين ينظر النسوة بين العسكرين ١٠٦ ولا ليدروس مينيزلية خيراب ولالسفسراق زينب والسرباب ٨٠ فبيني فغيري في هواك المتيَّم ٨٨ وفراغه عندالنف وسعظيم ٨١ فهل أنت للبيض الحسان خليل ؟ ٧٥

عسرتج على خيسر مبعسوت وخيسر نبيي

<sup>(</sup>١) القذال بفتح القاف : مابين الأذنين من مؤخر الرأس .

عــرّج على السيّـد المبعــوث من مُضـر عرب على رحمة الباري ونعمت رآه آدم نـوراً بـيـن أربـعـة فقال: ياربّ مَن هذا ؟ فقيل له : هم أوليائي وهم ذرّية لكم أما وحقّ هم ألولام كانهم كالأولاكانمن شمس ولاقمر ولا سـمـاءِ ولا أرضِ ولا شــجــرِ ولا جـنانِ ولا نـارِ مـؤجَّـجـة وقسال لسلمسلا الأعسلي : ألا أحسدٌ فلم يجيبوا فأنباآدم بهم فقال للملأ الأعلى: اسجدوا كملَّا وصيِّر اللّه ذاك النّبور ملتمعاً وخاف نبوح فناجى ربه فنجا وفي الجحيم دعااللَّه الخليلُ بهم وقدد دعا اللَّهَ مروسي إذ هوي صعقاً فظل منتقل والله حافظه حتّى تقسّم في عبد الإله معاً فسأودع السكّه ذاك السقسسسم آمسنسةً حتى إذا وضعت انسهد أمِن فسزع تساقطت أنجم الأملاك مؤذنة حتى إذاحازسن الاربعين دعا فقال: لبيكمِن داع وأرسله فأظهر المعجزات الواضحات لهم

عرِّج على الصادق المنعوت في الكتب عسرِّج على الابطحيِّ السطاهر النسب لألاؤها فوق ساق العرش من كُثب قـول المحبِّ وما في القـول من ريب فقرعيناً ونفسأ فيهم وطب منِّي لمسادارت الأفسلاك بسالقسط ولا شهاب ولا أفت ولا حجب للناس يهمى (١) عليه واكف السحب جعلت أعداءهم فيهامِن الحطب يُنبى باسمائهم صدقاً بالاكلاب لهابعلم من الجبّار مُكتسب لآدم وأطيعوا واتتقوا غضبي فى الوجه منه بوعيد منه مرتقب بهم على دسر الألواح والخشب فأخمدت بعدذاك المحر واللهب بحقهم فنجامن شدة الكرب على تنقله مِن حادث النوب وفى أبى طالب عن عبد مُطَّلب يسوماً إلى أجسل بالحمسل مقتسرب ركن الضلال ونادى الشرك بسالحرب نيسرانهم وأقسر الكفربالغلب بالرَّجم فاحترق الأصنام باللهب ربِّى بــه في لسـان الــوحى بــالـكتب إلى البسريسة من عُجم ومن عسرب بالبينات ولم يحذر ولم يهب

<sup>(</sup>١) همى الماء يهمي همياً: سال لا يثنيه شيء . الواكف: المطر المنهل .

أراهم الآيسة الكبرى فواعسجا رامت بنوعمه تبييته سحرأ وبات يفديه خير الخلق حيدرةٌ(١) فسأدبسروا إذرأوا غيسراللذي طلبسوا فرابهم عنكب في الغار إذجعلت حتى إذاردهم عنه الإله مضي فحلً دار رجال بايسعوه عملي في كـلِّ يسوم لمسولي الخلق واقعـةً يمشي إلى حربهم والله ناصره في فتية كالاسود المحذرات لها عافوا المعاقل للبيض الحسان فما فالحقُّ في فرح والدينُ في مَرح حتّى استراح نبيُّ اللّه قاضيةً يامن به أنبياء الله قدختموا إن كنت في درجات الوحي خاتمهم ؟ قدد بشرت بك رسل الله في أمم شهدت أنَّك أحسنت البلاغ فما حتّى دعاك إلهى فاستجبت له وقدنصبت لهم في دينهم خلفاً لكنُّهم خالفوهُ وابتغوا بدلاً

ما بالهم خالفوا ؟ من أعجب العجب فعاذمنهم رسول الله بالهرب على الفراش وفي يمناه ذو شطب(٢) وأوغلوال رسول الله في البطلب تسمدي وتلحم في أبرادها القَشب ذاك النَّجيب على المهر يَّة النَّجِب أعدائه فدماء القوم في صبب منه على عابدي الأوثان والصلب مشى العفرناة في غاب القنا السلب براثن (٣) من رماح الخطُّ والقضب معاقل القوم غير البيض واليلب(٤) والشمركُ في تمرح والكفر في نصب بهم وراحتهم في ذلك التعب فليس من بَعده في العالمين نببي فأنت أوّلهم في أوّل الرّتب خلت فماكنت فيما بينهم بغبي (٥) تكون في باطل يوماً بمنجذب حبِّاً ومَن يدعه المحبوب يستجب وكان بعدك فيهم حيسر منتصب تخيَّروه وليس النبع كالغرب (٦)

<sup>(</sup>١) مر حديث ليلة المبيت في الجزء الثاني ص ٦٦

<sup>(</sup>٢) الشطب جمع الشطبة بضم الأول وكسره . الخط في متن السيف .

<sup>(</sup>٣) البرثن من السباع والطير بمنزلة الاصبع من الإنسان جمع : براثن .

<sup>(</sup>٤) المعقل: الملجأ. البيض جمع بيضاء: السيف. اليلب: الترس أو الدروع اليمانية من الجلود. خالص الحديد.

<sup>(</sup>٥) المستور: المجهول.

<sup>(</sup>٦) النبع : خروج الماء من العين . الغرب : الماء المقطر من الدلو بين الحوض والبئر .

#### ويقول فيها:

ياراكب الهوجل المحبوك تحمله(١) إذا قضيت فسروض الحبج مكتمسلًا وزرت قب رسول الله سيدنا قِف موقفى ثمّ سلّم لي عليه معاً واثن السّلام إلى أهمل السقيم فيلي وبثهم صبحوتي طحول الحزمان لهمم : يساقدوة الخلق في علم وفي عمسل وصلتُ حسل رجمائي في حسائلكم دنسوت في السدين منكم والسوداد فلو ممديحكم مكسبي والمدين مكتسبي فانعدتني الليالي عن زيارتكم قد سيط لحمي وعظمي في محبَّتكم هجسري وبغضي لمن عساداكم ولكم فتارة أنظم الأشعار ممتدحا حتى جعلت مقال الضائمين شبيه أعملت في مدحكم فكسري فعلمني فهل أنسال مفازأ في شفاعتكم فيسا مغسامس ! إحبس في مسدائحهم

إلى زيارة خيسر العجم والعرب ونلت إدراك مافي السفس من إرب وسيّد الحلق من ناع ومُعقب ب حستى كمأنِّس ذاك اليسوم لسم أغب بهاأحبة صبّ دائم الوصب وقمل بمدمع على الخمد ين منسكب وأطهر الخلق في أصل وفي نسب كماتعلِّق في أسبابكم سببي لادان لم يدن من أحسابكم حسبي ماعشت والسظنُّ في معروفكم نشبي فإن قلبى عنكم غيرمنقلب وحبكم قسدجرى في المسخّ والعصب صدقي وحبي وفي مدحي لكم طسربي وتسارة أنشر الأقسوال في السخسطب إذ صغت فيكم قسريض القول من ذهب نظم المديد وأوصاني بداك أبي ممّا احتقبت له في سائر الحقب ؟ تلك القسوافي وأجسر الله فساحتسب

(١) الهوجل: الناقة التي بها هوج من سرعتها. المحبوك: مشدود الوسط.



هوالمسك؟ أم طيب الوصيِّ يفوح؟ وآدم؟ أم سرُّ السمهيمسن نوح؟ وهارون؟ أم موسى العصاومسيح؟ عليٌّ؟ نسماه هاشمٌ وذبيح وفلكُ جسمال لسلانسام ويسوحُ(١) من الله في المذكر المبين صريح من الله في المذكر المبين صريح فمينزانه يسوم المعادرجيح لهابين كلِّ العالمين وضوح به النورباد والسان فصيح به النورباد والسان فصيح تولَّى العدوُّ الجلد وهوطريح سلامُ سليم يغتدي ويروح

خضعت لها الأعناق وهي طوايح

هوالشّمس؟ أم نور الضّريح يلوحُ؟
وبحرُندا؟ أم روضةٌ حوت الهدى؟
وداودُ هذا؟ أم سليمانُ بعده؟
وأحمدُ هذا المصطفى؟ أم وصيّه
محيط سماء المجدبدرُ دجنّة
حبيب حبيب اللّه بسل سرُسرُه
له النصُّ في (يوم الغدير) ومدحه
إمامٌ إذاما المراجياء بحبّه
له شيعةٌ مشل النجوم زواهرُ
إذا قاولت فالحقُّ فيما تقوله
وإن جاولت أوجادلت عن مرامها
عليك سلام اللّه ياراية الهدى

وتأتي له قصيدة منها قوله:
مولى له بغدير خمّ بيعة

غديرية الحافظ البرسي .......... ٩٤

#### الشاعسر:

الحافظ الشيخ رضي الدين رجب بن محمد بن رجب البرسي الحلّي ، من عرفاء علماء الإمامية وفقهائها المشاركين في العلوم ، على فضله الواضح في فنّ الحديث ، وتقدّمه في الأدب وقرض الشعر وإجادته ، وتضلّعه في علم الحروف وأسرارها واستخراج فوائدها ، وبذلك كله تجد كتبه طافحة بالتحقيق ودقّة النظر ، وله في العرفان والحروف مسالك خاصّة ، كما أنَّ له في ولاء أئمة الدين عشم آراء ونظريًات لا يرتضيها لفيفٌ من الناس ، ولذلك رموه بالغلوِّ والإرتفاع ، غير ان الحقَّ أنّ جميع ما يثبته المترجم لهم عظم من الشؤون هي دون مرتبة الغلوِّ وغير درجة النبوَّة ، وقد جاء عن مولانا أمير المؤمنين عظم قوله : إيّاكم والغلوّ فينا ، قولوا : إنّا عبيدٌ مربوبون . وقولوا في فضلنا ما شئتم (١) وقال عشف : الجعلونا مخلوقين وقولوا فينا ما شئتم فلن تبلغوا(٢) .

وأتى لنا البلاغ مدية ما منحهم المولى سبحانه من فضائل ومآثر؟ وأتى لنا الوقوف على غاية ما شرَّفهم الله به من ملكات فاضلة ، ونفسيّات نفيسة ؛ وروحيّات قدسيّة ، وخلائق كريمة ، ومكارم ومحامد ؟ فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام ؟ أو يمكنه اختياره ؟ هيهات هيهات ضلّت العقول ، وتاهت الحلوم ، وحارت الألباب ، وخسئت العيون ، وتصاغرت العظماء ، وتحيّرت الحكماء ، وتقاصرت الحلماء ، وحصرت الخطباء ، وجهلت الالبّاء ، وكلّت الشعراء ، وعجزت الأدباء ، وعييت البلغاء عن وصف شأن من شأنه ، وفضيلة من فضائله ، وأقرّت بالعجز والتقصير ؛ وكيف يموصف بكلّه ؟ أو ينعت بكنهه ؟ أو يفهم شيء من أمره ؟ أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه ؟ لا . كيف ؟ وأنى ؟ فهو بحيث النجم من يمد المتناولين ووصف المواصفين ، فأين الإختيار من هذا ؟ وأين العقول عن هذا ؟ وأين يوجد مثل هذا ؟ وأين . وحد مثل

<sup>(</sup>١) الخصال لشيخنا الصدوق.

<sup>(</sup>٢) بصائر الدرجات للصفار .

<sup>(</sup>٣) من قولنا : فمن ذا الذي يبلغ . إلى هنا مأخوذ من حديث رواه شيخنا الكليني ثقة الإسلام ==

ولذلك تجد كثيراً من علمائنا المحققين في المعرفة بالأسرار يثبتون لأئمة الهدى صلوات الله عليهم كلَّ هاتيك الشؤون وغيرها ممّا لا يتحمَّله غيرهم ، وكان في علماء قُم من يرمي بالغلوِّ كلَّ من روى شيئاً من تلكم الأسرار حتى قال قائلهم : إنَّ أول مراتب الغلوِّ نفي السهوعن النبيِّ المراب إلى أن جاء بعدهم المحققون وعرفوا الحقيقة فلم يقيموا لكثير من تلكم التضعيفات وزناً ، وهذه بليَّة مني بها كثيرون من أهل الحقائق والعرفان ومنهم المترجم ، ولم تزل الفئتان على طرفى نقيض ، وقد تقوم الحرب بينهما على أشدِّها ، والصلح خير .

وفذلكة المقام أنَّ النفوس تتفاوت حسب جبلاتها واستعدادتها في تلقي الحقائق الراهنة ، فمنها ما تبهظه المعضلات والأسرار ، ومنها ما ينبسط لها فيبسط إليها ذراعاً ويمدُّ لها باعاً ، وبطبع الحال إنّ الفئة الأولىٰ لا يسعها الرضوخ لما لا يعلمون ، كما أنّ الآخرين لا تبيح لهم المعرفة أن يذروا ما حقَّقوه في مدحرة البطلان ، فهنالك تثور المنافرة ، وتحتدم الضغائن ، ونحن نقدِّر للفريقين مسعاهم لما نعلم من نواياهم الحسنة وسلوكهم جدد السبيل في طلب الحقَّ ونقول :

على المرء أن يسعى بمقدار جهده وليس عليه أن يكون موقّقا

ألا إنَّ الناس لمعادن كمعادن الذهب والفضة (١) وقد تواتر عن أثمَّة أهل البيت عبد انَّ أمرنا ، أو حديثنا . صعب مستصعب لا يتحمّله إلا نبيَّ مرسلٌ أو ملك مقرّبٌ ، أو مؤمن امتحن الله قلبه بالإيمان (٢) إذن فلا نتحرّى وقيعة في علماء الدين ولا نمسُّ كرامة العارفين ، ولا ننقم من أحد عدم بلوغه إلى مرتبة من هو أرقى منه ، إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها . وقال مولانا أمير المؤمنين عليه : لو جلست أحدِّثكم ما سمعت من فم أبي القاسم عبد المؤربة من عندي وأنتم تقولون : إنَّ عليًا من أكذب الكاذبين (٣) .

في أصول الكافي ص ٩٩ عن الإمام الرضا صلوات الله عليه .

<sup>(</sup>١) حديث ثابت عند الفريقين .

<sup>(</sup>٢) بصائر الدرجات للصفار ص ٦ ، أصول الكافي ص ٢١٦ .

<sup>(</sup>٣) منح المنة للشعراني ص ١٤ .

وقال إمامنا السيّد السجاد على الوعلم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله ، ولقد آخى رسول الله على الله المحسنى ولقد آخى رسول الله على القاعدين أجراً عظيماً .

وإلى هذا يشير سيّدنا الإمام السجّاد زين العابدين عشي بقوله :

إنِّي لأكتم من علمي جواهره وقد تقدَّم في هذا أبوحسن فرُبَّ جوهرعلم لوأبوح به ولاستحلَّ رجالٌ مسلمون دمي

كيلايرى الحقَّ ذوجهل فيفتتنا إلى الحسين وأوصى قبله الحسنا لقيل لي: أنت ممَّن يعبد الوثنا يرون أقبح ما يأتونه حسنا(٢)

ولسيّدنا الأمين في أعيان الشيعة ج ٣١ ص ١٩٣ ـ ٢٠٥ في ترجمة الرجل كلمات لا تخرج عن حدود ما ذكرناه وممّا نقم عليه به اعتماده على علم الحروف والأعداد الذي لا تتمّ به برهنة ولا تقوم به حجّة ، ونحن وإن صافقناه على ذلك إلا أن للمترجم له ومن حذا حذوه من العلماء كابن شهرآشوب ومن بعده عذراً في سرد هاتيك المسائل فإنها أشبه شيء بالجدل تجاه من ارتكن إلى أمثالها في أبواب أخرى من علماء الحروف من العامّة كقول العبيدي المالكي في عمدة التحقيق ص ١٥٥ : قال بعض علماء الحروف : يؤخذ دوام ناموس آل الصدّيق وقيام عزّته إلى انتهاء الدنيا من سرّ قوله تعالىٰ : ﴿ في ذريّتي ﴾ . فإن عدّتها بالجمل الكبير الف وأربعمائة وعشرة وهي مظنّة تمام الدنيا كما ذكره بعضهم فيلا يزالون ظاهرين بالعزّة والسيادة مدّة المدنيا ، وقيد استنبط تلك المدّة عمدة أهل التحقيق مصطفى بالعزّة والسيادة مدّة الدنيا ، وقيد استنبط تلك المدّة عمدة أهل التحقيق مصطفى للطف الله الرزنامجي بالديوان المصري من قوله تعالىٰ : ﴿لا يلبشون خلافك إلا قليلا ﴾ ، قال ما لفظه : إذا أسقطنا مكرّرات الحروف كان الباقي (ل ا ي ب ث و ن خ ف ك ق) أحد عشر حرفاً عيدهم بالجمل الكبير ألف وثلاثمائية وتسعة وتسعين زدنا عليه عدد الحروف وهو أحد عشر صار المجموع وهو ألف وأربعمائة وعشرة

<sup>(</sup>١) بصائر الدرجات للصفار ص ٧ آخر الباب الحادي عشر من الجزء الأوَّل. أُصول الكافي لثقة الإسلام الكليني ص ٢١٦.

<sup>(</sup>۲) تفسير الالوسي ج ٦ ص ١٩٠ .

وهو مطابق لقوله تعالى : ﴿ ذريّتي ﴾ . وسمعت ختام الأعلام شيخنا الشيخ يوسف الفيشي رحمه الله يقول : قال محمّد البكري الكبير : يجلس عقبنا مع عيسى بن مريم على سجّادة واحدة وهذا يقوي تصحيح ذلك الاستنباط . ا هـ .

ونحن لا ندري ماذا يعني سيّدنا الأمين بقوله: وفي طبعه شذوذ وفي مؤلّفاته خبط وخلط وشيء من المغالاة لا موجب له ولا داعي إليه وفيه شيء من الضرر وإن أمكن أن يكون له محل صحيح ؟ ليت السيّد يوعز إلى شيء من شذوذ طبع شاعرنا الفحل حتى لا يبقى قوله دعوى مجرّدة. وبعد اعترافه بإمكان محمل صحيح لما أتى به المترجم له فأيّ داع إلى حمله على الخبط والخلط، ونسيان حديث: ضع أمر أخيك على أحسنه ؟ وأيّ ضرر فيه على ذلك التقدير ؟ على أنّا سبرنا غير واحد من مؤلّفات البرسي فلم نجد فيه شاهداً على ما يقول، وستوافيك نبذ ممتعة من شعره الرائق في مدائح أهل البيت باللهم وليس فيها إلا إشادة إلى فضائلهم المسلّمة بين الفريقين أو ثناء جميل عليهم هو دون مقامهم الأسمى، فأين يقع الإرتفاع الذي رماه به بعضهم ؟ وأين المغالاة التي رآها السيّد ؟ والبرسي لا يحذو في كتبه إلاّ حذو شعره المقبول، فأين مقيل الخبط والضرر والغلو التي حسبها سيّد الأعيان ؟ .

وأمًّا ما نقم به عليه من اختراع الصَّلوات والزيارة بقوله: (واختراع صلاة عليهم وزيارة لهم لا حاجة إليه بعدما ورد ما يغني عنه ولو سلّم أنّه في غاية الفصاحة كما يقول صاحب الرياض) فإنّه لا مانع منه إلا ما يوهم المخترع أنّها مأثورة ، وأيّ وازع من إبداء كلِّ أحد تحيّته بما يجريه الله تعالىٰ على لسانه وهو لا يقصد وروداً ولا يريد تشريعاً ؟ وقد فعله فطاحل العلماء من الفريقين ممّن هو قبل المترجم وبعده ، ولا تسمع أذن الدنيا الغمز عليهم بذلك من أيّ أحد من أعلام الأمّة .

وأمًّا قول سيِّدنا: «وإنَّ مؤلفاته ليس فيها كثير نفع وفي بعضها ضررٌ ولله في خلقه شؤون سامحه الله وإيَّانا». فإنَّه من شطفة القلم صدر عن المشطف(١) سامحه الله وإيَّانا.

<sup>(</sup>١) المشطف كمنبر: من يعرض بالكلام على غير القصد.

ترجمة الحافظ البرسي ....... ... ... ... ... ٣٥

### تــآليفه القيّمة:

- ١ ـ مشارق أنوار اليقين في حقائق أسرار أمير المؤمنين .
  - ٢ ـ مشارق الأمان ولباب الإيمان ألُّفه سنة ٨١٣ .
  - ٣ ـ رسالة في الصَّلوات على النبيِّ وآله المعصومين .
- ٤ ــ رسالة في زيارة أمير المؤمنين طويلة قال شيخنا صاحب الرياض : في نهاية الحسن والجزالة واللطافة والفصاحة معروفة .
- ٥ ــ رسالة اللمعة من أسرار الأسماء والصفات والحروف والآيات والـدعوات فيها
   فوائد ولا تخلو من غرابة كما قاله شيخنا صاحب الرياض .
- ٦ الدرّ الثمين في خمسمائة آية نزلت في مولانا أمير المؤمنين باتّفاق أكثر المفسّرين من أهل الدين ، ينقل عنه المولى محمّد تقي الزنجاني في كتابه : طريق النجاة .
  - ٧ ـ أسرار النبيِّ وفاطمة والأئمَّة مستنه.
  - $\Lambda$  لوامع أنوار التمجيد وجوامع أسرار التوحيد في أصول العقائد .
    - ٩ ـ تفسير سورة الإخلاص .
    - ١٠ ـ رسالة مختصرة في التوحيد والصَّلوات على النبيِّ وآله .
      - ١١ ـ كتاب في مولد النبيِّ وعليِّ وفاطمة وفضائلهم .
      - ١٢ ـ كتاب في فضائل أمير المؤمنين غير المشارق .
        - ١٢ ـ كتاب الألفين في وصف سادة الكونين .

### شعره الرائع :

للحافظ البرسي شعرٌ رائق وجلّه بل كلّه في مدائح النبيِّ الأقدس وأهل بيته الطاهر صلوات الله عليهم ويتخلّص في شعره به النبيَّ الأعظم عرضه قوله:

أضاء بك الله فق المشرق ودان لمنطقك المنطق ودان لمنطق وكنت ولا آدم كائناً لأنك من كونه أسبق

أشار بهذا البيت إلى ما جاء عنه سينه من قوله : كنت أوَّل الناس في الخلق وآخرهم في البعث .

أخرجه ابن سعد في الطبقات. والطبري في تفسيره ج ٢١ ص ٧٩، وأبو نعيم في الدلائل ج ١ ص ٦ وذكره ابن كثير في تأريخه ج ٢ ص ٣٠٧، والغزالي في المضنون الصغير هامش الإنسان الكامل ج ٢ ص ٩٧، والسيوطي في الخصائص الكبرى ج ١ ص ٣، والزرقاني في شرح المواهب ج ٣ ص ١٦٤.

وفي حديث الإسراء: إنَّك عبدي ورسولي وجعلتك أوَّل النبيّين خلقاً وآخرهم بعثاً (١) وجاء عنه عبد الله أوَّل ما خلق الله نوري (٢) وتواتر عنه عبد من طرق صحيحة : كنت نبيّاً وآدم بين الماء والطين . أو : بين الروح والجسد . أو : بين خلق آدم ونفخ الروح فيه .

## ولولاك لم تخلق الكائنات ولا بان غربٌ ولا مسرق

أشار به إلى ما أخرجه الحاكم في المستدرك ج ٢ ص ٦١٥ والبيهقي ، والطبراني ، والسبكي ، والقسطلاني ، والعزامي ، والبلقيني ، والزرقاني وغيرهم من طريق ابن عبّاس قال : أوحى الله إلى عيسى عليه : يا عيسى آمن بمحمّد وأمر من أدركه من أمّتك أن يؤمنوا به ، فلولا محمّد ما خلقت الجنّة ولا النار .

ومن طريق عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله سَلَتُ : لمّا اقترف آدم الخطيئة قال : يا رب أسألك بحقّ محمّد لما غفرت لي فقال الله يا آدم ! وكيف عرفت محمّداً ولم أخلقه ؟ قال : يا رب لأنّك لمّا خلقتني بيدك ونفخت فيّ من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوباً لا إله إلّا الله محمّد رسول الله ، فعلمت أنّك لم تضف إلى اسمك إلّا أحبّ الخلق إليك . فقال الله :

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد ج ١ ص ٧١ .

<sup>(</sup>٢) السيرة الحلبيّة ج ١ ص ١٥٩.

صدقت يا آدم! إنَّه لأحبُّ الخلق إليَّ ادعني بحقِّه قد غفرت لك . ولولا محمّد ما خلقتك .

فميمك مفتاح كلِّ الوجود تجلّيت يا خاتم الموسلين فأنت لنا أوَّلُ آخرُ

وميمك بالمنتهى يغلق بشاومن الفضل لايُلحق وباطن ظاهرك الأسبق

في هـذه الأبيات إشـارةً إلى أسمائـه الشريفـة : الفاتـح ، الخاتم . الأوّل . الآخر . الظاهر . الباطن . راجع المواهب للزرقاني ج ٣ ص ١٦٣ ، ١٦٤ .

تعاليت عن صفة المادحين في معناك حول الورى دارة وروحك من ملكوت السّماء ونشرك يسري على الكائنات السيك قلوب جميع الأنام وفيض اياديك في العالمين وفيض اياتك البيّنات في العالمين فموسى الكليم وتوراته فموسى الكليم وتوراته في العالمين وعيسى وإنجيله بشرا في العالمين في العالمين وأنت الأمين وأنت الأميان وأنت الأميان

وإن أطنبوا فيك أو أغمقوا على غيب أسرارها تحدق تمنزًل بالأمر ما يُخلق فكلً على قدره يعبق فكلً على قدره يعبق تحنق بانهار أسرارها يدفق بانهار أسرارها يدفق على جبهات الورى تشرق يدلان عنك إذا استنطقوا بانك أحمد مَن يُخلق ومَن كان لولاه لم يُخلقوا ووجه الجمال الذي يشرق وانت ترتّق ما يُفتق واقيل الذنوب . فهل تعتق؟

وله يمدح الإمام أمير المؤمنين عليه قوله:
العقل نور وأنت معناه وال والخلق في جمعهم إذا جمعوا الك أنت الولي الني مناقبه ما لا يا آية الله في العبادويا سرّ

والكون سرّ وأنت مبداه الكلّ عبد وأنت مولاه مالعلاها في الخلق أشباه سرّ الذي لا إلّه إلّا هو!

تناقض العالمون فيك وقد فعلل قومٌ: بانُّه بسسرٌ يا صاحب الحشر والمعادومن يا قاسم الناروالجنان غدأ كيف يخاف البرسيُّ حرَّلظي لا يختشي النارعبدحيدرة

حارواعن المهتدى وقسد تاهيو وقال قومٌ: بأنَّه اللَّهُ مولاه حكم العباد ولاه! أنت ملاذالراجي ومنجاه وأنت عند الحساب غوثاه ؟ إذليس في النارمَن تولاه

وله في مدح مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه قوله:

واستمع من وصف حالي فيه قالوا: لا تخال حقّ يقيناً لا أبالي وصفها القول حلالي ذل أكثرت جدالي ؟ خلني عنك وحالي واطرحنى وضلالى مصطفى عين الكمال(١) ومعاذي في مالي وبه خستم مسقالي

أيها اللائم دعني كلما ازددت مديحاً وإذاأبهمرتفي الحه آية الله التي في كم إلى كم أيها العا ياعلذولي في غرامي رُح إلى مَن هبو ناجٍ إنَّ حبِّي لوصيٍّ الْـ هــو زادي فــى مــعــادي وبه إكسال ديسنى

ومن شعره يمدح أمير المؤمنين سلام الله عليه قوله :

إذا هبُّ من قديس الجدلال نسيمها وإن شقيت يوماً فمنك نعيمها دماء نفوس ِ حاربتك جسومها جحيماً لكان الفوزعندي جحيمها بأنَّك مولاهُ وأنت قسيمها؟

بأسمائك الحسنى أروّح خاطري لئن سقمت نفسى فأنت طبيبها رضيت بسأن ألقى القيامة خسائفاً أباحسن لوكسان حبّك مدخلي وكيف يخاف النارمن كسان موقناً

إنَّ حبِّى لعلى المر تنضى عين الكمال [خل]

فواعجباً من أُمَّة كيف ترتجي وواعجباً إذ أخّرتك وقددًمت

وقال في مدح مولانا أبي السبطين سلام الله عليه :

تعالى على في الجلال فرائد ووارد فضل منه يصدر عزلها تبارك موصولاً وبورك واصلاً روى فضله الحسّادمن عظم شأنه محبّوه أخف وا فضله خيفة الهدى فشاع له ما بين ذين مناقب إمامٌ له في جبهة المجد أنجم مناقب إذ جلّت جلت كلُّ كربة مناقب إذ جلّت جلت كلُّ كربة إمامٌ يحار الفكر فيه فعابد إمامٌ مبينٌ كلُّ أكرومة حوى إمامٌ مبينٌ كلُّ أكرومة حوى عليه سلام الله ما ذكر اسمه

يعودوفي كفّيه منه فرائد تضيق بها منه اللهاوالأوارد له صلةً في كلّ نفس وعائد وأعظم فضل جاء يرويه حاسد وأخفاه بغضاً حاسد ومعاند تُجلُّ بأن تُحصى إذا عدَّ قاصد علت فعلت إن يدن منهنَّ راصد وفي عنق الجوزاء منها قسلائد وطابت فطابت من شذاها المشاهد له ومقرَّ بالولاء وجاهد بمدحته التنزيل والذكر شاهد محبُّ وفي البرسيِّ ذلك خالد محبُّ وفي البرسيِّ ذلك خالد

من الله غفراناً وأنت خصيمها ؟

سواك بلاجرم وأنت زعيمها

وله في سيِّد العترة أمير المؤمنين عليه وعليهم السَّلام:

أسديت يارجب الغيريب أسديت للسر المصو وكشفت أستاراً وأسرا حيل الورى فإذا الظوا إلا قيليلا من رجا وكتبت ما بالنور من فلذاك أضحى الناس قلد رجب ومبغض وطويل أنف إن رآ

فقيل: يارجب المرجّب نالمضمر الخافي المغيّب راً عن الأشرار تُحجب هر فضّة والبطن أسرب لي أصلهم ذاك مهذّب له على خدود الحوريكتب بامن قوى الجهل المركّب قال وحزب الله أغلب نسى مُقبلًا وَلَى وقطب

في أمّه شكُ بلا شكّ ولوصدقت لأنجب يسرورُ إن سمع المحديد ثالى أمير النحل يُنسب وتراه إن كرّرت ذك رفضائه الكرّاريغضب

وله رائية غرّاء رنّانة بمدح بها أمير المؤمنين عند خمَّسها ابن السبعي(١) نذكرها معه :

أعيت صفاتك أهل الرأي والنظر وأوردتهم حياض العجزوالخطر أنت اللذي دقَّ معناه لمعتبر يا آية الله بل يا فتنة البشر وحجدة الله بل يامنتهي القَدر

عن كشف معناه ذو الفكر الدقيق وَهَنْ وفيك ربُّ العلى أهل العقول فتن أنَّى بحددٌ لا يسان العقول ومن أنَّى بحددٌ لا يسان العقول ومن فيه الألبّاء تسحت السعجز والسخطر

ففي حدوثك قدومٌ في قواك غدووا إن أبصروا منك أمراً معجزاً فغَلوا حيّرت أذهانهم ياذا العلا فعلوا هيّمت أفكارذي الأفكار حين رأوا آيات شأنك في الأيّام والعصر

أوضحت للنّاس أحكاماً محرَّفةً كما أتيت أحاديثاً مصحَّفةً أنت المقدّم أسلافاً وسالفةً يا أوَّلًا آخراً نوراً ومعرفة يا أوَّلًا آخراً نوراً ومعرفة يا أوَّلًا المين والأثر

يا مطعم القرص للعافي الأسيروما ذاق الطعام وأمسى صائماً كرما ومُرجع القرص إذ بحر الظُّلام طما لك العبارة بالنطق البليغ كما لك الإشارة في الآيات والسيور

أنوار فضلك لا تطفى لهن عدا ممّا يكتّمه أهل الضلال بدا تخالفت فيك أناس وانتهى فغدا تخالفت فيك أناس وانتهى فغدا معناك محتجاع يكل مقتدر ؟

(١) العلامة الحجة الشيخ فخر الدين أحمد بن محمد الاحسائي نزيل الهند والمتوفّى بها من تلمذة ابن المتوج وقرناء ابن فهد الحلى المتوفّى سنة ٨٤١.

لـولاك مـا اتَّسقت للطُّهـر مـلَّتـهُ كـلاّولا اتَّضحت للنـاس شـرعـتـه ولا انتفت عن أسيـر الشـكُ شبهـتـهُ أنت الـدليـل لمن حـارت بصيرتـه في طيِّ مشتـبكـات الـقـول والعـبـر

أدركت مرتبة ما الوهم يدركها وخُضت من غمرات الحرب مهلكها مولاى يامالك الدنياوت اركها أنت السفينة من صدقاً تمسكها

نجا ومن حادعنها خاض في الشرر

مِن نـور فضلك ذو الأفكـارم هتبس ومن معـالـم ربّ العلم مختلس لـولا بيانـك أمـر الكـلُ ملتبسُ فليس قبلك لـلأفكـارمـلتـمس ولـيس بعـدك تـحـقـيـق لـمعـتـبـر

جاءت بتأميرك الآيات والصحفُ فالبعض قد آمنوا والبعض قد وقفوا لـولاك ما اتفقوا يوماً ولا اختلفوا تفرق الناس إلاَّ فيك وائتلفوا فالبعض في جنّة والبعض في سقر

خير الخليفة قوم نهجك اتبعت وشرها من على تنقيصك اجتمعت وفرقة أولت جهلاك لماسمعت فالناس فيك ثلاث فرقة رفعت

وفرقة وقمعت بالجمهل والمقلذر

يا ويحها فرقة ماكان يمنعها لوأنها اتبعت ماكان ينفعها يا فرقة غيّها بالشوم موقعها وفرقة وقعت لا النّور يوفعها ولا بصائرها فيها بني غور

بعظم شأنك كلُّ الصّحف تعترف ومن علومك ربُّ العلم يقترف لولاك ما اصطلحوا يوماً وما اختلفوا تصالح الناس إلاَّ فيك واختلفوا إلَّا عليك وهذا موضع المخطو

جاءت بتعظيمك الآيات والسّورُ فالبعض قد آمنوا والبعض قد كفروا والبعض قد كفروا وكم أبدوا! وكم ستروا! وكم ستروا! وكم ستروا! وكم ستروا! وللمحتق ينظهر مِن بادٍ ومستتسر

أقسمت باللَّه باري خلقنا قسماً لولاك ماسمَّك اللَّه العليُّ سما يامَن له إسمِّ بأعلى العرش قدرُسما أسماؤك الغرَّمشل النيّسرات كما صفاتك السبع كالأفلاك ذي الأكر

إذكل علمفشى فيالناسعنك نقل

أنت العليمُ إذاربُّ العلوم جهلُ وأنت نجم الهدى تهدي لكلِّ مضلٌ وولمدك الغرُّ كالأبراج في فلك ال

معنى وأنت مشال الشمس والقمر

أئمَّةً سور القرآن قد نطقت بفضلهم وبهم طرق الهدى اتسقت

طوبي لنفس بهم لاغيرهم وثقت قوم هم الآل آل الله مَن علقت بهم يداه نجامِن زلّة الخطر

عليهم محكم القرآن قدنزلا مفصلاً من معاني فضلهم جملا هم الهداة فلا تبغي لهم بدلا شطر الأمانة معراج النجاة إلى

أوج العلوم وكم في المشطر من غير!

بلطف سرِّك موسى فجَّر الحجرا وأنت صاحبه إذ صَاحبَ الخضرا وفيك نوحٌ نجاوالفلك فيهجرى ياسرً كلّ نبيٌّ جاء مشتهرا

وسـرّ كـل نبـيّ غـيـر مـشـتـهـر

يلومني فيك ذوجهل أخوسف ولايضر محقاً قول ذي شبه ومن تنزَّه عن نلِّوعن شبيه أجلُّ وصفك عن قدر لمشتبه

وأنت في العين مشل العين في الصور

وله قوله يمدح به أمير المؤمين عليه :

سرَّ المهيمن في الممالك ! وعيين منبعمه كمذلك! منه تلقّنت الملائك إلاَّ وأسفرعن جمالك والفواطم والعواتك! أنت النجاة من المهالك قسيسم جنّسات الأرائسك

يا منبع الأسراريا يا قطب دائرة الوجود والعين والسر الذي مالاح صبح في الدجي(١) يسابين الأطسايب والسطواهسر أنت الأمان من الرَّدى أنت الصّراط الىمستقيم

<sup>(</sup>١) ما لاح صبح للهدى. كذا في بعض النسخ.

والنادمف زعها إليك وأنت مالك أمر مالك يامن تجلّى بالجمال فشقَّ بردة كلِّ حالك! صلّى عليك الله من هادٍ إلى خير المسالك والحافظ البسرسي لا يخشى وأنت له هنالك

وله أبيات في أهل البيت عادم حمّسها الشاعر المفلق الشيخ أحمد بن

الحسن النحوي نذكرها مع تخميسها:

ولائي لأل المصطفى وبنيهم وعترتهم أزكى السورى وذويهم بهم سمعة من جدِّهم وأبيهم على هم القوم أنوار النبوَّة فيهم تلوح وآثار الإمامة تلمع نجومُ سماء المجداقمارُ تمِّهِ معالمُ دين اللّه أطوادُ حلمه منازلُ ذكر الله حكّم حكمه مهابطُ وحي الله خزّان علمه

وعسندهم سرر السمه يسمس مسودع مديحهم في محكم النِّكرمحكم وعندهم ما قد تلقَّاه آدم فدَع حكم باقي الناس فهو تحكّم إذا جلسوا للحكم فالكل أبكم

وإن نطقوا فالدهر أذن ومسمع

يحبُّهمُ طاعاتنا تتقبَّلُ وفي فضلهم جاء الكتاب المنزَّل

يعمُّ شـذاهـم كـلُّ أرض ويـشـمـلُ وإن ذكـروا فالكـون نَـدُّ ومنـدل(١) لهم أرجٌ من طبيهم يتضوّع

دعا بهمُ موسى ففرَّج كربه وكلُّمه من جانب الطورربه إذا حساولوا أمراً تسهّل صعبه وإن برزوا فالدّهر يخفق قلبه لسطوتهم والأسدفي الخاب تفزع

فلولاهم ماسارفلك ولاجرى ولا ذرأ الله الأنام ولا برى فبحر نداهم زاخر يتدفع

كرام متى ما زرتهم عجلوا القرى وإن ذكر المعروف والجودفي الورى

<sup>(</sup>١) الندّ بفتح المعجمة وكسرها : عود يتبخر به . المندل : العود الطيب الرائحة .

وهم فرع دوح في الجلالة غرسه وأمّهم الرهراء فاطم عسرسه أبوهم سماء المجد والأمّ شمسه

أبسوهم أخسو المختسار طسه ونفسسه

# نجوم لها برج الجلالة مطلع

رقى منه للعلياء أبعد مرتقى وزادهم من رونق القدس رونقا فيانسبا كالشمس أبيض مشرقا

لهم نسبٌ أضحى باحمد معرقا

## ويا شرفاً من هامة النجم أرفع

كرامٌ نماهم طاهر مسطهر وبُثّ بهم من أحمد الطُّهر عنصر وأُمُّهم السزهراء والأب حسيدر فمن مثلهم في النساس إن عُسدّمفخر

أعدنظراً ياصاح إن كينت تسمع

عليٌّ أميسر المؤمنين أميسرهم وشُبُّسرهم أصل التُّقي وشبيسرهم

بَهاليلُ صوّامون فاح عبيرهم ميامين قوّامون عزّ نظيرهم

هداةً ولاةً للرسائة منبع

مناجيب ظلل الله في الأرض ظلُّهم وهم معدن للعلم والفضل كلُّهم وفضلهم أحيا البراياوبللهم فلافضل إلاحين يُسذكر فضلهم ولا عملم إلا عملمهم حيسن يسرفع

إليهم يفر الخاطئون بذنبهم وهم شفعاء المذنبين لربهم

فلاطاعة تسرضي لغيسر محبهم ولاعمل ينجى غداً غيسر حبّهم إذا قمام يسوم المسبعسث لملخسلق مسجممع

لقد خاب مَن قد كان للآل جاحدا ولوأنَّ عبداً جاء لِلَّه عابدا

حلفتُ بمن قدامٌ مكّسة وافدا ولموأنه قمدقيظع العمسرسساجسدا بخيرولا أهل العباليس ينفع

بنى أحمد! مالي سواكم أرى غدا إذا جئت في قيد الذنوب مقيدا

أنساديكم ياخيرمن سمع الندا أياعترة المختاريا راية الهدى! إلىكم غداً في موقفي أتطلع

فواللَّه لاأخشى من النارفي غيد وأنتم وُلاة الأمريا آل أحسم ! وهاأنا قدأدعوكم رافعاً يدي شعر الحافظ البرسي

### فَمَن غيركم يسوم القيامة يشفع ؟

وهذه القصيدة خمَّسها الشيخ هادي المتوفي سنة ١٢٣٥ ، ابن الشيخ أحمد النحوي المخمِّس المذكور أوَّل تخميسه :

وطويى لمن في هديه يقتضيهم هم القوم أنوار النبوّة فيهم تملوح وآثمار الإمامة تملمع

بنوأحمد قد فازمن يرتضيهم أئمة حقّ للنجاير تضيهم

وله في العترة الطاهرة صلوات الله عليهم قوله :

واستنقفوه في غيد وأنعموا

فرضي ونفلي وحديثي أنتم وكل كلي منكم وعبنكم وأنتم عند الصلاة قبلتي إذا وقفت نحوكم أيمم خيالكم نصب لعيني أبداً وحبُّكم في خاطري مخيّم ياسادتي وقادتي أعتابكم بجفن عيني لشراها ألشم وقفاً على حديثكم ومدحكم جعلت عمري فاقبلوه وارحموا مُنَّـوا على الحـافظ مِن فـضلكـمُ

وله في أهل البيت الطاهر سلام الله عليهم قوله :

وعليكم في البعث متكلي يروم الحساب هناك يوسع لي أرجه والرضا والعفوعن زللي والمحافظ البسرسي لم يسزلر إذ سيِّداه محمَّد وعملي ويبيضان صحيفة العمل من ضلّة للشعب ذي الظلل

يا آل طاها أنتم أسلى إن ضاق بسي ذنب فسحبُ كم بولاءكم وبطيب مسدحكم رجب المحددث عبدعبدكم لايختشي في الحشمرحمرً لمظي سيشقلان وزان صالحه لم ينشعب فيكون منطلقاً

وله مسمِّطاً فيهم صلوات الله عليهم قوله :

سررُ كه لاتناك الفكر وأمركم في الودى له خطر مستصعب فك رميزه خيطر ووصفكم لا يبطيقه البشس ومدحكم شرّفت به السسور

وجودكم للوجود علته ونوركم للظُّهور آيته وأنتم للوجود قبلته وحبَّكم للمحبِّ كعبته يسعى بهاطائفا ويعتمر

لـولاكـمُ مـا استـدارت الأكـرُ ولا استنارت شمسٌ ولا قـمـر ولا تدلَّى غصن ولا تمر ولا تندّى ورقُ ولا خضر ولا سرى بارقٌ ولا مطر

عندكمُ في الإياب مجمعنا وأنتمُ في الحساب مفزعنا وقولكم في الصراط مرجعنا وحبّكم في النشورينفعنا به ذنوب المحبُّ تُختفر

ياسادة قدركت معارفهم وطاب أصلا وساد عارفهم وخاف فى بعشه مخالفهم إن يختب رللورى صيارفهم فأصلهم بالولاء يُختبر

أنتم رجائي وحبّ كم أملي عليه يوم المعادمتّ كلي فكيف يخشى حسرً السعيرولي وشافعاه محمَّدُوعلى ؟ أوي عبت ريمه من شرّها شيررُ ؟

عبدكم الحافظ الفقيرعلى أعتاب أبسوابكم يروم فلا تخيّبوه ياسادتي! أملا وأقسموه يوم المعاد إلى ظلً ظليل نسيمه عطر

صلَّى عليكم ربُّ السّماء كما أصفاكم واصطفاكم كرما وزاد عسيداً والاكسم نعسما ماغرَّد السطير في الغصون وما ناح حمام وأورق الشجر

وله في العترة الطاهرة وسيِّدهم صلوات الله عليه وعليهم قوله :

إذارمت يسوم البعث تنجسومن اللظى ويُقبل منك المدين والفرض والسنن فوال علياً والأئمة بعده نجوم الهدى تنجوم الضيق والمحن فهم عترةٌ قد فوض الله أمره إليهم لما قد خصَّهم منه بالمنن

أئمة حقّ أوجب الله حقّهم نصحتك أن ترتاب فيهم فتنثني فحب عليٌ عدّة لوليّه كذلك يوم البعث لم ينج قادمٌ

حدّةً لولسيّه يُللاقيه عند الموت والقبر والكفن المينج قادمٌ من النار إلاّ مَن تولّى أبا الحسن

وله في رثاء الإمام السبط الشهيد صلوات الله عليه قوله :

يميناً بناحادي السرى إن بدت نجد أ وعُبج فعسى من لاعج الشوق يشتفي وسسربي لسسرب فيسه سسرب جسآذر ومُسربي بليك في بليك عسراصها وقف بي أنادي وادي الأيك علّني فبالرَّ بسع لي من عهد جَيــرون جيـرةً هم الأهمل إلا أنَّهم لي أهملَّةُ عزيزون ربسع العمرفي ربسع عنرهم وربعي مُخضرٌ وعيشي مخضلً وشملي مشمول وبسرد شبيبتي معالم كالأعلام معلمة الربي طوت حادثات المدهر منشور حسنها وأضحت تجبر الحسادثمات ذيسولهما ولاغروإن جارت ومارت صروفها فقد غدرت قدماً بال محمد وجاشت بجيش جاش طام عرمرم

يميناً فللعاني العليل بها نجد غريم غرام حشوأحشائه وقد لسربي من جهد العهاد بهم عهد لأروى بريّا تربة تربها نـدّ هناك أرى ذاك المساعديا سعد! يُجيرون إن جار الزمان إذا استعدوا سوى أنَّهم قصدي وأنّى لهم عبد تقضى ولاروع عسراني ولاجهد ووجهي مُسبيضٌ وفسودي مُسسودٌ قشيبٌ وبرد العيش ما شانه نكد فأنهارها تجرى وأطيارها تشدو كمارسمت في رسمها شمال تغدو عليه ولا دعد هندك ولا هند وغارت وأغرت واعتدت واغتدت تشدو وطاف عليهم بالطفوف لهاجند خميس لهام حام يُحمومه اسد(١)

وطاعتهم فرض بها الخلق تمتحن

إلى غيرهم مَن غيرهم في الأنسام مَن ؟

<sup>(</sup>١) طام من طمى يطمي الفرس: أي أسرع. ويُقال: البحر الطامي: أي الغزير. العرصرم: الجيش الكثيسر. الخميس: الجيش ذات خمس فرق: المقدمة. القلب، الميمنة، الميسرة، الساقة. اللهام: الجيش العظيم. حام أي دار به. اليحموم: اسم فرس الإمام السبط الحسين، وفرس هشام بن عبد الملك، وفرس حسان الطائي، وفرس النعمان بن المنذر.

وعمّت بأشرارعن البرشيد قيدعموا فياأمّة قدادبرت حين أقبلت أبت إذأتت تناى وتنهى عن النهى سبرت وسبرت بغيباً وسبرّت بغيّهها عصابة عصب(١) أوسعت إذ سعت إلى أثساروا وثساروا ثسار بسدر وبسادروا بغت فبغت عمداً قتال عميدها وسياروا يستبون العنباد وقيد نسبوا الب فياقلب قلب الدين في يدوم أقبلوا كأنى بمولاي الحسين ورهطه بكرب البلافي كربلاء وقدرمي وقىدحدقت عين الرَّدى حين أحدقت (٢) وقد أصبحواحاً لهم حين أصبحوا فنادى ونادى الموت بالخطب خاطب يسائلهم: هل تعرفوني ؟ مُسائلًا فقالوا: نعم أنت الحسين بن فاطم وأنت سليل المجمد كهملاً ويسافعهاً فقال لهم: إذ تعلمون فما الذي فقالوا: إذا رمتَ النجاة من الرّدي! وإلا فهذا الموتعبّعبابه (٣) فقال: ألا بُعداً بماجئتم به

وهل يسمع الصمّ الدعاء إذا صدّوا ؟ فرافقها نحس وفارقها سعد وولت وألوت حيين ميال بهيا البجيلة بغيّاً دعاها إذعداها به الرشد خطاء خطاها والشقاء بها يحدو لحرب بسدور من سناها لهم رشد صدور طغاة في الصدور لها حقد معادفهم مِن قوم عادٍ إذاعُ لُوا إلى قتل مأمول إحوالعلم الفرد وأزرالهوى شدوا ونهج التقى سدوا حيارى ولاعون هناك ولاعضد بعاد وشطت دارهم وسطت جند عتاة عداةٍ ليس يُحصى لهم عدّ حُلُولًا ولا حَلَّ للديهم ولا عقد وطير الفنايشدووحادي الردي يحدو وسائل دمع العين سال به الخدر وجسدك خيسر المسرسليين إذاعسدوا إليك إذا عُـد العلى ينتهى المجد دعاكم إلى قتلي فماعن دمى بُدد ! فبايع يسزيداً إنَّ ذاك هـوالقصد فخض ظماميسا فيمه تسروح ولا تغمدو ومين دونيه بيضٌ وخيطيةٌ ميلد(٤)

<sup>(</sup>١) العصابة : الجماعة من الرجال أو الخيل . العصب : الطي واللي ، والقبض على الشيء .

<sup>(</sup>٢) حدق : فتح عينيه وطرف بهما . أحدقت : أحاقت .

<sup>(</sup>٣) عبّ عبابه : كثر موجه وارتفع .

<sup>(</sup>٤) الملد بالفتح: الناعم اللين.

فضرب لهشم الهام تترى بنظمه فهل سيِّد قدشيّد الفخربيته وماعذر ليث يسرهب الموت بأسه إذاسام مناالدهريوما مذلة وتسأبسي لمفسوسٌ طساهسراتٌ وسسادةٌ لها المدم ورد والنفوس قنسائص ليسوث وغيً ظِسلُ السرماح مقيلها حماة عن الأشبال يسوم كسريهة إذا افتخمروا في الناس عمزٌّ نظيمهم أيادي عطاهم لا تُطاول في النّدي مطاعيم للعافي مطاعين في الموغى مفاتيح للداعي مصابيح للهدى نىزىلھىم حىرە مىنسازلىھىم لىقىي فضائلهم جلب فواضلهم جلت مَرابعهم تسقى مُرابعهم تُلقى كسرامٌ إذا عساف عنفى منسه معهسدٌ وأمسلهم راج وأم لسهم رجساً زكسوا في السوري أمّساً وجسدّاً ووالسداً بماسمائهم يستجلب البر والمرضا

فمنعقده حل وفي حله عقد حلارالردى يشقى لعبدله عبد ؟ يذلُّ ويضحى السيّديرهبه الأسد ؟ فهيهات يأبي ربناوله الحمد مواضيهم هام الكماة لهاغمد لها القّدم قِيدمٌ والنفوس لها جنيد (١) مغاوير طعم الموت عندهم شهد(٢) بمدور دجئ سادوا الكهمول وهم مُمرد ملوك على أعتابهم يسجد المجد وأيدى علاهم لا يُطاق لها رد مُمطاعين إن قالسوالهم حجيجٌ لُمدُّ (٦) معاليم للساري بها يهتدي النجد(1) مَنازلهم أمنُ بهم يُبلغ القصد مَداثحهم شهدد مناثحهم نَددُ (٥) مُطالعهم يُكفى مُطالعهم سحمد وصَوِّح من خضرائه السبط والجعد (٢) وحسل بنساديهم أحسل لسه السرفسد وطابوا فطاب الأم والأب والمجلة بلكرهم يستدفيع الضرر والجهد

<sup>(</sup>١) الورد: الماء الذي يورد. قنائص: الصيود. القدم بفتح القاف: الشرف القديم. القدم بكسر القاف: الزمان القديم.

<sup>(</sup>٢) الوغى : المحرب ، المقيل : موضع النوم والراحة ، مغاوير جمع المغوار : كثير الغارة .

<sup>(</sup>٣) لدّ بضم اللام جمع الألد: الخصم الشديد الخصومة .

<sup>(</sup>٤) النجد: الدليل الماهر.

<sup>(</sup>٥) الند : بفتح النون وكسرها : عود يتخر به .

 <sup>(</sup>٦) العافي : الوارد . الضيف : كل طالب فضل أو رزق . عفى : درس وبلى . صوّح : جفف يبس . السبط ضد الجعد . الجعد : القبض خلاف المسترسل .

ومال إلى فتيانه ورجاله فسارلأخذالشاركل شمردل وكل كميّ أريحيّ غشمه شم (٢) إذاماغدايسوم النداأسسر العدى ليسوث نسزال بسل غيسوتُ نسوازلُ إذا طُسلبسوا رامسوا وإن طَسلبسوا رَمسوا فوارس أسدالغيل منها فسرائس وجسوههم بيض وخضر رأبوعهم إذامادعوايسوماً لدفع مُلمَّة بهاكل ندب يسبق الطرف طرف كسأنِّهمُ نسبت السرُّبي في سسروجهم لساسهم نسبج الحديد إذا بدوا إذالبسوافوق الدروع قلوبهم يخموضون تيار الحمام ظواميا يسرون المنسايسا تنيلهسا غسايسة المني إذا فللت أسيافهم في كريهة فمن أبيض يلقى الأعددي بابيض

يقول: لقد طاب الممات ألا اشتدوا إذا هاج قدح للهياج لهزند(١) تجمَّع فيه الفضل وانعدم الضدُّ ولمّابدايدوم النّدى أطلق الوعد سراةً كأسدالغاب لابل هم الأسد وإن ضُربوا صَدوا وإن ضَربسوا قبدّوا وفتيان صدق شأنها البطعن والطّرد وبيضهم حمر إذا النّقع مسود غدا الموت طوعاً والقضاء هوالعبد جوادّعلى ظهر الجوادك أفد (٣) لشدَّة حزم لا بحرزم لها شُدّوا(٤) جب الأوأقيسالاً تقلُّهُم الجرد(٥) وصالوا فحر الكرعندهم بسرد ويحر المنايا بالمنايالهاملة إذا استشهدوا مر الردي عندهم شهد غدا في رؤوس الدارعين لهاحَدُ ومِن أسمرِ في كفّه أسمر صلا

<sup>(</sup>١) الشمردل بالمهملة والشمرذل بالمعجمة : الفتى السريع من الإبل وغيره . هاج : ثار وتحرك . القدح : الفولاذة التي تقدح بها النار . الهياج : الحرب . زند النار قدحها وإخراجها من الزند .

<sup>(</sup>٢) الكمي : الشجاع أو لابس السلاح . الغشمشم : المغشّم وهو الشجاع الذي يركب رأسه فلا يثنيه شيء عما يريد .

 <sup>(</sup>٣) الندب : السريع إلى الفضائل ، الظريف النجيب . الطرف بكسر المهملة مرّ ص ٣١ .
 الأفد : العجلة والسرعة .

<sup>(</sup>٤) الربي جمع الربوة : ما ارتفع من الأرض . الحزم بفتح المهملة . ضبط الأمر . الحزم بضم الأول والثاني جمع الحزام بالكسر : ما يشدّ به وسط الدابة .

<sup>(°)</sup> أقيال جمع القيل : الرئيس . تقلّهم من قلّ الشيء قلّة : أي حمله . وقلّه عن الأرض : رفعه . الجرد جمع الأجرد : السباق من الخيل .

يلذبون عن سبط النبئ محمد يخال بريق البيض برقاسجاك إلى أن تمداني العمر واقترب السرَّدي أعسدوا نفسوسيأ للفنساء ومسااعتسدوا أحلوا جسوماً للمواضي وأحرموا أمام الإمام السبط جادوا بأنفس شرواعندما باعوا نفوساً نفائساً قضبوا إذ قضواحقً الحسين وفيارقوا فلمّارأي المسولي الحسين رجاله غداط البأللموت كالليث مغضباً وإن جمعوا سبعين ألفاً لقتله إذا كسرَّ فسرّوا مسن جسريسح وواقسع ٍ ينادى: ألا ياعصبة عصت الهدى فبعدأ لكم يساشيعة الغدر إنكم ولايتنا فرضٌ على كلُّ مسلم فهل خائفٌ يسرجو النَّجاة بنصرنا ويسرنسول نحسو الساء يشتاق ورده فيحمل فيهم حملة علويّة كفعل أبيه حيدريوم خيبر إذا ما هوى فى لبّة الليث عضبه وعاد إلى أطفاله وعياله يقول: عليكنَّ السَّلام مودِّعاً ألا فاسمعي يا اخت إن مسّني الرّدي

وقد ثارعالي النّقع واصطخب الوقد المدماء وأصوات الكماة لهارعد وشان اللّيالي لايدوم لهاعهد فطوبي لهم نالوا البقاء بماعدوا فحلواجنان الخلدفيهالهم خلد بهادونه جادوا وفي نصره جدوا ففي هجرها وصل وفي وصلها نقد ومافر قوابل وافقوا السعدياسعد وفتيانه صرعي وشادي البردي يشدو يُحامي عن الأشبال يشتــد إن شــدوا فيحمل فيهم وهوبينهم فرد ذبيح ومهزوم به طوح الهدد (١) وخمانت فلم يُرعَ المذّمامُ ولا العهمد كفرتم فلا قلبٌ يلين ولا وُدُّ وعصياننا كفر وطاعتنا رشد ويخشى إذا اشتــدَّت سعيـرٌ لهــاوَقـد؟ إذامامضي يبغي الورودك، ردُّ بهاللعوالي في أعالى العدى قصد كــذلـك في بــدرومِن بَعــدهــا أُحــد فىمىن نىحسرە بىحسر ومِىن جىزرە مَىكُ وغرب المنايب الايفل لها حَدُّ (٢) فهاقد تناهي العمر واقترب الوعد فلا تلطمي وجها ولا يُخمش الخلد

<sup>(</sup>١) طوّح به : حمله على ركوب الممهالك وقذفه . الهدّ : الكسر . الصوت الغليظ .

<sup>(</sup>٢) الغرب يوصف به السيف أي قاطع محديد . المنايا جمع المنية : الموت . الفلّ : الثلمة في حدّ السيف . الحد من السيف : مقطعه .

وإن برحت فيك الخيطوب بمصرعي فارضى بمايرضي إلهك واصبري وأوصيك بالسجاد خيراً فإنه فضع عيال المصطفى وتعلقوا فقال وكرب الموت يعلوكأنه : ألا قد دنا الترحال فالله حسبكم وعماد إلى حرب السطغاة مجماهمذأ إلى أن غــدامُلقىً على التّرب عــاريــاً وشمر شمر اللهاليل في حيزً رأسه فسواحزن قلبى للكريم علاعلى تركرلت السبع الطباق لفقده وأرجىف عسرش اللهممن ذاك خييفية ونباحت عليبه البطيير والسوحش وحشية وشمس الضّحي أمست عليه عليلةً فيالك مقتولاً بكته السماء دماً شهيداً غريباً نازح الدار ظامياً بسروحي قتيسلاً غسسله من دمسائسه تىرضَّ خيىول الشرك بالحقد صدره(٤) وملذ راح لمّا راح لسلاهسل مهره برزن حـيارى نادبات بـذلّـةٍ فحباسرة بالردن تستروجهها

وجباً لديك الحزن والثكيل والفقيد فماضاع أجرالصابرين ولاالوعد إمام الهدى بعدي له الأمر والعهد به واستغاث الأهل بالنّدب والوليد ركام ومن عظم الظما انقطع الجهد(١) وخير حسيب للورى الصمد الفرد وللبيض والخرصان في قَدَّه قَدُّ يُصافح منه إذ ثوى للشرى خـــــ لُّـــ ألا قُطعت منه الأنسامل والسزّنيد سنان سنان والخيول لها وَخد (٢) وكادت له شُمُّ الشماريخ تنهـدُّ (٣) وضجّت لـ الأمـ لاك وانفجر الصلد وللجنِّ إذ جنَّ النظلام به وَجد علاها اصفرار إذتروح وإذتغدو وثُلِّ سرير العزِّ وانهدم المجد ذبيحاً ومن قاني الوريد له ورد سليباً ومن سافي الرياح له بسرد وترضخ منه الجسم في ركضها جرد خليّاً يخدُّ الأرض بالوجه إذ يعدو وقلب غدامِن فسارط المحسزن ينقلدُ وبسرقعها وقلك ومسدمعها رفد

<sup>(</sup>١) الركام: المتراكم بعضه فوق بعض. الجهد: الطاقة.

<sup>(</sup>٣) الشمراخ : رأس الجبل . تنهد : تقع وتنهدم : الأوصاب جمع الوصب : الممرض والوجع الدائم ونحول الجسم .

<sup>(</sup>٤) الرضُّ : الدقُّ والجرش . الرضخ : الكسر . الجرد راجع ص ٣٩.

تضيقُ عليها الأرض والطرق تنسيد من الحيز ن أوصابٌ يضيق بها العيدُّ وعسونى وغسوثى والمؤمسل والقصد الأيسامي رمانسا بعسد بعسدكم البعسد يعالجناعلج ويسلسناوغد ورحلك منهوت تقاسمه الجند بموتك مات العلم والبدين والسزهيد وعين العلى ينخبدُّ من سحِّها الخبدُّ (١) وأصبح بدرالتم قدضمه اللحد كأنالم يكن خيرالأنام لناجَدُ يُصال على ريب الزمان إذا يعدوا؟ فلاطلعت شمس ولاحلهاسعد ولا ضحك النوّار وانبعق الرعد (٢) حياري ولم يخش الوعيد ولا الوعيد تجهوب بعيد البيد فيهالها وخد ألاأ عنت هند ومانجلت هند يُشقُّ الحشامنه ويُلتدم الخلدُ ومن نحره البيض الصقال لهاورد يلاحظها في سيرها الحرو والعبد هموالخلف المأمول والغملم الفمرد إذا سار أملاك السّماء له جُند علوّاً وركنُ الشِّرك والكفرينهــدُ أنيقاً وداعى الحقِّ ليس له ضدُّ

ومن ذاهل لم تدرأين مُعرزُها وزينب حسرى تندب الندب عندها تنادي : أخي يا واحدي وذخيرتي ربيع اليتامي ياحسينُ وكافلُ أخي بعد ذاك الصون والخدر والخبا بناتك يبابن البطهر طباهبا حبواسس لقد خابت الأمال وانقطع السرجا وأضحت ثغيور الكفير تبسم فيرحية وصورة نبت الفضل بعد الحضراره تجاذبنا أيدى العدى فضلة الردا فاين حصوني والأسود الأولى بهم إذا غربت يسابن النبي بمدور كم ولاسحبت سحبُ ذيبولاً على السرُّ بسي وساروابآل المصطفى وعياليه وتبطوى المطايا الأرض سيرأ إذا سرت تــؤُمُّ يــزيــداً نـجــلَ هنــد إمــامـهــا فيالك من رزء عظيم مصابه أينقتسل ظمسآنساً حسيين بكسربسلا وتضعى كمريمات الحسين حمواسرأ فليس لأخذ الشار إلا خليفة هـوالقائم المهديُّ والسيّد الـذي يُشيِّدركن الدين عند ظهوره وغصن الهدي يضحى وريقاً ونبته

<sup>(</sup>١) ينخدُ : ينشقَ . ،السَّـح : الصَّبّ المتتابع الغزير .

<sup>(</sup>٢) سحبت من السحب: الجرّ على وجه الأرض . النوار : الزهر والأبيض منه . انبعق : انبعج المطر .

لعــلَّ العيـون الـرمـد تحـظي بنـظرةٍ إلىك انتهى سير النبيين كلهم بني السوحي يسأأم الكسساب ومن لهم إليكم عسروساً زفّها الحزن ثاكلًا لهاعبرةً في عشرعاشورارسلت رجسا (رجبٌ) رَحب المقام بهاغدا ولسى فيسكم نسطم ونسشر غسنساؤه مصابي وصوب اللهمع فيكم مجلد تــذكّـرنسي يسابن السنبسيّ غداً إذا فأنتم نصيب المادحين وإنني إذا أصبح الراجي نريل ربوعكم فإن مال عنكم يابني الفضل راغب فياعدد تي في شددتي يدوم بعثتي عبيسدكم (البسرسيُّ) مسولي فخساركم عليكم سلام الله ماسكب الحيا

إليه فتجلى عندها الأعين الرمد وأنست خستسام الأوصياء إذا عُدتوا مناقب لا تحصى وإن كشر العدد تنوح إذا الصبُّ الحزين بها يشدو إذا أنشدت حادي الدُّموع بها تحدو إذماأتي والحشرضاق به الحشد قدارُ مديحي بعد أن مَدح الحمد فقير وهذاجهد من لالهجهد وصبري وسلواني به أخلق الجهد غداكل مولى يستجير به العبد مدحت وفيكم في غيديًنجيز الوعيد فقد نجحت منه المطالب والقصد يظل ويضحى عندمن لالمهعند بكم غلّتي من عِلتي حـرُّهـابـرد كفاه فخاراً أنّه لكم عبد دمسوعساً عملى روض وفساح لهسانسدُّ

وله في رشاء الإمام السبط الشهيد صلوات الله عليه قوله:

دمسعٌ يسبدده مسقيسمٌ نسازحُ والعين إن أمست بسدمع فجُسرت أظهرت مكنون الشجون فكلما وعليَّ قسد جعل الأسى تجديده وشهسود ذلِّي مع غسريم صبابتي

ودم يبلده مقيم نازح فجرت ينابيع هناك مُوانح شج الأمون سجا الحرون الجامح (١) وقفاً يُضاف إلى الرحيب الفاسح كتبوا غرامي والسقام الشارح

<sup>(</sup>١) الشبح من شبخ المفازة: قطعها. الأمون من الناقة: وثيقة الخلق القوية. سجما يسجمو سبجواً. مدّ حنينه. الحرون من الدابة الذي لا ينقاد. وإذا استدبر جريه وقف. الجامح: المتغلب على راكبه والذاهب به وهو لا ينتني.

غربٌ وقلبٌ بالكسآبة بسائح (١) والقلب مُضطرمُ حدريقٌ قدادح والوجد جلدة مجلة مسازح والجسم مُعتلٌ مِشالٌ لاتح بُرد الذبول تحلُّ فيه صفائح لفراقهم لهوالبليخ الفاصيح والعيدعندي لاعبج ونسوائس هــزجٌ ودمعي وافــرٌ ومُسـارح(٢) واليبوم فيه نبوائبخ وصبوائبح ورنابهاللخطب طرف طاميح (٢) ففناؤه مباحي البرسيوم المساسيح عدم الرفيق وغاب عنه الناصح بين الضلوع لهالهيب لافح وجفاوحان وخان طرف لامسح وعدوى عليهم منه كلب نابح وشباعلى الأشبال زنع ضابح (٤) اللِّيث الهصور وذاك أمرٌ فادح (٥) والسيد أضحى للأسوديكافح مشرف العلي وللعلوم مفساتم

أوهى اصطباري مطلقٌ ومقيَّدٌ ف الجفنُ مُنسجمٌ غريقٌ سائـحٌ والسخسدُّ خسدٌده طسليستُّ فساتسرٌ أصبحت تخفضني الهموم بنصبها حلّت لسه حلل النحسول فبرده وخطيب وجدي فموق منبر وحشتي ومحسرة حسزني وشسوّال المعنسا ومديد صبري في بسيط تفحّري ساروا فمعناهم ومغناهم عفى درس الجديد جديدها فتنكّرت نسبج البلى منه محقّق حسنه فطفقت أندب دهين صبابة وأقبول والزفسرات تذكى جمذوة : لا غروإن غدر المرمان بساهله فلقد غرى في ظلم آل محمد وسطا على البازي غراب أسحم وتسطاول الكلبُ العقورُ فصاول وتسواثبت عرج الضباع وروعت(١) آل النبيُّ بنوالـوصيُّ ومنبـع الـ

<sup>(</sup>١) بائح من باح يبوح بوحاً بسرّه : أظهره كأباحه .

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى أنواع الشعر .

<sup>(</sup>٣) رنا إليه وله : أدام النظر إليه بسكون الطرف . الطامح من طمح البصر : ارتفع ونظر شديداً .

<sup>(</sup>٤) البازي من طيور الصيد وله أنواع كثيرة . الأسحم : الأسود . شبا : عـلا . الزنج : قوم من السودان . الضابح : المتغير اللون كلون الضبح أي الرماد .

<sup>(</sup>٥) ضاوله: واثبه. الهصور من الأسد الذي يهصر فريسته أي يكسرها كسراً. الفادح: الصعب المثقل.

 <sup>(</sup>٦) تواثبت من وثب وثباً: نهض وقام . عرج جمع الأعرج: المصاب في رجله الماشي مشية ≈

خرزان عملم المله مهبط وحييه التائبون العابدون الحامدون الصائمون القائمون المطعمون عند الجدى سحب وفي وقت الهدى هم قبلةً للسماج دينَ وكعبـةً طرق الهدى سُفن النجاة محبَّهم ما تبلغ الشعراء منهم في الثنا نسب كمنبلج الصباح ومنتمي الجــدُّخير المـرسلين محمَّداك ه وخاتم بل فاتح بل حاكم حوأوّل الأنواربيل حوصفوة الد هو سيِّد الكونين بل هو أشرف الثـ لولاك ما خُلق الزمان ولا بدت والأمُّ فاطمة البتول وبضعة الـ حوريَّة إنسيَّة لجلالها والوالد البطهر البوصيُّ المرتضى موليً له النبأ العظيم وحبُّه النـ مولئ له بغدير حمَّ بيعةً القسور البتَّاكُ والفتَّاكُ والسـ أسلدالإآله وسيفه ووليه وببعضياده ويبعضينيه وبعيزميه

وبحارُ علم والأنام ضحاضح (١) الذّاكرون وجنع ليل جانح المؤشرون لهم يلد ومناتح سمتٌ وفي يموم النّزال جَحاجح (٢) للطائفين ومسعر وبطائح ميسزانه يسوم القيسامة راجمح والله في السُّبع المثاني مادح زاكٍ له يعنو السماك الرّامع (٣) هادي الأمينُ أخو الختام الفاتح بل شاهد بل شافع بل صافح حبار والنشر الأريح الفائح قىلىن حقّاً والنـذيــر النـاصــح للعالمين مساجدة ومصابح هادي الرسول لها المهيمن مانح وجمالها الوحي المنزَّل شارح عَلم الهداية والمنارُ الواضح هج القويم به المتاجر رابح خضعت لها الأعناق وهي طوامح فَّاك في يوم العسراك اللَّذابيح وشقيق أحمد والوصي الناصح حقّاً على الكفّاد ناحَ النسائع

غير متساوية . الضبع : الضباع جمع الضبع .

<sup>(</sup>١) الضحضاح: الماء اليسير أو القريب القعر.

<sup>(</sup>٢) الجدى : العطية . السمت : المحجة والطريق . الجحاجح جمع الجحجح : السيد المسارع إلى المكارم . المبادر .

 <sup>(</sup>٣) يعنو: يذل ويخضع . السماك الرامح: نجم معروف يسمى بذلك لأنه يقدمه كوكب يقولون:
 هو رمحه .

ياكاسر الأصنام فهي طوامح(١) بين الطغاةِ عن الحريم يُكافح بالشوس في بحر النجيع سوابح (٢) وطحوارقً ولوامعً ولحوائع (٣) حتّى غَـدامُلقىً وليس مُنافـح (٤) ملقيَّ عليه الترب ساف سافح (٥) فردغريب مستضام نازح بيين العدى ونسوادبٌ ونسوائسح والله مرسهم الغدررام رامح (٦) صوناً وللأعداء طَرفٌ طامح في نُدبها والدميع سيار سيارح (٧) مَن لي إذاماناب دهر كالح؟ (^) مى كافل ؟ مَن للجفاة مناصح؟ عظم المصاب لهاجويً وتبارح (٩) مسفوحة والصبر منها جامح بفتيل معجرها الدّماء نواضح خر التريب لها فؤادٌ قادح

ياناصر الإسلام ياباب الهدى ياليت عينك والحسين بكربلا والعاديات صواهل وجوائل والبيض والسمر اللدان بوارقً يلقى الردى بحر الندى بين العدى أفديه محزوز البوريد مرمسلا والماءطام وهسوظام بالعرا والطاهرات حواسر وشواكل في الطفّ يَسحبنَ الـذّيـول بـذلـة يستمرن بسالأردان نمور محماسن لهفى لسزينب وهي تندب نسدبها تىدعو: أخى ياواحىدى ومؤمّلي مَن لليتامي راحمٌ؟ مَن لللياب حُـزني لفاطمَ تلطم الخـدَّين من أجفانها مقروحة ودموعها تهوي لتقبيل القتيل تضمّه تحنوعلي النَّحر الخضيب وتلثمُ الث

<sup>(</sup>١) مرّ حديث كسره علي الأصنام في صفحة ٢٣ \_ ٢٨ من هذا الجزء .

<sup>(</sup>٢) الشوس جمع الأشوس . راجع ص ٢٤ . النجيع الدم المائل إلى السواد . سوابح جمع سابح : السريع الغير المضطرب في جريه .

<sup>(</sup>٣) البيض جمع الأبيض : السيف . السمر : الرمح . اللدان جمع لدن بفتح اللام : اللين .

<sup>(</sup>٤) المنافح: المدافع.

<sup>(</sup>٥) ساف من سفى يسفي سفياً: التراب تذرى وتبدد . سافح : المصبوب الذي لا يحبسه شيء .

<sup>(</sup>٦) يسحبن من سحب سحباً : جِرّ على وجه الأرض . الرامح : الطاعن بالرمح .

<sup>(</sup>٧) السارح : الجاري جرياً سهلًا .

<sup>(</sup>٨) ناب : نزل . الكالح من كلح وجهه : عبس وتكشّر فهو كالح .

<sup>(</sup>٩) الجوى شدة الوجد من حزن أو عشق . داء في الصدر . التبارح من البرح : الأذى والعلاب الشديد والمشقة .

سروحاً هنالك بالعتباب تطارح(١) وهزبر غاب غيبته ضرائح تشكووليس لهاولي ناصح ردِّ الجواب وللمنيَّة شابح (٢) يذكي الجوانج للجوارح جارح فتطلُّ في جهد العفاف تطارح (٣) ملعون عن نهب الرِّدا وتكسافح وفيؤادها بعدالمسررة نازح فيناوقد شمت العدو الكاشح وكفيلنا ونصيرنا والناصح فينا وسهم الجور سار سارح وجه الحسين له الصعيد مصافح بمدم الموريمد ولم تنحه نموائح بين الطفوف فراعلٌ وجوارح(٤) ولجسمه خيل العداة روامح(٥) والبحنُّ إن جنَّ السطّلام نسوائسح تبكى معاً والطير غاد رائح أسفاً عليه وفاض جفن دالح (٢) ولأجل ثارهم وأين الكادح ؟(٧)

أسفي على حرم النبوَّة جئن مط يَنْدُبْنَ بدراً غاب في فلك الشرى هـ ذي أخى تـ دعـ و وهـ ذي يـاأبي والطهر مشغول بكرب الموت من ولفاطم الصغرى نحيبٌ مقرحٌ عِلجٌ يعالجهالسلب حليُّها بالردن تستر وجهها وتمانع ال تستصرخ المولى الإمام وجلدها : ياجدُّ قد بلغ العدى ماأمَّلوا ياجئ غاب ولينا وحمينا ضيعتمونا والوصايا ضيعت يا فاطم الزهراء قومي وانظري أكفانه نسبج الغباروغسله وشبوله نهب السيوف تزورها وعلى السنان سنان رافع رأسه والوحش يندب وحشية لفراقيه والأرض ترجف والسماء لأجله والمدهرمن عمظم الشجي شق الردا يا للرِّحال لطلم أل محمدٍ

<sup>(</sup>١) تطارح : تجاوب .

<sup>(</sup>٢) الشابع من شبح شبحاً الجلد: مده بين أوتاد. الرجل مده كالمصلوب.

<sup>(</sup>٣) تطاوح : تباعد .

<sup>(</sup>٤) فراعل جمع الفرعل: ولد الضبع. الجوارح جمع الجارحة: ذات الصيد من السباع والطير والكلاب.

<sup>(</sup>٥) روامح من رمحته الدابة : رفسته .

<sup>(</sup>٦) الدالع: الكثير الماء.

<sup>(</sup>٧) الكادح: الذي جهد نفسه في العمل.

عريان تكسوه التراب صحاصح(١) للذلِّ في أشخاصهنَّ ملامع (٢) من فوق أقتاب الجمال مضابح (٣) بالقيدلم يشفق عليه مسامح يحيى بهاالموتى نسيم نافح يشفى برياها العليل البارح رات الحسين وذاك يسومٌ فسارح والرعب يقدم والحتوف تُناوح(٤) خفضا ونصب الصلب رفع فاتح \_حدوان في ذُلِّ الهوان شروات ح شببت لهامنهم زناد قادح كمداً وحزني في الجوانح جانح (٥) بخل السحاب لها انصباب سافح لولاك ماجادت عليه قرائح حليَّة ولها البديع وشائع (١) يابن النبي وعن خطاها صافح وهمواللذي بمك واثقٌ لمك ممادح إن صاق بي رَحب البلاد الفاسع دمعاً وماهب النسيم الفائح

يُضحى الحسين بكر بالاءمرمَّالُّ وعیاله فیهاحیاری حسّر ً يُسرى بهم أسرى إلى شيرٌ الورى ويُقاد زين العابدين مغلّلًا ما يكشف الغمّاء إلا نفحة نبويّة علويّة مهديّة يضحى مناديهاينادي: يالثا والجنُّ والأمسلاك حسول لسوائسه و و فیجذعیهما و و والإثب والـ لعنوابما اقترفوا وكل جريمة يابن النبي صبابتي لا تنقضي أبكيكم بمدامع تترىإذا فاستجل من مولاك عبيد ولاك من برسيّة كملت عقود نظامها مـدّت إليك يداً وأنت منيلها يرجوبها (رجب) القبول إذا أتى أنت المعاذل دى المعاد وأنت لى صلّى عليك الله ما سكب الحيسا

<sup>(</sup>١) صحاصح جمع الصحصح: الأرض الجرداء المستوية ذات حصى صغار .

<sup>(</sup>٢) الملاح : ما بدى من محاسن الوجه ومساويه .

<sup>(</sup>٣) المضابع: المقالي والمخاصم.

<sup>(</sup>٤) تناوح : تقابل .

<sup>(</sup>٥) الجوانع: الضلوع تحت التراثب مما يلي الصدر. الجانع من جنحت السفينة: لزقت بالأرض فلم تمض.

<sup>(</sup>٦) وشائح جمع وشاح شبه قلادة يرصّع بالجوهر تشدّه المرأة بين عاتقها وكشحيها .

### وله في رثاء الإمام السبط صلوات الله عليه قوله :

مساهساجني ذكسرذات البسان والعلم ولا صبوت لصبّ صاب مدمعه ولا على طلل يسوماً أطلت به ولاتمسُّكت بالحادي وقلت له: لكن تسذكسرت مسولاي الحسين وقسد ففاض صبري وفاض الدمع وابتعد الر وهسام إذهمت العبسرات من عسدم(٣) لم أنسم وجيوش الكفر جائشة تبطوف بالطّف في سان الضّلال به وللمنايا بفرسان المني عجل مُسائلًا ودموع العيين سائلةً ماإسم هذا الشرى ياقوم! فابتدروا حطوا الرِّحال فحال الموت حلَّ بنا ياللرِّجال لخطب حل مخترم ال فهاهنا تصبح الأكبادمن ظما وهساهنسا تبصبيح الأقسمار آفسلة وها هنا تملك السادات أعبد ها وهماهنما تصبح الأجسماد ثماويسة وهياهنا يُعد يُعد البدار مدفننيا

ولا السَّلام على سلمى بسذي سلم من الصبابة صبُّ الوابل الرزم(١) مخاطباً لأهيل الحيِّ والخيم إن جئت سلعاً فسل عن جيرة العلم (٢) أضحى بكرب البلافي كربلاء ظمي قاد واقترب السهاد بالسقم قلبي ولم استطع مع ذاك مسنع دمي والجيش في أمل والدين في ألم والحقُّ يسمع والأسماع في صمم والموت يسعى على ساق بلاقدم وهاوالعليم بعلم اللوح والقلم بقولهم يروصلون الكلم بالكلم آجالنابين تلك الهضب والأكم دون البقاء وغير الله لم يدم آجال معتدياً في الأشهر الحرم حــر ی و أجسادها تـروی بفیض دم والسمس في طفيل والبيدر في ظلم ظلماً ومخدومها في قبضة الخدم على الثِّري مُطعماً للبوم والرِّخم(٤) وموعد الخصم عند الواحد الحكم

<sup>(</sup>١) صبوت من صبا يصبو: حنّ . الصب : العاشق . الصبابة : الشوق ورقة الهوى . الوابل المطر الشديد . الرزم : الذي لا ينقطع رعده .

<sup>(</sup>٢) مطلع بديعية صفي الدين الحلي . راجع ج ٦ ص ٦٣

<sup>(</sup>٣) همت من همي يهمي همياً : سال لا يثنيه شيء .

<sup>(</sup>٤) البوم : طاثر يسكن الخراب . الرخم : طائر من الجوارح الكبيرة الجثة الوحشية الطباع .

أسدأ فسرائسها الأسادفي الأجم يغشى صلى الحرب لا يخشى من الضرم فى الله مُنتجب باللَّه مُعتصم آجال مُلتمس الأمال مُستلم عمالي الصهيسل خليساً طمالب الخيم يكسادم(١) الأرض في خسدٌ لسه وفسم عبسرى ومعلولة بسالممدممع السجم مِن كَفَّ مُستلم أوثغرماتشم والأرض تسرجف خسوفسأمن فعسالهم وتنحني فدوق قملب والمه كلم(٢) ياليت طرف المناياعن علاكعم أوصيت فيناومن يحنوعلي الحرم ؟ وهداده فساطم تبسكي بسفسيض دم والسبط عنهابكرب الموت في غمم (٣) عنها فتنصل لم تبرح ولم ترم ويخضب النحسر منه صدرها بسدم وحيزنها غيسرمنقض ومنفصه فما لنور الهدي والدين في ظلم غموث اليتمامي وبحمر الجودوالكمرم اسر المذلَّة والأوصاب (٤) والألم نال العدى ماتمنوا من طلابهم وأظهر واما تخفي في صدورهم

وصاح بالصحب هذا الموت فابتدروا من كمل أبيض وضَّاح المجهين فستيًّ من كىلُ منتبدب للهممحسب وكـل مصطلم الأبطال مصطلم الـ وراح شم جواد السبط يسديه فملذ رأته النساء البطاهرات بدا برزن نادبة حسسري وثاكلة فجثن والسبطملقي بالنصال أبت والشمسر ينحسر منه النحسر من حنق فتسترال وجمة في كمّ عقيلته تدعوأخاها الغريب المستضام أخي من اتكلت عليه في النساء ومن هــذى سكينة قــدعــرَّت سكينتهـا تهدوي لتقبيله والسدمع منهمس فيمنع الدم والنصل الكسيسرب تنضمه نحوها شوقا وتلثمه تقول من عظم شكواها ولوعتها أخى لقد كنت نوراً يستضاءبه أحى لقمد كنت غموثماً لملأرامسل يسا ياكافلي هدل تري الأيتسام بعدك في ياواحدى يابن أمنى ياحسين لقد وبرر دواغلل الأحقادمن ضغن

<sup>(</sup>١) يكادم : يعضّ .

<sup>(</sup>٢) الكلم من كلمه علماً: جرحه .

<sup>(</sup>٣) غمم بضم المعجمة جمع الغمة : الحيرة واللبس .

<sup>(</sup>٤) الأوصاب جمع الوصب راجع ص٧٠.

جار الرفيق ولعج الدُّهر في الأزم(١) عرج الضباع على الأشبال في نهم ياجد أين الوصايا في ذوي السرحم؟ للعترة الغربعد الصون والحشم ثكلي أسارى حيارى ضرِّجوابدم فوق المطاياكسبي الروم والخدم ل الأرض زينُ عباد الله كلهم والسيِّد العابد السجِّاد في الظلم بيين الأعادي فمن بالؤومبتسم يزيد أبغضا لخير الخلق كلهم؟ من حبِّه المطهر خيرُ العرب والعجم ؟ وكان أكفرمن عادومن إرم؟ في الحشر صارخة في موقف الأمم منهاحياء ووجه الأرض في قتم وتستغيث إلى الجبّارذي النقم عضروا وخانوا فياسحقا لفعلهم مضمنخا بدم قرنا إلى قدم ولاهمه أملى والبسرء مسن السمسى حتى الممات وردًالروح في رمم مهديّة تملأ الأقطاربالنعم إلاً الإمام الفتى الكشَّاف للظلم البطاهر البعلم ابن البطاهر العلم مصور الكتائب حامي الحلّ والحرم (٢)

أين الشفيقُ وقد بان الشقيق وقد مات الكفيل وغاب الليث فابتدرت وتستغيث رسول اللَّه صارخةً: ياجد للونظرت عيناك من حزن مشرّدين عن الأوطان قد قهروا يُسْرى بهـنّ سـبايـا بـعــدعـزّهـمُ هـذابعيَّة آل الله سيّد أهـ نجل الحسين الفتي الباقي ووارثه يُساق في الأسرنحوالشام مهتضماً أين النبيُّ وثغر السُّبط يقرعه أينكت الرجس ثغراكان قبله ويسدّعي بعسدها الإسسلام من سفه ياويله حين تأتي الطُّهر فاطمةً تأتى فيطرق أهل الجمع أجمعهم وتشتكي عن يمين العسرش صارخمة هناك يسظهر حكم الله في مسلأ وفى يسديها قميص للحسين غدا أيابني الوحى والذكر الحكيم ومن حرنى لكم أبدأ لاينقضى كمدأ حتى تعرود إلىكم دولة وعدت فليس للدين مِن حام ومُنتصرِ القائم الخلف المهدي سيدنا بدرالغياهب تيار المواهب مند

<sup>(</sup>١) الازم: من أزم الدهر القوم: استأصلهم . وأزم بصاحبه: لـزم . وأزم الحبل: أحكم فعله . والازم ج الأزمة: الشدة .

<sup>(</sup>٢) الغياهب جمع الغيهب: الظلمة الشديدة السواد من الليل . التيار . موج البحر الهائج . الكتائب جمع الكتيبة: القطعة من الجيش أو الجماعة من الخيل .

هبادي التقى على الطاهس الشيم سليل كاظم غيظ منبسع الكرم علومه فأنارت غيهب الظلم من العابدين على طيّب الخسيم وحبندامفخري يعلوعلى الأمسم وابن الـوصيّ عليّ كساسسر الصنم(١) يابن البتول ويابن الحل والحرم ونقطة الحكم لابل خطة الحكم لدنسيا وختم سعودالدين والأمم والسدين في رَغُسدوالكفسرفي رغم؟ ومسها نصب والحقُّ في عدم أعدده في الورى من أعظم النعم ميمونة صغتها منجوهر الكلم بمدحكم كبساط الرهدر منخرم على المنابرغيرالدُّمع لم تسم بعدالعناءغناءغيرمنهدم وحبكم عددتي والمدح معتصمي في هل أتى قد أتى مع نون والقلم ويسرجم الجمار عنكم غيسر محتمرم ولاكم فسوق ذي القسربسي وذي السرحم ومنكم وبكم أنجوم نالنقم وما أتت نسمات الصبح في الحرم

وخصَّ أهميل المولا بسالمبلا

يابن الإمام الزكيّ العسكري فتي الـ يابن الجموادويمانجمل الرضما ويا خليفة الصّادق المولى الذي ظهرت خليفة الساقر المولى خليفة زيد نجل الحسين شهيد الطفّ سيّدنا نجل الحسين سليل الطهر فاطمة يابن النبي ويابن الطهرحيدرة أنت الفخار ومعناه وصورته أيَّامك البيض خضرٌ فهي خاتمة الـ مستى نسراك فسلا ظُسلمٌ ولا ظسلم أقبل فسبل الهدى والدين قد طمست ياآل طاها ومن حبّي لهم شرفً إليكم مدحة جاءت منظمة بسيطة إن شذت أوأنشدت عطرت بكراً عسروساً ثكولاً زفُّها حسزنٌ يرجوبها (رجب) رُحب المقام غداً ياسادة الحقِّ مالي غيركم أملُ مساقمدرمسدحي والسرعمن مسادحكم حاشاكم تحرموا الراجي مكارمكم أويختشي الزلَّة (البرسيُّ) وهـويـري إليكم تحف التسليم واصلة صلّى الإله عليكم ما بدا نسمٌ (٢) وله قوله:

أما والله ليدمي حللا

<sup>(</sup>١) راجع من هذا الجزء ص ٢٣-٢٨

<sup>(</sup>٢) نسم جمع النسمة : الإنسان أوكل دابة فيها روح .

لماقال قلبي لساقيه: لا يلذُّ افتضاحي بين الملا د تسلّى وما قطُّ آناً سلا بأنَّ المحبَّ هوالمبتلى

لئن أسق فيه كؤس الحمام فموتي حياتي وفي حبّه فمن يسل عنه ؟ فإنّ الفؤا مضت سنة الله في خلقه وله قوله:

سراً كان مخفيا نوراً كان مطويا والسادات علويا ومحسوداً ومرضيا وكن طيراً سماويا لا يقرب إنسيا والوحدة منسيا بسهم البغض مرميا أبوه الزنج بصريا مجوسياً يهوديا ذاك الطين كوفيا برسياً لقد أظهرت ياحافطُ
وأبرزت من الأنوادِ
به قد صرت عند اللهِ
ومقبولاً ومسعوداً
فطب نفساً وعش فرداً
غريباً يالف الخلوة
غدا في الناس بالخلوة
وإن أصبحت مرفوضاً
فلم يبغضك إلاً مَن
عمانياً مرادياً
لهذا قد غدا يبغض

## ولــه في الغزال قوله :

لقدد ساع عنى حبّ ليلى وإنّني وأصبحت أدعى سيّداً بين قدومها ألاقي الدورى في حبّها في تنكّر وذا عابسٌ وجهاً يطوّل أنفه ولا ذنب لي في هجرهم لي وهُجرهم ولي وهُجرهم ولي وسيّموا ولوعرف واماقد عرفتُ ويمّموا وظنّوا وبعض النظنّ إثمّ وشنّعوا

كلفت بهاعشقاً وهمت بها وجدا كما أنَّني أصبحت فيهم لهاعبدا فذا مانح صدّاً وذا صاعر خددًا عليَّ كأنّي قد قتلتُ له ولدا سوى انَّني أصبحتُ في حبّها فردا حماها كما يمّمته أعدروا حدّا بأنّ امتداحي جاوز الحدّ والعدّا فوالله ما وصفى لهاجازحة ولكنها في الحسن قدجازت الحدّا

هذه جملة ما وقفنا عليه من شعر شيخنا الحافظ البرسي وهي ٥٤٠ بيتاً ولا يوجد فيها كما ترى شيء ممّا يرمى به من الإرتفاع والغلق فالأمر كما قال هو :

وظّنوا وبعض النظنّ إثم وشنّعوا بأنّامتداحي جاوز الحدّوالعدّا فوالله ما وصفي لها جازحدّه ولكنّها في الحسن قد جازت الحدّا

توجد ترجمته في أمل الأمل. ورياض العلماء. ورياض الجنّة في الروضة الرابعة. وروضات الجنات. وتتميم الأمل للسيّد ابن أبي شبانة. الكنى والألقاب. واعيان الشيعة. والطليعة. والبابليات.

ولم نقف على تاريخ ولادة شاعرنا الحافظ ووفاته ، غير أنَّه أرَّخ بعض تآليفه بقوله: إنَّ بين ولادة المهدي عشر وبين تأليف هذا الكتباب خمسهائة وثهانية عشر سنة . فيوافق سنة ٧٧٣ ، أخذاً برواية سنة ٢٥٥ في ولادة الإمام المنصور صلوات الله عليه ، ومرَّ في تاريخ بعض كتبه أنّه أرَّخه بسنة ٨١٣ ، ولعلّه توفّي حدود هذا التاريخ والله العالم .

٨٤ ..... الغدير ج - ٧



لمّا وقع غير واحد من شعراء الغدير نظراء المترجم ـ البرسي ـ في شبك النقد والإعتراض ، ورُموا بالغلو ؛ وجاءغير واحد من المؤلّفين (١) فشنّ عليهم الغارات بالقذف والسباب المقذع فيهمّنا إيقاف الباحث على هذا المهمّ حتى لا يستهويه اللغب والصخب ، ولا يصيخ إلى النعرات الطائفيّة الممقوتة ، وقول الزور ، فنقول :

الغلوّ على ما صرَّح به أئمَّة اللغة كالجوهري والفيّومي والراغب وغيرهم هو تجاوز الحدِّ، ومنه غلا السعر يغلو غلاءً، وغلا الرجل غلوًا، وغلا بالجارية لحمها وعظمها إذا أسرعت الشباب فجاوزت لداتها قال الحرث بن خالد المخزومي:

خمصانة قلق موشحها رود الشباب غلابها عظم

ومنه قول رسول الله سلطاني : لا تغالوا في النساء فإنَّما هنّ سقيا الله (٢) وقول عمر : لا تغالوا في مهور النساء (٣) والغلقُ ممقوت لا محالة أينما كان وحيثما كان

<sup>(</sup>١) كابن تيمية ، وابن كثير ، والقصيمي ، وموسى جار الله . ومن لفّ لفهم .

<sup>(</sup>٢) البيان والتبيين ج ٢ ص ٢١ .

<sup>(</sup>٣) راجع الجزء السادس من الكتاب ص ١٢٤

في أيِّ أمر كان ، ولا سيَّما في الدِّين وعليه ينزّل قبوله تعالىٰ في موضعين (١) من الذكر الحكيم : ﴿ يَا أَهِلَ الكتابِ لا تغلوا في دينكم ﴾ . ويعني في ذلك كما ذكره المفسرون (٢) غلوّ اليهود في عيسى حتى قلفوا مريم ، وغلوّ النصارى حتى جعلوه ربّاً فالإفراط والتقصير كله سيَّئة . والحسنة بين السيَّئتين كما قباله مطرف بن عبد الله ، وقال الشاعر :

وصافح فلم يستوف قطُّ كريم كلاطرفي قصد الأمور ذميم

وأوف ولا تسستوف حقّك كله ولا تغلل في شيء من الأمر واقتصد

وقال آخر:

نجاة ولاتركب ذلولا ولاصعبا

عليك بأوساط الأمسور فبإنّها

وقال مولانا أمير المؤمنين: إنَّ دين الله بين المقصّر والغالي فعليكم بالنمرقة الوسطى فيها يلحق المقصّر ، ويرجع إليها الغالي (٣) غير أنّ من الواجب تعيين الحدِّ الذي لا يجوز في الدين أن يتجاوزه الإنسان لاستلزام الغلوِّ الكذب تارة ، والإغراء بالغلوِّ الكذب تارة ، والإغراء بالجهل أُخرى ، وبخس الحقوق الواجبة آونة ، لاما دأبت عليه أُمَّة من الرمي بالغلوِّ كلّ قائل ما لا يروقها ، وتحدوها العصبيَّة العمياء إلى التجهم أمام القول بما لا يلائم ذوقها ، ومن هذا الباب أكثر ما ترمى به الشيعة الإماميَّة من الغلوِّ لاعتقادهم أو روايتهم فضائل لأئمَّة أهل البيت عشر ما ترمى به الشيعة الإماميَّة من الغلوِّ لاعتقادهم وتدفَّقت بنقلها الكتب والمؤلَّفات ، حيث لم يُقم مَن نَبْزَهُم به لأئمّة الهدى وزنأ تقيمه الحقيقة ويقتضيه مقامهم الأسمى ، ذلك المقام الشامخ المستنبط من الكتاب والسنة والإعتبار الصحيح والقضايا الخارجيَّة الصادقة المتسالم عليها بين الأمَّة ، لولا عن تحليل الفلسفة الصحيحة ، أو يقصر باعه عن الإحاطة بالكائنات التاريخيَّة ، من الذين استأسرهم الهوى وتذهور بهم الجهل إلى هوَّة التيه والضلال ، فعدوا من الذين استأسرهم الهوى وتذهور بهم الجهل إلى هوَّة التيه والضلال ، فعدوا من

<sup>(</sup>١) سورة النساء ؛ الآية : ١٧١ ، سورة المائدة ؛ الآية : ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي ج ٦ ص ٢١ .

<sup>(</sup>٣) ربيع الأبرار للزمخشري .

الغلو الفاحش القول بعلم الغيب فيهم ، أو إخبارهم عمّا في الضمير ، أو تكلّم الموتى معهم ، أو علمهم بمنطق الطير والحيوانات ، أو إحياء الله الموتى بدعائهم ، أو استجابة دعواتهم في برء الأكمه والأبرص ، وبلّ كلّ ذي عاهة ، أو القول بالرجعة لهم ، أو ظهور كرامة لهم تخرق العادة ، أو الشخوص إلى زيارة قبورهم والتوسّل بهم ، والتبرّك بتربتهم ، والدعاء والصّلاة عند مراقدهم ، أو التلهف والتأسف على ما انتابهم من المصائب ، إلى كثير من أمثال هذه من مبادىء تراها الشيعة في العترة الهادية من فضائلهم المدعومة بالبرهنة الصحيحة والحجج القويّة ممّا أنكرته أبناء حزم وجوزي وتيميّة وقيّم وكُثير ومَن حذا حذوهم ولفّ للهم .

ولعل لهم العذر في ذلك بأن الذي يرتأونه في الخليفة لا يزيد على أنه رجل يقطع السارق ويقتص من القاتل ، ويحفظ الثغور ، ويدحر الهرج في الأوساط ، ويجمع الفيء ويقسم ، إلى أمشال هذه ممّا هو شأن الملوك والأمراء في الأمم والأجيال ، وتُعرب عنه خطب أبي بكر وعمر لمّا استخلفا(۱) واستخلاف عثمان ومعاوية وابنه الطاغي ، وهلم جرّا ، وحديث عبد الله بن عمر وحميد بن عبد الرّحمٰن كما يأتي بيانه .

وهم لا يوجبون في الخليفة قوَّة في النفس منبعثةً عن نزاهة وقداسة وعصمة يتصرَّف بها صاحبها في الكائنات كيفما اقتضته المصلحة ، ويبصر المغيَّب بعين بصيرته ، أو بنور بصره الذي لا يقلُّ عن أشعَّة (رنتجن) التي يبصر صاحبها الأمعاء من وراء الجلد الغليظ وتُري ما في قبضة الماسك بيده من ظهر اليد ، وبلغت بها القوَّة حتى أخذت بها الصورة الشمسيَّة من وراء سياج الصندوق الحديدي .

والذي يخبت في القوى النفسيَّة إلى مثل التنويم المغناطيسي الصناعي ، أو استحضار الأرواح واستخدامها للجواب عن كلِّ مسألة يريدها الإنسان ممَّا في وراء عالم الشهود بقوَّة نفسه كيف يسعه إنكار ردِّ الأرواح إلى الأجسام بإذن ربِّها لدعاء

<sup>(</sup>١) راجع الجزء السادس من الكتاب ص ٢٢٩ وهذا الجزء فيما يأتي .

وليٌّ ، أو مقدرة صدِّيق موهوبة له من بـارىء كيانـه ؟ وليس على الله بعزيـز ، هو الذي يحيى ويميت فإذا قضى أمراً فإنَّما يقول له كن فيكون .

وكذلك من يشهد: أنَّ الطائرات الجوِّية تطوي مثات من الفراسخ في آونة قصيرة ، وكان يستدعي ذلك اشغال أشهر من الزمن يوم كانوا يطوونها على الظهور، أنَّ يُسيع له حِجاه أن ينكر طيّ الأرض لمن يحمل بين جنبيه قوىً مفاضةً من المبدأ الحقّ سبحانه ؟ ﴿ وترى الجبال تحسبها جامدةً وهي تمرُّ مرَّ السحاب ﴾ (١) .

ومثله: الذي يبصر المذياع وهو ينقل الأصوات من أبعد المسافات فيسمعها كأنَّه يتلو القرآن الكريم، أو يُلقي خطابته، أو يسرد أخباره، أو يغنّي بأهازيجه إلى جنبه، فهو لا يسعه إنكار ما يشابه ذلك في إمام حقّ مؤيَّد من عند الله ، ﴿إِنَّ الله يسمع مَن يشاء وما أنت بمسمع مَن في القبور ﴾ (٢).

ونظيره: المتكلّم الـذي تُمثّل لـه بالقـوى الممثّلة صورة من يخاطبه ويتكلّم معه (في الهاتف) مِن صقع شاسع كأنّه يراه وينظر إليه من كَثَب. ﴿وكَـذَلْكُ نُـرِي إبراهيم ملكوت السَّمُوات والأرض﴾ (٣).

وأمثال هذه في المكتشفات الحديثة من آثار الكهرباء وغيرها كثيرة ذلّلت فيهم المعضلات التي كانت تقصر عنها العقول السنّج قبل هذا اليوم ، ولعلّ في المستقبل الكشّاف يكون ما هو أعظم وأعظم من هذه كلّها ، فإنّ العلم لم يقف على حدّ ، ولا دلّت البرهنة على وصول الكشف إلى غايته المحدودة ، فمن الجائز أن يتدرّج إلى الأمام كما تدرّج في هذه القرون الأخيرة جلّت قدرة بارئها .

أنا لا أحاول جعل تلكم المعاجز وكرامات الأولياء من قبيل ما ذكرته من مجاري الناموس الطبيعي ، ولو أنها لا يعدوها الإعجاز حتى لو كانت على تلك المجاري ، لأنها حدثت يوم لم تكن هذه الآثار مكتشفة ، ولا عرفها أحد من الناس ، حتى انه لو فاه بها أحد لما كانوا يحفلون به إلا بالهزء والسخرية معتقدين

<sup>(</sup>١) سورة النمل ؛ الآية : ٨٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر ؛ الآية : ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام ؛ الآية : ٧٥ .

بأنّه يلهج بالمحال فصدورها من إنسان هذا ظرفه وتلك أحوال أُمّته ، ولم يعهد أنّه دخل كلّية أو تخرِّج على يد أستاذ لا يعدوه أن تكون معجزة ، لكنّا نعتقد أنَّ أُولئك الأئمّة - بما أنّهم مقيّضون لإصلاح الأُمَّة ولا يكون إلا بخضوعها لهم ، وأقوى الحجج لاستلانة جماحها لذلك الخضوع هو صدور المعجزات والخوارق - لهم صلة بالمبدأ الأقدس يسدِّدهم بها من فوق عالم الطبيعة ، وهو لازم اللطف الواجب على الله سبحانه من تقريب البعيد إلى ما ذكرناه من الاكتشافات الحديثة لتقريب الأذهان وتشحيذها ، وإيقاف المنصف على الحقائق . وقد فصَّلنا القول في الموضوع في الجزء الخامس ص ٧٧ ، ٧٧

فهلم معي إلى أناس يشنّعون على الشيعة بإثبات تلكم النسب ، ويقذفونهم بالغلق والكفر والشرك وهم يثبتونها لغير واحد من أوليائهم ، وذكروا أضعاف ما عند الشيعة من تلكم الفضائل المرميّة بالغلق في تراجم العاديين من رجالهم ، ونشروها في الملأ واتّخذوها تاريخاً صحيحاً من دون أيّ غمز وإنكار في السند ، ومن غير مناقشة ونظرة صحيحة في المتون ، كلّ ذلك حبّاً وكرامة لأولئك الرجال ، وحبّ الشيء يعمي ويصمّ ، وهذه السيرة مطّردة فيهم منذ القرن الأوّل حتّى اليوم ، ولا يسع لأيّ باحثٍ رمي أولئك المؤلفين الحفّاظ بالضّلال والشرك والغلق وخروجهم عمّا أجمعت عليه الأمّة الإسلاميّة كما هم رموا الشيعة بذلك ، على أنّ الباحث يجد فيما لفقته يد الدعاية والنشر ، ونسجته أكفُ المخرقة والغلق في الفضائل ، عجائب وغرائب أو قبل : سفاسف وسفسطات ، تبعد عن نطاق العقبل السليم ، فضلًا عن أن تكون مشروعة أو غير مشروعة . وإليك البيان :

### الغلق في أبي بكر:

ليس من العسير الشديد عرفان حدود أيّ فرد شئت من الصّحابة ، إذ التاريخ ـ مع ما فيه من الخبط والخلط ، مع ما نسجت عليه أيدي المعرّة الأثيمة ، مع ما طمس صحيحه بالفتن المظلمة في أدوارها وقرونها الخالية ، مع ما لعبت به الأهواء المضلّة بالتحريف والإختلاق ، مع ما دسّ فيه عباقرة الإفك والإفتعال ، مع ما سوّدت صفحاته بآراء تافهة ، ونظريّات سخيفة ، ومبادىء فاسدة ، ونعرات طائفيّة ، ومخاريق قوميّة ، وجنايات شعوبيّة ـ فيه رمزٌ من الحقيقة ، لا يختلط للناقد

البصير زُبده بخاثره ، وصحيحه بسقيمه ، ويسع له أن يستخرج المحض بالمخض ، يتّخذ منه دروس الحقائق ، ويعرف به حدود الرجال ، ومقاييس السلف ، ومقادير الأمم الغابرة .

ومن اللازم المحتوم علينا النظرة في تراجم الشخصيّات البارزة من رجال الإسلام سلفاً وخلفاً بعين الإكبار دون عين رمصة ، ولا سيّما من عُسرف منهم بالمخلافة الراشدة بين الملأ الدينيّ ولو بالإنتخاب الدستوري الذي ليس له أيّ قيمة وكرامة في سوق الإعتبار ، وميزان العدل ، ﴿وربّك يُخلق ما يشاء ويختار ، ما كان لهم الخيرة ﴾(١) ﴿وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ﴾(٢) ﴿ولله الأمر من قبلٌ ومِن بعدُ ﴾(٣) ﴿وهو وليهم بما كانوا يعملون ﴾(٤) ، ﴿وكلُّ بوا واتّبعوا أهوائهم وكلّ أمر مستقرّ ﴾(٥) .

فصاحب النبيِّ الأعظم في الغار ، والمهاجر الوحيد معه في الرعيل الأوَّل من المهاجرين السابقين يهمّنا إكباره وإعظامه ، ويُعدُّ من الجنايات الفاحشة بخسحقه ، والتقصير في تحديد نفسيّاته ، والخروج عن قضاء العدل فيها ، والنزول على حكم العاطفة .

ونحن لا نحوم حول موضوع الخلافة وأنّها كيف تمّت؟ كيف صارت؟ كيف قامت؟ كيف قامت؟ كيف قامت؟ كيف قامت؟ كيف دامت؟ وأنّ الآراء فيها هل كانت حرَّة؟ ووصايا المشرِّع الأعظم هل كانت متَّبعة؟ أو كانت للأهواء والشهوات يوم ذاك حكومة جبّارة هي تبطش وتقبض، وهي ترفع وتخفض، وهي ترتق وتفتق، وهي تنقض وتبرم، وهي تحلُّ وتعقد.

لا يهمنا البحث عن هذه كلّها بعدما سمعت أذن الدنيا حديث السقيفة مجتمع

<sup>(</sup>١) سورة القصص ؛ الآية : ٦٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب ؛ الآية : ٣٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة الروم ؛ الآية : ٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام ؛ الآية : ١٢٧ .

<sup>(</sup>٥) سورة القمر ؛ الآية : ٦٧ .

الشويلة ، وقرّطت بنبأ تلك الصاخّة الكبرى ، والتحارش العظيم بين المهاجرين والأنصار ، إذا وقعت الواقعة ، ليس لوقعتها كاذبة ، خافضة رافعة .

ما عساني أن أقول ؟ والتاريخ بين يدي الباحث يدرسه بأنَّ كلَّ رجل من سواد الناس يوم ذاك كان يرى الفوز والسّلامة لنفسه في عدم التحزَّب بأحد من تلكم الأحزاب المتكثّرة ، وترك الإقتحام في تلك الثورات النائرة ، وكانت الخواطر تهدِّده بالقتل مهما أبدى الشقاق ، أو التحيز إلى فئة دون فئة ، بعدما رأت عيناه فِرند الصارم المسلول ، وسمعت أذناه نداء محرز (۱) يتوعّد بالقتل كلَّ قائل بموت رسول الله ، ويقول : لا أسمع رجلًا يقول : مات رسول الله إلا ضربته بسيفي . أو يقول : من قال : إنَّه مات ، علّوت رأسه بسيفي ، وإنّما ارتفع إلى السَّماء (۲) .

يصيح: مَن قال نفس المصطفى قبضت علوت هامته بالسيف أبريها (٢)

بعدماتشازرت الأُمَّة وتلاكمت وتكالمت وقام الشيخان يعرض كلَّ منهما البيعة لصاحبه قبل أخذ الرأي عن أيِّ أحد ، كأنَّ الأمر دبر بليل ، فيقول هذا لصاحبه : أبسط يدك فلُّ بايعك . ويقول آخر : بل أنت . وكلَّ منهما يريد أن يفتح يد صاحبه ويبايعه ، ومعهما أبو عبيدة الجراح حفّار القبور بالمدينة (٤) يدعو الناس إليهما(٥) . والوصيُّ الأقدس والعترة الهادية وبنو هاشم ألهاهم النبيُّ الأعظم وهو مسجّى بين يديهم وقد أغلق دونه الباب أهله(٢) وخلّى أصحابه سَنِكُ بينه وبين

<sup>(</sup>١) المحزّ : الرجل الغليظ الكلام .

<sup>(</sup>۲) تاريخ الطبري ج ٣ ص ١٩٨ ، شرح ابن أبي الحديد ج ١ ص ١٢٨ ، تاريخ ابن كثير ج ٥ ص ١٤٨ ، تاريخ أبي الفدا ج ١ص ١٥٦ ، المواهب اللدنية للقسطلاني ، روضة المناظر لابن شحنة هامش الكامل ج ٧ ص ١٦٤ ، شرح المواهب للزرقاني ج ٨ ص ٢٨٠ ، السيرة النبوية لزيني دحلان هامش الحلبيَّة ج ٣ ص ٣٧١ - ٣٧٤ ، ذكرى حافظ للدمياطي ص ٣٦ نقلًا عن الغزالي .

<sup>(</sup>٣) من أبيات القصيدة العمرية لحافظ إبراهيم شاعر النيل.

<sup>(</sup>٤) راجع الجزء الخامس من هذا الكتاب ص ٣٨١ ، ٣٨٢

<sup>.(</sup>٥) تاريخ الطبري ج ٣ ص ١٩٩ .

<sup>(7)</sup> سيرة ابن هشام ج ٤ ص (7) ، الرياض النضرة ج ١ ص (7)

أهله فولوا إجنانه (١) ومكث ثلاثة أيّام لا يُدفن (٢) أو من يوم الإثنين إلى يوم الأربعاء أو ليلته (٣) فدفنه أهله ولم يله إلّا أقاربه (٤) دفنوه في الليل أو في آخره (٥) ولم يعلم به القوم إلّا بعد سماع صريف المساحي وهم في بيوتهم من جوف الليل (١) ولم يشهد الشيخان دفنه مراهبينه (٧) .

بعـدما رأى الرجل عمر بن الخطاب محتجراً يهرول بين يدي أبي بكر وقد نبر حتى أزبد شدقاه (^) .

بعدما قرعت سمعه عقيرة صحابيّ بدريّ عظيم - الحباب بن المنذر - وقد انتضى سيفه على أبي بكر ويقول: والله لا يردُّ عليَّ أحدٌ ما أقول إلاَّ حطمت أنفه بالسيف، أنا جُذيلها المحكَّك (٩) وعُذيقها المرجّب، أنا أبو شبل في عرينة الأسد يُعزى إلى الاسد، فيقال عليه: إذن يقتلك الله. فيقول: بل إياك يقتل. أو: بـل

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ص ٨٢١ ط ليدن ج ٢ من القسم الثاني ص ٧٦ .

<sup>(</sup>٢) تأريخ ابن كثير ج ٥ ص ٢٧١ ، تأريخ أبي الفداج ١ ص ١٥٢ .

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ط ليدن ج ٢ ص ٥٥ ، ٥٥ ، سيرة ابن هشام ج ٤ ص ٣٤٣ ، ٣٤٤ ، مسند أحمد ج ٦ ص ٣٧٤ ، سن ابن ماجة ج ١ ص ٤٩٩ ، سيرة ابن سيد الناس ج ٢ ص ٢٧٤ ، سنن ابن ماجة ج ١ ص ١٩٩٩ ، سيرة ابن سيد الناس ج ٢ ص ٣٤٠ ، تأريخ أبي الفداء ج ١ ص ١٥٢ ، وقال : الأصح دفنه ليلة الأربعاء ، تاريخ أبي الفداء ج ١ ص ١٥٢ ، وقال : والصحيح أنه دفن ليلة كثير ج ٥ ص ١٧١ وقال : هو المشهور عن الجمهور . وقال : والصحيح أنه دفن ليلة الأربعاء ، السيرة الحلبيَّة ج ٣ ص ٣٩٤ ، شرح المواهب للزرقاني ج ٨ ص ٢٨٤ ، سيرة زيني دحلان هامش الحلبيَّة ج ٣ ص ٣٨٠ .

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ص ٨٢٤ ، ط ليدن ج ٢ من القسم الثاني ص ٧٨ .

<sup>(</sup>٥) سنن ابن ماجة ج ١ ص ٤٩٩ ، مسند أحمد ج ٦ ص ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٦) الطبقات لابن سعد ص ٨٢٤ ط ليدن ج ٢ من القسم الشاني ص ٧٨ ، مسند أحمد ج ٦ ص ٢٧٤ ، سيرة ابن هشام ج ٤ ص ٣٤٤ ، تأريخ ابن كثير ج ٥ ص ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي شيبة كما في كنز العمال ج ٣ ص ١٤٠ .

<sup>(</sup>٨) طبقات ابن سعد ص ٧٨٧ ، ط ليدن ج ٢ من القسم الثاني ص ٥٣ ، شرح ابن أبي الحديد ج ١ ص ١٣٣ .

<sup>(</sup>٩) الجذل بالكسر والفتح : أصل الشجرة والعود الذي ينصب للإبل الجربى لتحتك به فتستشفي به ، فالقول مثل يضرب لمن يستشفى برأيه ويعتمد عليه ، والتصغير للتعظيم .

وكذلك عذيقها المرجّب. والعذق: النخلة بحملها والترجيب أن تدعم الشجرة إذا كشر حملها لئلا تنكسر أغصانها.

٩٢ ..... الغدير ج - ٧

أراك تقتل(١) فأخذ ووطيء في بطنه ، ودُسَّ في فيه التراب(٢) .

بعدما شاهد ثالثاً يخالف البيعة لأبي بكر وينادي : أما والله أرميكم بكلِّ سهم في كنانتي من نبل، وأخضب منكم سناني ورمحي ، وأضربكم بسيفي ما ملكته يدي ، وأُقاتلكم مع من معي من أهلي وعشيرتي (٣) .

بعدما رأى رابعاً يتذمَّر على البيعة ، ويشبُّ نـار الحرب بقـوله : إنِّي لأرى عجاجة لا يطفئها إلَّا دم (٤) .

بعدما نظر إلى مثل سعد بن عبادة أمير الخزرج وقد وقع في ورطة الهون يُنزى عليه ، ويُنادى عليه بغضب : اقتلوا سعداً قتله الله إنه منافق . أو : صاحب فتنة . وقد قام الرجل على رأسه ويقول : لقد هممت أن أطأك حتَّى تندر عضوك . أو تندر عيونك (٥) .

بعدما شاهد قيس بن سعد قد أخذ بلحية عمر قائلًا : والله لو حصصت منه شعرة ما رجعت وفيك شعرة ما رجعت وفيك جارحة (١) .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ج ۱۰ ص ٤٥ ، مسند أحمد ج ۱ ص ٥٦ ، البيان والتبيين ج ٣ ص ١٨١ ، سيرة ابن هشام ج ٤ ص ٣٣٩ ، العقد الفريد ج ٢ ص ٢٤٨ ، الإمامة والسياسة ج ١ ص ٩٠ ، تأريخ البطبري ج ٣ ص ٢٠٩ ، ٢١٠ ، تاريخ ابن الأثير ج ٢ ص ١٣٦ ، ١٣٧ ، المرياض النضرة ج ١ ص ١٦٢ ، ١٦٤ ، تاريخ ابن كثير ج ٥ ص ٢٤٢ ، ج ٧ ص ١٤٢ ، المصفوة ج ١ ص ٧٠ ، تيسير الموصول ج ٢ ص ٥٥ ، شرح ابن أبي الحديد ج ١ ص ١٢٨ ، وج ٢ ص ٤ ، السيرة الحلبيَّة ج ٣ ص ٣٨٧ ، أبو بكر الصديق للأستاذ محمد رضا المصري ص ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٢) شرح ابن أبي المحديد ج ٢ ص ١٦ .

<sup>(</sup>٣) الإمامة والسياسة ج ١ ص ١١ ، تاريخ الطبري ج ٣ ص ٢١٠ ، تاريخ ابن الأثير ج ٢ ص ٢١٠ ، شرح ابن أبي الحديد ج ١ ص ١٢٨ ، السيرة الحلبيَّة ج ٣ ص ٣٨٧ .

<sup>(</sup>٤) راجع الجزء الثالث من كتابنا هذا صفحة ٣١٢

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد ج ١ ص ٥٦ ، العقد الفريد ج ٢ ص ٢٤٩ ، تاريخ الطبري ج ٣ ص ٢١٠ ، سيرة ابن هشام ج ٤ ص ٣٣٩ ، الرياض النضرة ج ١ ص ١٦٢ ، ١٦٤ . السيرة الحلبية ج ٣ ص ٣٨٧ .

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبري ج ٣ ص ٢١٠ ، السيرة الحلبية ج ٣ ص ٣٨٧ .

بعدما عاين الزبير وقد اخترط سيفه ويقول: لا أغمده حتى يبايع علي . فيقول عمر: عليكم الكلب، فيؤخذ سيفه من يده ويُضرب به الحجر ويُكسر(١).

بعدما بصر مقداداً ذلك الرجل العظيم وهو يدافع في صدره ، أو نظر إلى الحباب بن المنذر وهو يحطَّم أنفه ، وتُضرب يده أو إلى اللائذين بدار النبوَّة ، مأمن الأمَّة ، وبيت شرفها ، بيت فاطمة وعليِّ ـ سلام الله عليهما ـ وقد لحقهم الإرهاب والترعيد(٢) وبعث إليهم أبو بكر عمر بن الخطاب وقال لهم : إن أبوا فقاتلهم . فأقبل عمر بقبس من نار على أن يضرم عليهم الدار فلقيته فاطمة فقالت : يابن الخطاب أجئت لتحرق دارنا ؟ قال : نعم ، أو تدخلوا فيما دخل فيه الأمَّة(٣) .

بعدما رأى هجوم رجال الحزب السياسيِّ دار أهل الوحي وكشف بيت فاطمة (٤) وقد علت عقيرة قائدهم بعدما دعا بالحطب: والله لتحرقنَّ عليكم أو لتخرجنَّ إلى البيعة . أو لتخرجنَّ إلى البيعة أو لأحرقنَّها على من فيها . فيقال للرجل: إنَّ فيها فاطمة . فيقول: وإن (٥) .

بعد قول ابن شحنة : إنَّ عمر جاء إلى بيت عليِّ ليحرقه على من فيه فلقيته فاطمة فقال : ادخلوا فيما دخلت فيه الأُمَّة «تاريخ ابن شحنة هامش الكامل ج ٧ ص ١٦٤» .

بعدما سمع أنَّةً وحنَّةً من حزينة كثيبة ـ بضعة المصطفى ـ وقد خرجت عن

<sup>(</sup>۱) الإمامة والسياسة ج ۱ ص ۱۱ ، تاريخ الطبري ج ۳ ص ۱۹۹ ، الرياض النضرة ج ۱ ص ۱۹۷ ، شرح ابن أبي الحديد ج ۱ ص ۵۸ ، ۱۳۲ ، ج ۲ ص ۵ ، ۱۹ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ج ٣ ص ٢١٠ ، شرح ابن أبي الحديد ج ١ ص ٥٨ .

<sup>(</sup>٣) العقد الفريد ج ٢ ص ٢٥٠ ، تاريخ أبي الفداج ١ ص ١٥٦ ، أعلام النساء ج ٣ ص ١٥٦ .

<sup>(</sup>٤) الأموال لأبي عبيد ص ١٣١ ، الإمامة والسياسة لابن قتيبة ج ١ ص ١٨ ، تاريخ الطبري ج ٤ ص ٥٢ ، مروج الذهب ج ١ ص ٤١٤ ، العقد الفريد ج ٢ ص ٢٥٤ ، تاريخ اليعقوبي ج ٢ ص ١٠٥ .

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري ج  $\pi$  ص ١٩٨ ، الإمامة والسياسة ج ١ ص ١٣ ، شـرح ابن أبي الحديـد ج ١ ص ١٣٤ ، ج ٢ ص ١٩٨ ، أعلام النساء ج  $\pi$  ص ١٣٠٥ .

خدرها وهي تبكي وتنادي بأعلى صوتها: يا أبت يا رسول الله! ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة (١) ؟ .

بعدما رآها وهي تصرخ وتولول ومعها نسوة من الهاشميّات تنادي : يا أبا بكر ما أُخرتم على أهل بيت رسول الله ، والله لا أكلّم عمر حتّى ألقى الله . [شرح ابن أبي الحديد ج ١ ص ١٣٤ ج ٢ ص ١٩]

بعدما شاهد هيكل القداسة والعظمة ـ أمير المؤمنين ـ يُقاد إلى البيعة كما يُقاد الجمل المخشوش (٢) ويُدفع ويُساق سوقاً عنيفاً واجتمع الناس ينظرون ، ويُقال له : بايع . فيقول : إن أنا لم أفعل فمه ؟ فيقال : إذن والله الذي لا إلّه إلا هو نضرب عنقك فيقول : إذن تقتلون عبد الله وأخا رسوله (٣) .

بعدما رأى صنو المصطفى عليّاً لاذ بقبر رسول الله سنائه، وهو يصيح ويبكي ويقول: يا بن أمّ ! إنّ القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني (٤).

بعد نداء أبي عبيدة الجرّاح لعليّ على الله عبد البيعة : يابن عمّ إنّك حديث السنّ وهؤلاء مشيخة قومك ليس لك مثل تجربتهم ومعرفتهم بالأمور ولا أرى أبا بكر إلا أقوى على هذا الأمر منك وأشدّ احتمالاً واستطلالاً ، فسلّم لأبي بكر هذا الأمر فإنّك إن تعش ويطل بك بقاء فأنت لهذا الأمر خليقٌ وحقيقٌ في فضلك ودينك وعلمك وفهمك وسابقتك ونسبك وصهرك (٥) .

بعد رفع الأنصار عقيرتهم في ذلك اليوم العصبصب بقولهم: لا نبايع إلَّا

<sup>(</sup>۱) الإمامة والسياسة ج ۱ ص ۱۳ ، أعلام النساء ج ٣ ص ١٣٠٦ ، الإمام علي لعبد الفتاح عبد المقصود ج ١ ص ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٢) العقد الفريد ج ٢ ص ٢٨٥ ، صبح الأعشى ج ١ ص ٢٢٨ ، شرح ابن أبي الحديد ج ٣ ص ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٣) الإمامة والسياسة ج ١ ص ١٣ ، شرح ابن أبي الحديد ج ٢ ص ٨ و ١٩ ، أعلام النساء ج ٣ ص ١٣٠٦ .

<sup>(</sup>٤) الإمامة والسياسة ج ١ ص ١٤ .

<sup>(</sup>٥) الإمامة والسياسة ج ١ ص ١٣ ، شرح ابن أبي الحديد ج ٢ ص ٥ .

عليًا . وبعد صياح بدريّهم : منّا أميرٌ ومنكم أميرٌ ، وقول عمر له : إذ كان ذلك فمت إن استطعت (١) .

بعد قول أبي بكر للأنصار: نحن الأمراء وأنتم الوزراء، وهذا الأمر بيننا وبينكم نصفان كشقّ الابلمة ـ يعنى المخوصة ـ (٢).

مدَّت لها الأوس كفّاً كي تناولها فمدَّت الخزرج الأيدي تباريها وظمن كمل فريق أنّ صاحبه أولى بها وأتى الشحناء آتيها (٣)

بعد قول أمّ مسطح بن أثاثة واقفةً عند قبر النبيّ عنطاله وهي تنادي : يا رسول الله !

قدكان بعدك أنباءٌ وهنبشةٌ (٤) لوكنت شاهدها لم تكشر الخطب إنافقدناك فقد الأرض وابلها واختلَّ قومك فاشهدهم ولا تغب (٥)

هذه كلّها كانت تهدّد السواد ، وتروِّع عامَّة الناس وما كان لأحد في إصلاح القوم مطمع ، ولا لأيّ من الْأمَّة بعدما شاهد الحال يوم ذاك حسبان حرمة ولا كرامة لنفسه يقوم بها تجاه ذلك التيّار المتدفَّق .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري في مناقب أبي بكر وفي باب رجم الحبلى ج ۱۰ ص ٤٥ ، طبقات ابن سعد ج ۲ ص ٥٥ ، وج ٣ ص ١٢٩ ، البيان والتبيين للجاحظ ج ٣ ص ١٨١ ، سيرة ابن هشام ج ٤ ص ٣٣٩ ، التمهيد للباقلاني ص ١٩٧ ، تاريخ الطبسري ج ٣ ص ٢٠٦ و ٢٠٩ ، مستدرك المحاكم ج ٣ ص ٢٠٦ ، الرياض النضرة ج ١ ص ١٦٢ ، ١٦٣ ، ١٦٤ ، تاريخ ابن كثير ج ٥ ص ١٤٦ ، تسير الوصول ج ٢ ص ٤١ ، ٥٤ .

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري في مناقب أبي بكر ، البيان والتبيين ج ١ ص ١٨١ ، عيون الأخبار لابن قتيبة ج ٢ ص ٢٣٤ ، طبقات ابن سعد ج ٢ ص ٥٥ ، ج ٣ ص ١٢٩ ، العقد الفريد ج ٢ ص ١٥٨ ، تيسير الوصول ج ٢ ص ٤٥٢ ، السيرة الحلبيَّة ج ٣ ص ١٨٨ ، نهاية ابن الأثير ج ١ ص ١٨٣ ، نهاية ابن الأثير ج ١ ص ١٨٣ ، نها : كقد الابلمة . تاج العروس ج ٨ ص ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٣) من أبيات القصيدة العمرية لحافظ إبراهيم شاعر النيل.

<sup>(</sup>٤) الهنبثة : الأمر الشديد والإختلاط في القول .

 <sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد ص ٨٥٣ ، شـرح ابن أبي الحديد ج ٢ ص ١٧ ، وج ١ ص ١٣٣ ، وقد
 يعزى البيتان مع أبيات أخرى إلى الصديقة فاطمة سلام الله عليها .

وكمانت هناك أُمَّةٌ تراهما سكارى ـ ومما هي بسكارى ـ من حراجة الموقف تسارّها هواجسها بالتربّص إلى حين ، حتّى تضع الغائلة أوزارها ، ويتّضح مآل أمر دبّر بليل ، ويتبيّن الرشد من الغيّ ، وهواجس تجعل جماعة كالنزيعة تجهش وتحنّ وتقرع سنَّ الأسف ، وكم حنون لا يجديه حنينه .

وما عساني أن قول في تلك الخلافة ؟ بعدما رآها أبو بكر وعمر بن الخطاب فلتة كفلتة الجاهليَّة وقى الله شرَّها(١) .

بعدما حكم عمر بقتل من عاد إلى مثل تلك البيعة(٢) .

بعد قوله يوم السقيفة: من بايع أميراً عن غير مشورة المسلمين فلا بيعة لـه ولا بيعة للذي بايعه تغرّة أن يقتلا<sup>(٣)</sup>.

بعد قوله لابن عباس: لقد كان عليٌّ فيكم أولى بهذا الأمر منّي ومن أبي بكر(٤).

بعد قوله: إنّا والله ما فعلناه عن عداوة ولكن استصغرناه ، وحسبنا أن لا يجتمع عليه العرب وقريش لما قد وترها .

بعد قول ابن عبّاس له في جوابه : كان رسول الله سنده يبعثه فينطح كبشها فلم يستصغره ، أفتستصغره أنت وصاحبك  $(\circ)$  .

بعد قول عمر لابن عبّاس : يابن عبّاس ! ما أظنُّ صاحبك إلَّا مظلوماً . وقول

<sup>(</sup>١) التمهيد للباقلاني ص ١٩٦ ، شرح ابن أبي الحديد ج ٢ ص ١٩ ، الغدير لناج ٥ ص ٤٤٦ .

<sup>(</sup>٢) التمهيد ص ١٩٦ ، شرح ابن أبي الحديد ج ١ ص ١٢٣ ، ١٢٤ ، الصواعق لابن حجر ص ٢١ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ج ١٠ ص ٤٤ باب رجم الحبلى من الزنا ؛ مسند أحمد ج ١ ص ٥٦ ؛ سيرة ابن هشام ج ٤ ص ٣٣٨ ، نهاية ابن الأثير ج ٣ ص ١٧٥ ، تيسير الوصول ج ٢ ص ٤٥ ، شرح ابن أبي الحديد ج ١ ص ١٢٨ ، تاريخ ابن كثير ج ٥ ص ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٤) شرح ابن أبي الحديد به ١٣٤ وج ٢ ص ٢٠ ، الغدير كتابنا هذا ج ١ ص ٤٤٧ .

<sup>(</sup>٥) راجع الجزء الأول من كتابنا هذا ص ٤٤٧، كنز العمال ج ٦ ص ٣٩١ .

ابن عبّاس له : والله ما استصغره الله حين أمره أن يأخذ سورة براءة من أبي بكر . [شرح ابن أبي الحديد ج ٢ ص ١٨]

بعد قول أبي السبطين أمير المؤمنين : أنا عبد الله وأخو رسول الله ، أنا أحقُّ بهذا الأمر منكم ، لا أُبايعكم وأنتم أولى بالبيعة لي ، فيقول عمر : لست متروكاً حتى تبايع . فيقول عليِّ : احلب يا عمر ! حلباً لك شطره (١) .

بعد قوله على : ألله ألله يا معشر المهاجرين! ألا تخرجوا سلطان محمَّد في العرب من داره ، وقعر بيته إلى دوركم ، وتدفعون أهله عن مقامه في الناس وحقه ، فوالله يا معشر المهاجرين فنحن أحقُّ الناس به لأنّا أهل البيت ونحن أحقُّ بهذا الأمر منكم ، ما كان فينا القارىء لكتاب الله ، العالم بسنن الله ، المتطلّع لأمر الرعيَّة ، الدافع عنهم الأمور السيّئة ، القاسم بينهم بالسويَّة ، والله إنّه لفينا ، فلا تتبعوا الهوى فتضلّوا عن سبيل الله فتزدادوا من الحقِّ بعدا(٢) .

بعد قوله على : لَمّامضى - المصطفى - لسبيله تنازع المسلمون الأمر بعده ، فوالله ما كان يُلقى في روعي ، ولا يخطر على بالي أنَّ العرب تعدل هذا الأمر بعد محمَّد عن أهل بيته ، ولا أنَّهم مُنَحّوه عنّي من بعده ، فما راعني إلاَّ انثيال الناس على أبي بكر ، وإجفالهم إليه ليبايعوه ، فأمسكت يدي ، ورأيت أنِّي أحقُّ بمقام محمَّد في الناس ممَّن تولّى الأمر من بعده (٣) .

<sup>(</sup>١) الإمامة والسياسة ج ١ ص ١٢ ، شرح ابن أبي الحديد ج ٢ ص ٥ .

<sup>(</sup>٢) الإمامة والسياسة ج ١ ص ١٢ ، شرح ابن أبي الحديد ج ٢ ص ٥ .

<sup>(</sup>٣) الإمامة والسياسة ج ١ ص ١٢ .

<sup>(</sup>٤) الإمامة والسياسة ج ١ ص ١٢ ، شرح ابن أبي الحديد ج ١ ص ١٣١ ، ج ٢ ص ٥ .

بعد قوله على الله لقد تقمّصها ابن أبي قحافة ، وإنّه ليعلم أنّ محلّي منها محلّ القطب من الرَّحى ، ينحدر عني السيل ، ولا يرقى إليّ الطير ، فسدلت دونها ثوباً ، وطويت عنها كشحاً ، وطفقت أرتثي بين أنْ أصول بيد جذّاء ، أو أصبر على طخية عمياء ، يهرم فيها الكبير ، ويشيب فيها الصغير ، ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربَّه ، فرأيت أنّ الصبر على هاتا أحجى ، فصبرت وفي العين قدى ، وفي الحلق شجى ، أرى تراثي نهبا ، حتى مضى الأوّل لسبيله فأدلى بها إلى ابن الخطاب بعده .

# «ثمَّ تمثَّل بقول الأعشى»:

شتّان ما يـومي على كـورها ويـوم حـيّان أخـي جابر فيا عجباً يسقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته ، لشدّ ما تشطّرا ضرعيها ، فصيّرها في حوزة خشناء يغلظ كلمها ، ويخشن مسّها ، ويكثر العثار فيها والإعتدار منها ، فصاحبها كراكب الصعبة ، إن اشنق لها خرم ، وإن أسلس لها تقحّم ، فمني الناس لعمر الله بخبط وشماس ، وتلون واعتراض ، فصبرت على طول المددة ، وشدّة المحنة حتّى إذا مضى لسبيله جعلها في جماعة زعم أنّي أحدهم فيا لله وللشوري ، متى اعترض الريب فيّ مع الأوّل منهم حتّى صرت أقرن إلى هذه النظائر ، لكنّي أسففت إذ اسفّوا ، وطرت إذ طاروا ، فصغا رجلٌ منهم لضغنه ، ومال الآخر لصهره مع هن وهن ، إلى أن قام ثالث القوم نافجاً حضنيه بين نثيله ومعتلفه ، وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع ، إلى أن انتكث فتله ، وأجهز عليه عمله ، وكبت به بطنته . الحديث .

### كلمتنا حول هذه الخطبة:

هذه الخطبة تسمّى بالشقشقيّة وقد كثر الكلام حولها فأثبتها مَهرَة الفنِّ من الفريقين ورأوها من خطب مولانا أمير المؤمنين الثابتة التي لا مغمز فيها ، فلا يُسمع إذن قول الجاهل بأنّها من كلام الشريف الرضي ، وقد رواها غير واحد في القرون الأولىٰ قبل أن تنعقد للرضي نطفته ، كما جاءت باسناد معاصريه والمتأخرين عنه من غير طريقه وإليك أُمّة من أُولئك :

١ \_ الحافظ يحيى بن عبد الحميد الحماني المتوقّى سنة ٢٢٨ كما في طريق الجلودي في العلل والمعانى .

- ٢ \_ أبو جعفر دعبل الخزاعي المتوفّى سنة ٢٤٦ رواها بإسناده عن ابن عبّاس
   كما في أمالي شيخ الطائفة ص ٢٣٧ ، ورواها عنه أخوه أبو الحسن علي .
- ٣ ـ أبو جعفر أحمد بن محمّد البرقي المتوفّى سنة ٢٧٤ / ٨٠ كما في علل الشرائع .
- ٤ ـ أبو على الجبائي شيخ المعتزلة المتوفّى سنة ٣٠٣ كما في الفرقة الناجية للشيخ إبراهيم القطيفي ، والبحار للعلّامة المجلسي ج ٨ ص ١٦١ .
- ٥ ـ وجدتْ بخطّ قديم عليه كتابة الوزير أبي الحسن عليّ بن الفرات المتوفّى سنة ٣١٢ كما في شرح ابن ميثم .
- ٦ \_ أبو القاسم البلخي أحد مشايخ المعتزلة المتوفّى سنة ٣١٧ كما في شرح ابن أبى الحديد ج ١ ص ٦٩ .
- ٧ ـ أبو أحمد عبد العزيز الجلودي البصري المتوفّى سنة ٣٣٢ كما في معاني الأخبار .
- ٨ ـ أبو جعفر ابن قبة تلميذ أبي القاسم البلخي المذكور رواها في كتابه
   (الإنصاف) كما في شرح ابن أبي الحديد ج ١ ص ٦٩ ، وشرح ابن ميثم .
- ٩ ـ الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني المتوفّى سنة ٣٦٠ كما في طريق القطب الراوندي في شرح النهج .
- ١٠ ـ أبو جعفر ابن بابويه القمي المتوقّى سنة ٣٨١ في كتابيه: علل الشرائع ومعانى الأخبار .
- 11 ـ أبو أحمد الحسن بن عبد الله العسكري المتوفّى سنة ٣٨٢ . حكى عنـه شيخنا الصدوق شرح الخطبة في معاني الأخبار والعلل .

١٠٠ .... الغدير ج - ٧

#### لفت نظر:

عدَّه السيّد العلّامة الشهرستاني في (ما هو نهج البلاغة) ص٢٦ ممّن روى الشقشقيّة فأرّخ وفاته بسنة ٣٩٥، وذكره في ص ٣٣ فقال: من أبناء القرن الثالث. لا يتم هذا ولا يصحُّ ذلك، وقد خفي عليه أنَّ الحسن بن عبد الله العسكري راوي الشقشقيّة هو أبو أحمد صاحب كتاب الزواجر وقد توفِّي سنة ٣٨٢ وولد سنة ٢٩٣، وحسبه أبا هلال الحسن بن عبد الله العسكري صاحب كتاب (الأوائل» تلميذ أبي أحمد العسكري والتاريخ الذي ذكره تاريخ فراغه من كتابه الأوائل لا تاريخ وفاته. توجد ترجمة كلا الحسنين العسكريين في معجم الأدباء ج ٨ ص ٣٣٣ ـ ٢٦٨، وبغية الوعاة ص ٢٢١.

١٢ ـ أبو عبد الله المفيد المتوفّى سنة ٤١٢ ، استاذ الشريف الرضي رواها في كتابه (الإرشاد) ص ١٣٥ .

١٣ ـ القاضي عبد الجبار المعتزلي المتوفّى سنة ٤١٥ : ذكر في كتابه «المغني» تأويل بعض جمل الخطبة ومنع دلالتها على الطعن في خلافة من تقدّم على أمير المؤمنين من دون أيِّ إيعاز إلى الغمز في إسنادها .

١٤ الحافظ أبو بكر ابن مردويه المتوفّى سنة ٤١٦ ، كما في طريق الراونــدي في شرح النهج .

١٥ ـ الوزير أبو سعيد الأبي المتوفّى سنة ٤٢٢ في كتابه (نشر الدرر ونزهة الأديب) .

17 ـ الشريف المرتضى أخو الشريف الرضي الأكبر توفّي سنة ٤٣٦ ذكر جملة منها في الشافي ص ٢٠٢ فقال : مشهورٌ : وذكر صدرها في ص ٢٠٤ فقال : معروفٌ .

١٧ ـ شيخ الطائفة الطوسي المتوفّى سنة ٤٦٠ رواها في أماليه ص ٣٢٧ عن السيّد أبي الفتح هـ لال بن محمّد بن جعفر الحفّار المترجم في مستدرك العـ لآمـة النوري ج ٣ ص ٥٠٩ من طريق الخزاعيّين . وفي تلخيص الشافي .

10 - أبو الفضل الميداني المتوفّى سنة ١٥ في مجمع الأمثال ص ٣٨٣ قال : ولأمير المؤمنين غلي رضي الله عنه خطبة تعرف بالشقشقيَّة لأنَّ ابن عبّاس رضي الله عنهما قال له حين قطع كلامه : يا أمير المؤمنين ! لو اطّردت مقالتك من حيث أفضيت . فقال : هيهات يا ابن عبّاس ! تلك شقشقةٌ هدرت ثمّ قرّت .

19 \_ أبو محمّد عبد الله بن أحمد البغدادي الشهير بابن الخشاب المتوفّى سنة ٥٦٧ قرأها عليه أبو الخير مصدَّق الواسطي النحوي ، وسيوافيك بُعيد هذا كلامه فيها .

• ٢ - أبو الحسن قطب الدين الراوندي المتوفّى سنة ٥٧٣ رواها في شرح نهج البلاغة من طريق الحافظين: ابن مردويه والطبراني وقال: أقول: وجدتها في موضعين تاريخهما قبل مولد الرضي بمدّة ، أحدهما: أنّها مضمنة كتاب «الإنصاف» لأبي جعفر ابن قبة تلميذ أبي القاسم الكعبي أحد شيوخ المعتزلة وكانت وفاته قبل مولد الرضي . الثاني: وجدتها بنسخة عليها خطّ الوزير أبي الحسن علي بن محمّد بن الفرات وكان وزير المقتدر بالله ، وذلك قبل مولد الرضي بنيف وستين سنة ، والذي يغلب على ظنّي أنَّ تلك النسخة كانت كتبت قبل وجود ابن الفرات بمدّة .

۲۱ ـ أبو منصور الطبرسي أحد مشايخ ابن شهرآشوب المتوقّى سنة ٥٨٨ في كتابه «الإحتجاج» ص ٩٥ فقال : روى جماعة من أهل النقل من طرق مختلفة عن ابن عبّاس .

77 \_ أبو الخير مصدّق بن شبيب الصلحي النحوي المتوفّى سنة 700 قرأها على أبي محمّد ابن الخشّاب وقال: لمّا قرأت هذه الخطبة على شيخي أبي محمّد ابن الخشّاب ووصلت إلى قول ابن عبّاس: ما أسفت على شيء قطُّ كأسفي على هذا الكلام. قال: لو كنت حاضراً لقلت لابن عبّاس: وهل ترك ابن عمّك في نفسه شيئاً لم يقله في هذه الخطبة ؟ فإنّه ما ترك لا الأوّلين ولا الآخرين. قال مصدّق: وكانت فيه دعابة فقلت له: يا سيّدي! فلعلها منحولة إليه. فقال: لا والله إنّى أعرف أنّها من كلامه كما أعرف أنّك مصدّق. قال فقلت: إنّ النّاس

ينسبونها إلى الشريف الرضي . فقال : لا والله ، ومن أين للرضي هذا الكلام وهذا الأسلوب ؟ فقد رأينا كلامه في نظمه ونشره لا يقرب من هذا الكلام ولا ينتظم في سلكه ثمَّ قال : والله لقد وقفت على هذه الخطبة في كتاب صنّف قبل أن يخلق الرضي بمائتي سنة ، ولقد وجدتها مسطورة بخطوط أعرفها وأعرف خطوط من هو من العلماء وأهل الأدب قبل أن يُخلق النقيب أو أحمد والد الرضي .

[راجع شرح ابن ميثم . وشرح ابن أبي الحديد ج ١ ص ٦٩]

٢٣ ـ مجد الدين أبو السعادات ابن الأثير الجزري المتوفّى سنة ٦٠٦ ، أوعز اليها في كلمة «شقشق» في النهاية ج ٢ ص ٢٩٤ فقال : ومنه حديث عليّ في خطبة له : تلك شقشقةٌ هدرت ثمّ قرّت .

٢٤ - أبو المظفر سبط ابن الجوزي المتوفّى سنة ٢٥٤ في تذكرته ص ٧٣ من طريق شيخه أبي القاسم النفيس الأنباري بإسناده عن ابن عبّاس فقال: تُعرف بالشقشقيَّة ذكر بعضها صاحب نهج البلاغة وأخلَّ بالبعض وقد أتيت بها مستوفاة. ثمَّ ذكرها مع اختلاف ألفاظها.

٢٥ ـ عزّ الدين ابن أبي الحديد المعتزلي المتوفّى سنة ٢٥٥ قال في شرح النهج ج ١ ص ٦٩ قلت : وقد وجدت أنا كثيراً من هذه الخطبة في تصانيف شيخنا أبي القاسم البلخي إمام البغداديّين من المعتزلة وكان في دولة المقتدر قبل أن يخلق الرضي بمدّة طويلة . ووجدت أيضاً كثيراً منها في كتاب أبي جعفر ابن قبة أحد متكلمي الإماميّة وهو الكتاب المشهور بكتاب «الإنصاف» وكان أبو جعفر هذا من تلامذة الشيخ أبي القاسم البلخي رحمه الله تعالى ومات في ذلك العصر قبل أن يكون الرضي رحمه الله تعالى موجوداً .

٢٦ ـ كمال الدين ابن ميثم البحراني المتوفّى سنة ٦٧٩ ، حكاها عن نسخة قديمة عليها خطُّ الوزير علي بن الفرات المتوفّى سنة ٣١٢ ، وعن كتاب «الإنصاف» لابن قبة ، وذكر كلمة ابن الخشّاب المذكورة وقراءة أبي الخير إيّاها عليه .

٢٧ ـ أبو الفضل جمال الدين ابن منظور الإفريقي المصري المتوفّى سنة

٧١١ قال في مادَّة (شقشق) من كتابه (لسان العرب) ج ١٢ ص ٥٣ : وفي حديث على رضوان الله عليه في خطبة له : تلك شقشقةٌ هدرت ثمَّ قرَّت .

٢٨ ـ مجد الدين الفيروز آبادي المتوفّى سنة ١٧/٨١٦ ، أوعز إليها في القاموس ج ٣ ص ٢٥١ قال : والخطبة الشقشقية العلويَّة لقوله لابن عبّاس لمّا قال له : لو اطرَدت مقالتك من حيث أفضيت : يابن عبّاس ! هيهات تلك شقشقة هدرت ثمَّ قرَّت .

ثمَّ ما عساني أن أقول بعدما يُعربد شاعر النيل(١) اليوم ، ويؤَجج النيران الخامدة ويُجدِّد تلكم الجنايات المنسيَّة (لاها الله لا تُنسى مع الأبد) ويعدِّها ثناء على السلف ، ويرفع عقيرته بعد مضي قرون على تلكم المعرّات ، ويتبهَّج ويتبجَّح بقوله في القصيدة (العمريَّة) تحت عنوان : عمر وعلى :

وقولة لعليّ قالمهاعمر أكرم بسامعها أعظم بملقيها : حرَّقت دارك لا أُبقي عليك بها إن لم تبايع وبنت المصطفى فيها ماكان غير أبي حفص يفوه بها أمام فارس عدنانٍ وحاميها

ماذا أقول بعدما تحتفل الأمَّة المصريَّة في حفلة جامعة في أوائل سنة ١٩١٨ بإنشاد هذه القصيدة العمريَّة التي تتضمَّن ما ذكر من الأبيات ؟ وتنشرها الجرائد في أرجاء العالم ، ويأتي رجال مصر نظراء أحمد أمين . وأحمد الزين . وإبراهيم الأبياري<sup>(٢)</sup> وعلي جارم . وعلي أمين<sup>(٣)</sup> وخليل مطران<sup>(٤)</sup> ومصطفى الدمياطي بك<sup>(٥)</sup> وغيرهم<sup>(٢)</sup> ويعتنون بنشر ديوانٍ هذا شعره ، وبتقدير شاعر هذا شعوره ،

<sup>(</sup>١) محمد حافظ إبراهيم المتوقّى سنة ١٩٣٣ م ١٣٥١ هـ .

<sup>(</sup>٢) ضبط وصحح وشرح هؤلاء الثلاث المدينوان طبعة سنة ١٩٣٧ م بندار الكتب في جنزةين والأبيات المذكورة توجد فيها ج ١ ص ٨٢ .

<sup>(</sup>٣) هما ومعهما ثالث التزموا تصحيح الديوان في طبعة أخرى .

<sup>(</sup>٤) لـه مقدمـة لديـوان الحافظ في طبعـة مكتبـة الهـلال سنـة ١٩٣٥ م ١٣٥٣ هـ والأبيـات فيهـا ص ١٨٤ غير أن الشطر الثاني من البيت الثاني محـرف : إن لم تبالغ وبنت المصطفى فيها .

<sup>(</sup>٥) شارح القصيدة العمرية طبع بمطبعة السعادة في مصر في ٩٠ صفحة . تـوجد الأبيـات فيه مشروحة ص ٣٨ .

<sup>(</sup>٦) في عدة طبعات أخرى .

ويخدشون العواطف في هذه الأزمة ، في هذا اليوم العصبصب ، ويعكِّرون بهذه النعرات الطائفيَّة صفو السّلام والوثام في جامعة الإسلام ، ويشتتون بها شمل المسلمين ، ويحسبون أنّهم يحسنون صنعاً .

وتراهم يجدِّدون طبع ديوان الشاعر وقصيدته العمريَّة خاصَّة مرَّة بعد أُخرى ويعلِّق عليها شارحها الدمياطي قوله في البيت الثاني: المراد أنَّ عليًا لا يعصمه من عمر سكنى بنت المصطفى في هذه الدار.

وقال في ص ٣٩ من الشرح: وفي رواية لابن جرير الطبري قال: حدّثنا جرير عن مغيرة عن زياد بن كليب قال: أتى عمر بن الخطاب منزل عليّ وبه طلحة والـزبير ورجال من المهاجرين فقال: والله لأحرقنَّ عليكم أو لتخرجنَّ إلى البيعة فخرج عليه الزبير مصلتاً بالسيف فسقط السيف من يده فوثبوا عليه فأخذوه. فإن كان زياد هذا هو الحنظلي أبو معشر الكوفي فهو موثق. والظاهر أنَّ حافظاً رحمه الله عوَّل على هذه الرواية. اه.

وتراهم بالغوا في الثناء على الشاعر وقصيدته هذه كأنّه جاء للأمّة بعلم جمّ ، أو رأي صالح جديد ، أو أتى لعمر بفضيلة رابية تسرُّ بها الأُمَّة ونبيَّها المقدَّس ، فبشرى بل بشريان للنبيّ الأعظم بأنَّ بضعته الصدِّيقة لم تكن لها أيّ حرمة وكرامة عند من يلهج بهذا القول ، ولم يكن سكناها في دار طهَّر الله أهلها يعصمهم منه ومن حرق الدار عليهم . فزهٍ زهٍ بانتخاب هذا شأنه ، وبخ وبخ ببيعة تمَّت بذلك الإرهاب ، وقضت بتلك الوصمات .

لا تهمّنا هذه كلّها وإنّما يهمّنا الساعة «بعد أن درسنا تاريخ حياة الخليفة الأوّل فوجدناه لدة غيره من الناس العاديّين في نفسيّاته قبل إسلامه وبعده ، وإنّما سنّمه عرش الخلافة الانتخاب فحسب» البحث في موضوعين ألا وهما: فضائله المأثورة . وملكاته النفسيّة .

## ١ \_ فضائله المأثورة

هل صحّ عن النبيِّ الأعظم سَنْكُ فيه حديث فضلة ؟ وهل صحيحٌ ما رووه

فيه من الثناء الكثير الحافل؟ نحن ههنا نقف موقف المستشفّ للحقيقة، ولا ننبس في القضاء ببنت شفة ، غير ما ننقله عن أثمّة فنّ الحديث المميّزين بين صحيحه وسقيمه ، ثمّ نردفه بالإعتبار الذي يساعده .

قال الفيروز آبادي في خاتمة كتابه «سفر السعادة المطبوع» : خاتمة الكتاب في الإشارة إلى أبواب روي فيها أحاديث وليس منها شيءٌ صحيحٌ ، ولم يثبت منها عند جهابذة علماء الحديث شيءٌ . ثمَّ عدَّ أبواباً إلى أن قال :

باب فضائل أبي بكر الصدِّيق رضي الله عنه . أشهر المشهورات من الموضوعات أنَّ الله يتجلّى للناس عامّة ولأبي بكر خاصّة . وحديث : ما صبَّ الله في صدري شيئاً إلاَّ وصبَّه في صدر أبي بكر . وحديث : كان عرضي إذا اشتاق الجنَّة قبّل شيبة أبي بكر . وحديث : أنا وأبو بكر كفرسي رهان . وحديث : إنَّ الله لمّا اختار الأرواح اختار روح أبي بكر . وأمثال هذا من المفتريات المعلوم بطلانها ببديهة العقل اهـ .

وعد العجلوني في كتابه كشف الخفاص ٤١٩ ـ ٤٢٤ مائة باب من أبواب الفقه وغيره فقال: لم يصح فيه حديث . أو: ليس فيه حديث صحيح . وما يقاربهما وقال في ص ٤١٩: فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه أشهر المشهورات من الموضوعات كحديث أن الله يتجلّى للناس عامّة ولأبي بكر خاصّة . إلى آخر عبارة الفيروز آبادي المذكورة .

وذكر السيوطي في «اللآلي المصنوعة» ج ١ ص ١٨٦ - ٣٠٢ ثلاثين حديثاً من أشهر فضائل أبي بكر «ممّا اتّخذه المؤلّفون في القرون الأخيرة من المتسالم عليه ، وأرسلوه إرسال المسلّم بلا أيّ سند أو أيّ مبالاة» وزيّفها وحكم فيها بالوضع وذكر رأي الحفّاظ فيها .

كان السيوطي يهملج وراء القوم فبهظه أن لا يستصحّ حتّى حديثاً واحداً من تلكم الشلاثين فقال في ص ٢٩٦ فيما عزي إليه سطنه من قوله: «عُرج بي إلى السّماء فما مررت بسماء إلّا وجدت فيها مكتوباً: محمّد رسول الله، أبو بكر

الصدِّيق من خلفي» بعدما حكم عليه بالوضع لمكان عبد الله بن إبراهيم الغفاري(١) الوضّاع . وكان شيخه عبد الرّحمٰن بن زيد المتّفق على ضعفه ينصّ منه عليهما بذلك ما لفظه :

قلت: الذي أستخير الله فيه الحكم على هذا الحديث بالحسن لا بالوضع ولا بالضعف لكثرة شواهده. ثمّ ذكر شواهد عن طريق لا يصحُ شيءٌ منها ، وفي كلّ واحد منها وضّاعٌ أو كنّدابٌ ، أو من اتفق على ضعفه ، أو مجهول لا يُعرف يحروي عن مجهول مثله ، وقد عزب عنه أنّ الإستخارة لا تقلّب الشّر خيراً ، ولا يعيد السقيم صحيحاً . ولا المنكر معروفاً .

وراحت إلى العطارتبغي شبابها فهل يُصلح العطارما أفسد الدهر؟

والله سبحانه لا يجازف في إسداء الخير ، والشواهد المكذوبة لا تقوي الضعف مع نصِّ الحفّاظ على كلِّ واحد منها بالوضع أو الضعف ، وإليك بيان طرق تلك الشواهد :

١ ـ طريق الخطيب البغدادي مرَّ في الجزء الخامس ص ٣٦٨ ، ٣٩٣

٢ - طريق البزّار في مسنده وفيه عبد الله بن إبراهيم الغفاري الوضّاع ،
 وشيخه عبد الرّحمٰن بن زيد المتّفق على ضعفه كما في تهذيب التهذيب ج ٦
 ص ١٧٨ ، واللآلي المصنوعة ج ١ ص ٢٩٦ .

٣ - طريق ابن شاهين في السنَّة وهو طريق الخطيب البغدادي وحديثه ، وقد حكم الذهبي وابن حجر ببطلانه كما مرَّ في الجزء الخامس .

٤ - طريق الدارقطني في الافراد قال السيوطي في «اللآلي» ج ١ ص ٢٩٧ بعد ذكره قال الدارقطني : تفرَّد به (محمّد) بن فضيل عن ابن جريج لا أعلم أحداً حدَّث به غير هذين . وأورده المؤلِّف في الواهيات من طريق السري وقال : لا يصحّ . قال ابن حبّان : لا يحلُّ الإحتجاج بالسري بن عاصم .

<sup>(</sup>١) راجع الجزء الخامس من هذا الكتاب ص ٣٦٨ ط ٢ .

قال الأميني: السري بن عاصم راوي الحديث أحد الكذّابين مرَّت ترجمته في الجزء الخامس ص ٢٨٣ ، وللدارقطني طريق آخر وفيه عمر بن إسماعيل بن مجالد أحد الكذّابين (١) وبهذا الطريق ذكره السيوطي في «اللآلي ج ١ ص ٣٠٩» فقال: لا يصحُّ آفته عمر كذّابٌ.

٥ ـ طريق الديلمي في مسند الفردوس فيه بعد رجال مجاهيل عبد المنعم بن بشير أبو الخير الكذّاب الوضّاع الذي له مائتا حديث كذب(٢) وعبد الرَّحمٰن بن زيد بن أسلم المجمع على ضعفه كما مرَّ .

7 - طريق الختلي في ديباجه عن نصر بن حريش (٣) عن أبي سهل مسلم الخراساني عن عبد الله بن إسماعيل عن الحسن البصري قال: قال رسول الله عن على ساق العرش: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، محمّدٌ رسول الله، ووزيراه أبو بكر الصدِّيق وعمر الفاروق.

قال الدارقطني كما في تاريخ بغداد ج ٣ ص ٢٨٦ : هذا إسنادٌ ضعيفٌ لا يشبت ، أبو سهل ونصر بن حريش ضعيفان . وقال العقيلي كما في لسان الميزان ج ٣ ص ٢٦٠ : عبد الله بن إسماعيل منكر الحديث لا يُتابع على شيء من حديثه . والحديث مع هذا مرسلٌ والحسن البصري لا يروي عن رسول الله ولم يدركه . وللخطيب طريق بهذا اللفظ ليست فيه كلمة (ساق . ووزيراه) وفي اسناده أحمد بن رجاء بن عبيدة قال الخطيب في تاريخه ج ٤ ص ١٥٨ : مجهولٌ .

٧ ـ طريق ابن عساكر فيه عبد العزيز الكتاني ليَّنه الذهبي كما في لسان الميزان ج ٤ ص ٣٣ ، وفيه الحارث بن زياد المحاربي قال الذهبي وغيره: ضعيفٌ مجهولٌ كما في اللسان ج ٢ ص ١٤٩ ، وفيه من لا يُعرف ولا توجد له ترجمةٌ في المعاجم .

ولابن عساكر طريقٌ آخر بالإسناد عن محمّد بن عبد بن عامر المعروف بوضع

<sup>(</sup>١) راجع الجزء الخامس من كتابنا هذا ص ٣٠١

<sup>(</sup>٢) راجع الجزء الخامس من الكتاب ص ٢٩٥

الحديث(١) عن عصام بن يـوسف ضعَّفه ابن سعـد ، وخطَّأه ابن حبّـان ، وقال ابن عدي : روى أحاديث لا يُتابع عليها . كما في لسان الميزان ج ٤ ص ١٦٨ .

وبرشدك إلى صحّة قول الفيروزآبادي والعجلوني ما أوضحناه في الجزء الخامس ص ٣٦١ من تفنيد مائة منقبة مكذوبة على رسول الله المخامس مختلفة لأبي بكر ولزبائنه بحكم الأئمة والحفّاظ . وكذا ما زيّفناه من خمس وأربعين رواية موضوعة في الخلافة في صفحة ٣٠٤ ـ ٣٠٠ كلَّ ذلك بقضاء من رجالات الفنّ نظراء : ابن عدي ، الطبراني ، ابن حبّان ، النسائي ، الحاكم ، الدارقطني ، العقيلي ، ابن المديني ، أبو عمر ، الجوزقاني ، المحب الطبري ، الخطيب البغدادي ، ابن الجوزي ، أبو زرعة ، ابن عساكر ، الفيروزآبادي ، المحلق الحنظلي ، ابن كثير ، ابن القيّم ، الذهبي ، ابن تيميّة ، ابن أبي الحديد ، ابن حجر الهيثمي ، ابن حجر العسقلذي ، ابن درويش الحوت ، وغيرهم . الصغّاني ، الملّا علي القاري ، العجلوني ، ابن درويش الحوت ، وغيرهم .

ويشهد لبطلان تلكم الروايات الجمّة في فضائل الخليفة الأوَّل خلوُّ الصحاح الستّ والسنن والمسانيد القديمة عنها ، فلو كان مؤلِّفوها يجدون على شيء منها مسحة من الصحّة بل لو كانوا واقفين عليها ولو على واحدة منها لما أجمعوا على تركها فيرويها متحرّو الزوايا ، ونبّاشة الدفائن ، فيبرزوها إلى الملأ من تحت غبار الهجر ، أو وراء نسج عناكب النسيان ، فيرشدنا ذلك إلى أنَّ مواليد هذه الروايات متاخّر تاريخها عن عهد أرباب الصّحاح وحسبها ذلك مهانة . كما أنَّ ما في الصّحاح من النزر اليسير ولائد متأخّرة عن عهدالنبيِّ الأعظم المنتان .

على أنَّ الخليفة نفسه لو كان على ثقة من صدور شيء من تلكم الأحاديث ولو يسيراً منها من قائلها عرضي لما كان يرى مثل أبي عبيدة الجرّاح حفّار القبور أولى منه بالخلافة ، ولما قدّمه على نفسه. ولما ترك الإحتجاج به يوم كانت حاجته إليه مسيسة ، ويوم كان الحوار في أمر الخلافة قائماً على قدم وساق ، وطفق كلُّ ذي فضل يُدلي بحججه ، وقد احتدم الجدال حتى كاد أن يكون جلاداً ، واستحرّ

<sup>(</sup>١) راجع الجزء الخامس من كتابنا هذا ص ٣١٧

الحجاج حتى عاد لجاجاً ، لكن الرجل لم يكن عنده حجَّة ولا لزبانيته إلاَّ أنَّه صاحب رسول الله سَرَ النِي اثنين إذ هما في الغار ، وأنَّه أكبر القوم سناً وكان أبوه أكبر منه لا محالة وقد اختارته الجماعة وانعقدت له البيعة بعد هوس وهياج ركوناً إلى أمثال هذه ممّا لا تثبت بها حجَّة ، ولا يخضع لها ذو مسكة ، ولا يصلح بها شأن الأُمَّة ، ولا يجمع بها شمل ، ولا يتمُّ بها الأمر .

نعم: روي عن أبي بكر أنَّه ذكر في الحجاج له أشياء حذفتها الرواة ولم يذكروا منها إلَّا أنَّه أوّل من أسلم. أو: أوّل من صلّى. عن أبي سعيد الخدري قال: قال أبو بكر: ألست أحقّ النّاس بها؟ ألست أوّل من أسلم؟ ألست صاحب كذا؟ ألست صاحب كذا؟ (١).

ونحن لا نعرف شيئاً ممّا حذفوه من فضائله المزعومة أو اختلقوا نسبته إليه إذ من الممكن ـ بل المحقق ـ أنّه لم يقل شيئاً ، وإنّما اصطنعوا له هذه الصورة لإيهام أنّه كانت له يوم ذاك فضائل مسلّمة ، لكن نعطف النظرة على المذكور من تلك المناقب وهو كون الخليفة أوّل من أسلم . أو : أوَّل من صلّى ، ولم يكن كذلك . والقول به يخالف رأي النبيّ الأعظم ونصوص الصّحابة ، وقد فصّلنا القول فيه في الجزء الثالث ص٢٧٢ ـ ٢٩٧ وذكرنا مائة نصّ عن النبيّ الأقدس وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما وآلهما ، وعن الصحابة الأوّلين والتابعين لهم بإحسان على أنّ أوّل من أسلم وأوّل من صلّى من ذكر هو مولانا أمير المؤمنين عليهما وأوضحنا هناك أنّ أبا بكر ليس أوّل من أسلم . أو : صلّى . بـل في صحيحة الطبرى : أنّه أسلم بعد أكثر من خمسين رجلاً . فراجع .

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي ، والبزار ، وابن حبان ، وأبو نعيم في المعرفة ، وابن مندة في غرائب شعبة ، وسعيد بن منصور ، وأبو داود كما في كنز العمال ج ٣ ص ١٢٥ ، وذكره ابن الأثير في اسد الغابة ج ٣ ص ٢٠٩ ، وابن كثير في تأريخه ج ٣ ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) اخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ط ليدن ج ٣ ص ١٢٩ ، وخيثمة الطرابلسي في فضائل الصحابة كما في كنز العمال ج ٣ ص ١٢٦ .

ولو كانت الصحابة الأوَّلون يعرفون شيئاً من تلكم الموضوعات الجمَّة لما تركوا الإحتجاج به يوم ذاك في إخضاع الناس بدلًا عن إشفاع الدعوة بالإرهاب والترعيد ، ولما يقتصر عمر بن الخطاب يوم السقيفة بقوله : مَن له مثل هذه الثلاث : ثاني اثنين إذ هما في الغار . إذ يقول لصاحبه لا تحزن . إنَّ الله معنا .

وبقوله : إنَّ أولى الناس بأمر نبيِّ الله ثاني اثنين إذ هما في الغار . وأبو بكر السبَّاق المسنُّ .

وبقوله يوم بيعة العامَّة : إنَّ أبا بكر صاحب رسول الله . وثـاني اثنين إذ هما في الغار(١) .

وَلما قال سلمان للصحابة: أصبتم ذا السنِّ منكم ولكنكم أخطأتم أهل بيت نيكم (٢).

وَلما يكتفي عثمان بن عفّان في الدعوة إلى أبي بكر بقوله: إنَّ أبا بكر الصدّيق أحقّ الناس بها ، إنّه لصدّيق وثاني اثنين وصاحب رسول الله ﷺ (٣) .

وَلما فاه المغيرة بن شعبة بمقاله لأبي بكر وعمر: تلقّبوا العبّاس فتجعلوا له في هذا الأمر نصيباً فيكون له ولعقبه فتقطعوا به من ناحية عليّ ويكون لكم حجّة عند الناس على على إذا مال معكم العبّاس.

ولما دخل أبو بكر وعمر وأبو عبيدة والمغيرة على العبّاس ليلًا ، وَلما قال أبو بكر له : لقد جئناك ونحن نريد أن نجعل لك في هذا الأمر نصيباً يكون لك ويكون لمن بعدك من عقبك ، إذ كنت عمّ رسول الله(٤) .

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ج ٤ ص ٣٤٠ ، الرياض النضرة ج ١ ص ١٦٢ ، ١٦٦ ، تأريخ ابن كثير ج ٥ ص ٢٤٧ ، ٢٤٨ ، شرح ابن أبي الحديد ج ٢ ص ١٦ ، السيرة الحلبيَّة ج ٣ ص ٣٨٨ .

<sup>(</sup>٢) شرح ابن أبي الحديد ج ١ ص ١٣١ ، ج ٢ ص ١٧ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الأطرابلسي في فضائل الصحابة كما في كنز العمال ج ٣ ص ١٤٠ .

<sup>(</sup>٤) الإمامة والسياسة ج ١ ص ١٥ ، تأريخ اليعقوبي ج ٢ ص ١٠٣ ، ١٠٤ ، شرح ابن أبي الحديد ج ١ ص ١٣٢ .

وَلما تم الأمر له ببيعة اثنين فحسب: عمر وأبي عبيدة . أو: ببيعة أربع: هما مع اسيد وبشر . أو بخمسة: هم مع سالم مولى أبي حذيفة كما يأتي تفصيله .

ولما تخلّف عن بيعته رؤوس المهاجرين والأنصار: عليّ وابناه السبطان. والعبّاس وبنوه في بني هاشم. وسعد بن عبادة وولده وأسرته. والحبـاب بن المنذر وتابعوه. والـزبير وطلحة. وسلمان. وعمّار. وأبو ذر. والمقـداد. وخالـد بن سعيـد. وسعد بن أبي وقاص. وعتبة بن أبي لهب. والبـراء بن عازب. وأبي بن كعب. وأبو سفيان بن حرب. وغيرهم (١).

وَلما كان مجال لقول محمّد بن إسحاق : كان عامّة المهاجرين وجلّ الأنصار لايشكّون انَّ عليًا صاحب الأمر بعد رسول الله عرائية . شرح ابن أبي الحديد ج ٢ ص ٨ .

ولما قال عتبة بن أبي لهب يوم ذاك بملا من مدّعي الفضائل:

ماكنت أحسب أنّ الأمر منصرف عن أوَّل الناس إيماناً وسابقةً وآخر الناس عهداً بالنبيِّ ومَن مَن فيه ما فيهم ؟ لا يمترون به ماذا الذي ردِّكم عنه ؟ فنعلمه

وَلما قال قصيّ يوم ذاك:

بني هاشم لا تطمعوا الناس فيكم

عن هاشم شمّ منهم عن أبي حسن وأعلم الناس بالقرآن والسنن جبريل عون له في الغسل والكفن وليس في القوم ما فيه مِن الحسن ها إنَّ بيعتكم من أوّل الفتن (٢)

ولاسيه ماتيم بن مرة أوعدي

<sup>(</sup>۱) تأريخ البعقوبي ج ۲ ص ۱۰۳ ، الرياض النضرة ج ۱ ص ۱۹۲ ، تأريخ أبي الفدا ج ۱ ص ۱۹۲ ، شرح ابن أبي الحديد ص ۱۵۲ ، شرح ابن أبي الحديد ج ۱ ص ۱۳۶ .

<sup>(</sup>٢) تأريخ اليعقوبي ج ٢ ص ١٠٣ ، رسائل الجاحظ ص ٢٢ ، اسد الغابة ج ٤ ص ٤٠ ، تأريخ أبي الفداج ١ ص ١٦٤ ، شرح ابن أبي الحديد ج ٣ ص ٢٥٩ ، الغدير ج ٣ ص ٢٨٧ . تعزى هذه الأبيات إلى عدة شعراء راجع المصادر المذكورة .

وليس لها إلَّا أبوحسن علي فإنَّك بالأمر الذي يُرتجى ملي عزيز الحمى والناس من غالب قصى (١) فما الأمر إلا في كم وإليكم أباحسن فاشدد بهاكف حازم وإنَّ امرأ يرمى قصيًا وراءه

### ۲ ـ ملكاته ونفسيّاته

يهمُّنا النظر إلى ملكات الخليفة وماانحنت عليه أضالعه من علوم أونفسيّات حتى نعلم أنها هل تجعل له صلة بفضيلة ؟ أو تقرّب مبوَّأه من التأهّل لهاتيك المرويّات ؟ أو تعيّن له حدّاً يكون التفريط منه إجحافاً به ، وبخساً بحقّه ، وتحطيماً لمقامه ؟ أو يُعرف الغلوُ بالإفراط فيه ؟ .

أمّا هو قبل الإسلام فلا نفيض عنه قبولاً لأنَّ الإسلام يجبُّ ما قبله ، فلا التفات إذن إلى ما جاء به عكرمة رضي الله تعالىٰ عنه من قوله : كان أبو بكر رضي الله عنه يُقامر أبيّ بن خلف وغيره من المشركين وذلك قبل أن يحرم القمار . ذكره الإمام الشعراني في كتابه كشف الغمّة ج ٢ ص ١٥٤ .

وقال الإمام أبو بكر الجصّاص الرازي الحنفي المتوفّى سنة ٣٧٠ في أحكام القرآن ج ١ ص ٣٨٨: لا خلاف بين أهل العلم في تحريم القمار وأنَّ المخاطرة من القمار ، قال ابن عبّاس : إنَّ المخاطرة قمار وإنَّ أهل الجاهليَّة كانوا يخاطرون على المال والزوجة وقد كان ذلك مباحاً إلى أن ورد تحريمه ، وقد خاطر أبو بكر الصدِّيق المشركين حين نزلت : ﴿آلم غلبت الروم﴾ .

كما لا يلتفت إلى ما ذكره أبو بكر الإسكافي في السردِّ على الرسالة العثمانيَّة للجاحظ<sup>(۲)</sup> من أنَّ أبا بكر كان قبل إسلامه مذكوراً ورئيساً معروفاً ، يجتمع إليه كثيرُ من أهل مكّة فينشدون الأشعار ، ويتذاكرون الأخبار ، ويشربون الخمر ، وقد سمع دلائل النبوَّة وحجج الرسالة ، وسافر إلى البلدان ، ووصلت إليه الأخبار .

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي ج ٢ ص ١٠٥ .

<sup>(</sup>٢) رسائل الجاحظ ص ٣٤ ، شرح ابن أبي الحديد ج ٣ ص ٢٦٤ .

وأخرج الفاكهي في كتباب مكّة بإسناده عن أبي القموص قال: شرب أبو بكر ـ الخمر في الجاهليّة(١) فأنشأ يقول:

تحيّي أُمُّ بكرب السّلام وهل لي بعد قومك من سلام ؟

فبلغ رسول الله ﷺ فقام يجرَّ إزاره حتَّى دخل فتلقّاه عمر وكان مع أبي بكر فلمّا نظر إلى وجهه محمرًا قال: نعوذ بالله من غضب رسول الله ﷺ ، والله لا يلج لنا رأساً أبداً ، فكان أوَّل من حرَّمها على نفسه .

وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص ٦٦ فقال: هو ممّا تنكره القلوب . فكأنَّ الحكيم وجد الحديث دائراً سائراً في الألسن غير أنَّه رأى القلوب تنكره .

وذكره ابن حجر في الإصابة ج ٤ ص ٢٢ فقال : واعتمد نفطويه على هـذه الرواية فقال : شرب أبو بكر الخمر قبل أن تحرم ورثى قتلى بدر من المشركين .

وحديث أبي القموص هذا أخرجه الطبري في تفسيره ج ٢ ص ٢٠٣ ، وفي طبعة ١٢١ عن ابن بشار (٢) عن عبد الوهاب (٣) عن عوف (٤) عن أبي القموص زيد بن علي (٥) قال : أنزل الله عزَّ وجلَّ في الخمر ثلاث مرّات ، فأوَّل ما أنزل قال الله : ﴿يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما (٢) قال : فشربها من المسلمين من شاء الله منهم على ذلك حتى شرب رجلان فدخلا في الصّلاة فجعلا يهجران كلاماً لا يدري عوف ما هو فأنزل الله عزَّ وجلَّ فيها : ﴿يا أَيُّها الَّذِين آمنوا لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون (٧) فشربها من شربها منهم وجعلوا يتَّقونها عند الصَّلاة حتى

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة دخيلة في الرواية ، وذيل الرواية يكذبها أيضاً وسنوقفك على التاريخ الصحيح .

<sup>(</sup>٢) الحافظ أبو بكر محمد بن بشار العبدي البصري . من رجال الصحاح الست .

<sup>(</sup>٣) ابن عبد المجيد البصري . من رجال الصحاح الست .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي جميلة العبدي البصري . من رجال الصحاح الست .

<sup>(</sup>٥) ثقة كما في تهذيب التهذيب ج ٣ ص ٤٢٠ .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة ؛ الآية : ٢١٩ .

<sup>(</sup>٧) سورة النساء ؛ الآية : ٤٣ .

شربها فيما زعم أبو القموص رجلَ فجعل ينوح على قتلى بدر:

تحيى بالسَّلامة أمّ عمرو وهل لك بعدرهطك من سلام؟ ذريني أصطبح بكراً فإني رأيت الموت نقب عن هشام وودَّ خسوالمعنيرة لوفدوه بالف من رجال أو سوام كانُّسى بالطويُّ طويّ بدر من الشيدزى يكلّل بالسنام كــأنّــى بــالــطويّ طــويّ بــدرٍ

من الفتيان والحلل الكرام

قال: فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فجاء فزعاً يجرُّ رداءه من الفزع حتّى انتهى إليه فلمًّا عاينه الرجل فرفع رسول الله ﷺ شيئاً كان بيده ليضربه قال: أعوذ بالله من غضب الله ورسوله والله لا أطعمها أبداً فأنزل الله تحريمها : ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهِ نَ آمنوا إنَّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس ١٠٠٠ . إلى قوله : ﴿فهل أنتم منتهون ﴾ . فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إنتهينا . إنتهينا (٢) .

وأخرج البزّار عن أنس بن مالك قال : كنت ساقي القوم تيناً وزبيباً خلطناهما جميعاً وكان في القوم رجلٌ يُقال له: أبو بكر فلمّا شرب قال:

أُحيِّي أُمُّ بكربالِسُلامِ وهل لك بعد قومك من سلام؟ يحدد تنسا السرسول بانَّ سحتاً وكيف حياة أصل أو هشام (٣)

فبينا نحن كذلك والقوم يشربون إذ دخل علينا رجلٌ من المسلمين فقال : ما تصنعون ؟ إنَّ الله تبارك وتعالىٰ قد نزَّل تحريم الخمر . الحديث .

وقال ابن حجر في فتيح الباري ج ١٠ ص ٣٠ ، والعيني في عمدة القاري ج ٢٠ ص ٨٤: من المستغربات ما أورده ابن مردويه في تفسيره من طريق عيسى بن طهمان (٤) عن أنس أنَّ أبا بكر وعمر كانا فيهم . وهو منكرٌ مع نظافة

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ؛ الأية : ٩١ .

<sup>(</sup>٢) لا يخفى على القارىء أن الطبري حرّف اسم أبي بكر وجعل مكانه : رجـل . وحرّف كلمـة «أم بكر» في الشعر وبدّلها بأم عمرو . صوناً للكرامة .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائدج ٥ ص ٥١ .

<sup>(</sup>٤) وثقسه أحمد ، وابن معين ، وأبـو حـاتم ، ويعقــوب بن سفيـان ، وأبــو داود ، والحـاكم ، =

وقد أخرج أبو نعيم في الحلية في ترجمة شعبة من حديث عائشة قالت : حرَّم أبو بكر الخمر على نفسه فلم يشربها في جاهليَّة ولا إسلام .

ويحتمل ان كان محفوظاً أن يكون أبو بكر وعمر زارا أبا طلحة في ذلك اليوم ولم يشربا معهم (١) ثمَّ وجدت عند البزّار من وجه آخر عن أنس قال : كنت ساقي القوم وكان في القوم رجلٌ يُقال له : أبو بكر فلمّا شرب قال :

تحيّي بالسّلامة أمّ بكر . . . . . . . .

فدخل علينا رجلٌ من المسلمين فقال: قد نيزل تحريم الخمر . الحديث . وأبو بكر هذا يُقال له: ابن شغوب فظنَّ بعضهم أنَّه أبو بكر الصدِّيق وليس كذلك ولكن قرينة ذكر عمر تدلُّ على عدم الغلط في وصف الصدِّيق فحصَّلنا تسمية عشرة . اهـ .

قال الأميني: ترى ابن حجر يتلعثم في ذكر الحديث، فلا يدعه حبّه للخليفة أن يقبله، ولا تُخلّيه صحّته أن يصفح عنه، فجاء يستغرب أوَّلاً ثمَّ يستنكره مع الحكم بنظافة سنده. ويظنّه غلطاً تارةً ويراه محفوظاً أخرى، وبالأخير يأخذه صدق النبأ وصحّته فيتخلّص منه بالحكم بأنَّ المذكور فيه هو أبو بكر الصدِّيق بقرينة عمر، فيعدهما من أحد عشر الذين كانوا يشربون الخمر في دار أبي طلحة.

وابن حجر يعلم بأنَّ ما أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث عائشة لا يقاوم هذا النبأ الثابت المرويَّ بالطرق الصحيحة عن رجال الصحاح ، ذكر أبو نعيم حديثه في الحلية ج ٧ ص ١٦٠ من طريق عباد بن زياد الساجي عن ابن عدي عن شعبة عن محمّد بن عبد الرّحمٰن أبي الرجال عن أُمِّه عمرة عن عائشة . وقال : غريبٌ من حديث شعبة لم نكتبه إلا من حديث عباد بن أبي عدي . اه. . وفيه :

عباد بن زياد الساجي ، يتهم بالقدر . قال موسى بن هارون: تركت حديثه ،

والدارقطني ، تهذيب التهذيب ج ٨ ص ٢١٦ .

<sup>(</sup>١) هنا ينتهي كلام العيني والبقية كلمة ابن حجر فحسب .

١١٦ ..... الغدير ج ـ ٧

وقال ابن عدي : هـو من أهل الكـوفة الغالين في التشيع لـه أحـاديث مناكيـر في الفضائل .

#### [تهذیب التهذیب ج ٥ ص ۲۹٤]

وفيه: شعبة عن محمَّد بن عبد الرّحمٰن أبي الرجال. قال الخطيب: هذا وهمّ شعبة لم يروعن أبي الرجال شيئاً، وكذلك من قال فيه عن شعبة عن محمّد بن عبد الرّحمٰن عن أُمّه عمرة.

### [تهذیب التهذیب ج ۹ ص ۲۹۵]

وقال ابن حجر والعيني : وقع عند عبد الرزاق عن معمر بن ثابت وقتادة وغيرهما عن أنس : إنَّ القوم كانوا أحد عشر رجلًا(١) .

نادي الخمر هذا كان عام الفتح سنة ثمان من الهجرة بالمدينة المشرّفة في دار أبي طلحة زيد بن سهل وكانت السقاية لأنس كما في صحيح البخاري كتاب التفسير في سورة المائدة في آية الخمر ، وفي صحيح مسلم في كتاب الأشربة باب تحريم الخمر وقال السيوطي في الدرِّ المنشور ج ٢ ص ٣٢١ : أخرجه عبد بن حميد . وأبو يعلى . وابن المنذر ، وأبو الشيخ . وابن مردويه عن أنس .

وأخرجه أحمد في المسند ج ٣ ص ١٨١ ، ٢٢٧ ، والطبري في تفسيره ج ٧ ص ٢٤ ، والبيهقي في السنن الكبرى ج ٨ ص ٢٨٦ ، ٢٩٠ . وابن كثير في تفسيره ج ٢ ص ٩٤ ، و٩٠ . ٩٤ .

وكان عدَّة الحضور في ذلك النادي كما مرَّت عن معمر وقتادة أحد عشر رجلاً ذكر منهم ابن حجر في فتح الباري ج ١٠ ص ٣٠ عشرة أنفس وقال كما مرَّ ص ١١٠: فحصًلنا تسمية عشرة . وهم :

١ ـ أبو بكر بن أبي قحافة . وكان يوم ذاك ابن ثمان وخمسين سنة .

٢ ـ عمربن الخطاب . وكان يوم ذاك ابن خمس وأربعين سنة .

٣ \_ أبو عبيدة الجراح . وكان ابن ثمان وأربعين سنة .

<sup>(</sup>١) فتح الباري ج ١٠ ص ٣٠ ، عمدة القاري ج ١٠ ص ٨٤ .

٤ ـ أبو طلحة زيد بن سهل صاحب النادي ، وكان له أربع وأربعون سنة ،
 قال ابن الجوزي في الصفوة ج ١ ص ١٩١ : توفي سنة أربع وثـ لاثين وهـو ابن سبعين سنة .

- ٥ ـ سهيل بن بيضاء . توفي بعد القضيَّة بسنة وهو كبير السنَّ .
  - ٦ ـ أبيّ بن كعب .
  - ٧ ـ أبو دجانة سماك بن خرشة .
    - ٨ ـ أبو أيوب الأنصاري .
    - ٩ ـ أبو بكر بن شغوب .

١٠ \_ أنس بن مالك ساقي القوم . كان يوم ذاك ابن ثمانية عشر عاماً على الأصحّ وفي صحيحة مسلم في الأشربة في باب تحريم الخمر ، والبيهقي في السنن ج٨ ص ٢٩ عن أنس أنّه قال : إنّي لقائمٌ أسقيهم وأنا أصغرهم .

وقد عزب عن ابن حجر حادي عشر القوم وهو: معاذ بن جبل . كما ورد في حديث قتادة عن أنس ، أخرجه ابن جرير في تفسيره جV صV ، والهيثمي في مجمع الزوائد جV ، وصV ، والعيني في عمدة القاري : جV ، من والسيوطي في الدر المنشور جV ، مسلم هامش إرشاد القسطلاني جV ، مسلم هامش إرشاد القسطلاني جV ، مسلم .

وكان معاذ يوم ذاك ابن ثلاث وعشرين سنة إذ توفّي سنة ١٨ وله ٣٣ عاماً كما ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة .

وهؤلاء المذكورين من الذين كانوا يشربون الخمر بعد نزول الآيتين فيها بتأويل فيهما كما مرَّ في الجزء السادس ص ٢٩٧ ، إلى أن نزلت آية المائدة : (يا أيّها الذين آمنوا إنَّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان . إلى قوله تعالى : (فهل أنتم منتهون ) . وكان ذلك في عام الفتح فلما رأوا غضب رسول الله عرضه وعلموا من الآية الشالثة التحذير والوعيد إنتهوا وقال عمر : انتهينا . إنتهينا . إنتهينا .

قال الألوسي في تفسيره ج ٢ ص ١١٥ : شربها كبار الصحابة رضي الله عنهم بعد نزولها «يعني آية الخمر في البقرة» وقالوا : إنّما نشرب ما ينفعنا ولم يمتنعوا حتى نزلت آية المائدة . اه. .

وأخرج ابن أبي حاتم من حديث أنس أنّه قال: كنّا نشرب الخمر فأنزلت: ﴿يسألونك عن الخمر والميسر﴾ الآية. فقلنا: نشرب منها ما ينفعنا. فأنزلت في المائدة: ﴿إنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس﴾ الآية. فقالوا: اللّهُمّ قد انتهينا(١).

وأخرج عبد بن حميد عن عطاء أنّه قال: أوّل ما نزل في تحريم الخمر في سألونك عن الخمر والميسر الآية فقال بعض الناس: نشربها لمنافعها التي فيها. وقال آخرون لا خير في شيء فيه إثمّ ثمّ نزل: فيا أيّها اللذين آمنوا لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارى الآية، فقال بعض الناس: نشربها ونجلس في بيوتنا. وقال آخرون: لا خير في شيء يحول بيننا وبين الصّلاة مع المسلمين. فنزلت: فيا أيّها الذين آمنوا إنّما الخمر والميسر الآية فانتهوا(٢).

ولتعدُّد آيات الخمر واختلاف السلف فيها وتأويل جمع منهم آيتي البقرة والنساء من تلكم الآيات وقع الخلاف في تاريخ حرمتها على أقوال :

١ ـ الأخذ بما أخرجه الطبراني من طريق معاذ بن جبل من أنّ أوَّل ما نهى عنه النبيُّ سِنِكُ حين بعث شرب الخمر وملاحاة الرجال (٣) فتحريم الخمر كان في أوليات الهجرة إن لم تكن في أوليات البعثة ، ويساعده ما صحَّ عنه سِنِكِ من أن أعظم الكبائر شرب الخمر (٤) ويبرمه النظر في آيات الخمر فالآية الأولى منها من سورة البقرة وهي أوّل سورة نزلت بالمدينة (٥) والآية الثانية في سورة النساء وقد

<sup>(</sup>١) الدر المنثور ج ١ ص ٢٥٢ ، تفسير الشوكاني ج ١ ص ١٩٧ .

<sup>(</sup>٢) تفسير الألوسي ج ٧ ص ١٧ .

<sup>(</sup>٣) أوائل السيوطي ص ٩٠.

<sup>(</sup>٤) الغدير ج ٦ ص ٣٠٥

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي ج ١ ص ١٣٢ ، تفسير ابن كثيرج ١ ص ٣٥ ، تفسير الخازن ج ١ ص ١٩ .

نزلت في أوائل الهجرة(١) .

ولعلَّ هذا رأي كلِّ من رأى حرمة الخمر بآية البقرة ، قالت عائشة : لَمَّا نزلت سورة البقرة نزل فيها تحريم الخمر فنهى رسول الله ﷺ عن ذلك (٢) وقد نزلت سورة البقرة بعد زواج عائشة كما مرَّ في الجزء السادس ص ٢٣٦ .

واختار الجصّاص حرمة الخمر بآية البقرة كما أسلفنا كلامه في الجزء السادس صفحة ٣٠١ ، وقال القرطبي في تفسيره ج٣ ص ٢٠: قال قومٌ من أهل النظر حرّمت الخمر بهذه الآية يعني التي في سورة البقرة ، وقال الرازي في تفسيره ج٢ ص ٢٢٩ : إنَّ هذه الآية «يعني آية البقرة» دالةٌ على تحريم شرب الخمر . وذكر في ص ٢٣١ في وجه دلالتها عليه وجوهاً .

٢ ـ رأى البلاذري أنَّه كان سنة أربع من الهجرة كما في «الإمتاع» للمقريزي ص ١٩٣ ، وذكر ابن إسحاق: أنَّه كان في وقعة بني النضير سنة أربع على الراجح (٣) وقال ابن هشام في سيرته ج ٢ ص ١٩٢: بزل ببني النضير وذلك في شهر ربيع الأوّل ـ سنة أربع \_ فحاصرهم فيها ستّ ليال ، ونزل تحريم الخمر . وذكره ابن سيّد الناس في عيون الأثر ج ٢ ص ٤٨ .

ويؤيِّد هذا الرأي ما أخرجه ابن مردويه عن جابر أنَّه قال : حرَّمت الخمر بعد أُحد (٤) وقد وقعت غزوة أُحد في سنة ثلاث فبعدها تكون سنة أربع تقريباً .

٣ ـ جزم الدمياطي على أنَّ تحريم الخمر كان في سنة الحديبيَّة سنة ستّ كما في فتح الباري ج ١٠ ص ٢٤ : وعمدة القاري ج ١٠ ص ٨٢ .

على الفتح عام ثمان من الهجرة يوم الندوة المذكورة المنعقدة على سنة الفتح عام ثمان من الهجرة يوم الندوة المذكورة المنعقدة في دار أبي طلحة بآية المائدة التي فيها الإرهاب والتحذير، وبها كف عمر ومن كان معه في تلك الندوة عن الشرب وقال: إنتهينا، إنتهينا.

<sup>(</sup>١) راجع ما يأتي في الجزء الثامن صفحة ٣٠

<sup>(</sup>٢) تاريخ الخطيب ج ٨ ص ٣٥٨ ، الدر المنثور ج ١ ص ٢٥٢ .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ج ١٠ ص ٢٤ ، عمدة القاري ج ١٠ ص ٨٢ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الشوكاني ج ٢ ص ٧١.

وهذا القول غير مدعوم بحبَّة ، وليس إلا لتصحيح شرب أولئك الرجال من الصحابة وجعله قبل التحريم ، فترى مثل ابن حجر لا يحكم به حكماً باتّاً بل يستظهره من حديث أحمد قال في فتح الباري ج ٨ ص ٢٧٤ : الذي يظهر أنّ تحريمها كان عام الفتح سنة ثمان لما روى أحمد من طريق عبد الرّحمٰن بن وعلة قال : سألت ابن عباس عن بيع الخمر فقال : كان لرسول الله على صديقٌ من ثقيف أو من دوس فلقيه بمكة عام الفتح براوية خمر يهديها إليه فقال رسول الله على : يا أبا فلان ! أما علمت أنّ الله حرّمها ؟ فأقبل الرجل على غلامه فقال : اذهب فبعها ، فقال رسول الله على أمرته أن يبيعها . فأمر بها فأفرغت في البطحاء .

وقصارى ما في هذا الحديث أنَّ تحريم الخمر بلغ الرجل في عام الفتح لا انها حُرِّمت فيه ، لأنَّ الرجل كان في منتأى عن مستوى تبليغ الأحكام ، متخبطاً بين أعراب البوادي ، غير عارف حتى بأصول المراودة والتحابب ، ويشهد لذلك إهداؤه الخمر لرسول الله سَلِيْكِ ، فإنَّها على فرض عدم حرمتها ليست ممَّا يُهدى إلى مثله سَلِيْكِ ، لكن الرجل كان من دهماء الناس ، وجرى على ما هو المطرد بين الرعرعة والساقة .

# الخليفة في الاسلام:

وأمّا هو «أبو بكر» في الإسلام فلم نعهد له نبوغٌ في علم ، أو تقدُّمٌ في جهاد ، أو تبرُّزٌ في الأخلاق ، أو تهالكٌ في العبادة ، أو ثباتٌ على مبدأ .

أمًّا نبوغه في علم التفسير فلم يؤثر عنه في هذا العلم شيء يُحفل به ، فدونك كتب التفسير والحديث فلا تكاد تجد فيها عنه ما يُروي غُلّة صاد ، أو يُنجع طلبة طالب . نعم : يروى عنه أنَّه شارك صاحبه ـ عمر بن الخطاب ـ في عدم المعرفة لمعنى الأبِّ(۱) الذي عرفه كلُّ عربي صميم حتى أعراب البادية ، وليس من البد أن يعرفه حتى الساقة من الناس فإنَّه لا يعدوه أن يكون لدة بقية الكلمات

<sup>(</sup>١) في قـوله تعـالى في سورة عبس ٢٧ ـ ٣١ : ﴿ فَأَنْبَتَنَا فِيهِـا حَبًّا وَعَنْبَاً وَيَضِّباً وَزِيْتُـوناً وَنَحْلاً وحدائق غلبا وفاكهة وأبّا﴾ .

العربيَّة التي لا تزال العرب تلهج بها في كلِّ حلّ ومرتحل ، ولا هو الدخيل (١) حتى يُعذر فيه الجاهل به ، ولا من شواذ الكلم التي قلّما تتعاطاه الجامعة العربيَّة حتى يشذَّ عرفانه عن بعضهم .

وإن تعجب فعجب اعتذار من جنح إليه (٢) بأنّه كان يلتزم الحائطة في تفسير القرآن ، ولـذلـك تـورَّع عن الإفاضة في معنى الأبّ ، لكن عرف من عرف أنّ الحائطة إنّما تجب في بيان مغازي القرآن الكريم وتعيين إرادته ، وتبيين مجمله ، وتأويل متشابهه ، وما يجري مجرى ذلك ممّا يحظر في الـدين التسرُّع إليه من دون تثبّت وتوقيف ، وأما معاني ألفاظه العربيّة للعريق في لغة الضاد فأيّ حائطة تضرب على يده عن أن يفهمها وهو يعرفها بطبعه وجبلته .

وهب أنَّ الرجل لم يحط خبراً بلغة قومه فهلا تروَّى في الذكر الحكيم في ذيل الآية الكريمة من قوله سبحانه: ﴿متاعاً لكم ولأنعامكم ﴾ . بياناً للفاكهة والأبّ ؟ ليعلم أنَّه سبحانه وتعالى امتنَّ على الناس بالفاكهة ليأكلوها ، وبالأبّ لترعاه أنعامهم ، فتلك فاكهة ، وهذا العشب .

أخرج أبو القاسم البغوي عن ابن أبي مليكة قال: سُئل أبو بكر عن آيةٍ فقال: أيّ أرض تسعني ؟ أو أيّ سماء تظلّني ؟ إذا قلت في كتاب الله ما لم يرد الله ؟ .

وأخرج أبو عبيدة عن ابراهيم التيمي قال : سئل أبو بكر عن قوله تعالىٰ ﴿وفاكهة وأبّا﴾ ؟ فقال : أيّ سماء تظلّني ؟ أو أيّ أرض تقلّني ؟ إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم ؟ .

وفي لفظ القرطبي : أيّ سماء تظلّني ؟ وأي أرض تقلّني ، وأين أذهب؟ وكيف أصنع ؟ إذا قلت في حرف من كتاب الله بغير ما أراد تبارك وتعالىٰ .

<sup>(</sup>١) أما ما زعمه ابن حجر في فتح الباري من أن الكلمة من الدخيل ولذلك لم يعرفها الخليفتان فقد مرّ الجواب عنه في الجزء السادس ص ١٢٨

<sup>(</sup>٢) نظراء القرطبي والسيوطي .

ذكره القرطبي في تفسيره ج ١ ص ٢٩ ، ابن تيميَّة في مقدَّمة أصول التفسير ص ٣٠ ، الزمخشري في الكشاف ج ٣ ص ٢٥٣ ، ابن كثير في تفسيره ج ١ ص ٥ وصحّحه في ص ٦ ، ابن القيَّم في أعلام الموقعين ص ٢٩ وصحَّحه ، الخازن في تفسيره ج ٤ ص ٣٧٤ ، النسفي في تفسيره هامش الرازي ج ٨ ص ٣٨٩ ، السيوطي في الدرّ المنشور ج ٦ ص ٣١٧ نقلًا عن أبي عبيد في فضائله وعبد بن حميد ، ابن حجر في فتح الباري ج ١٣ ص ٢٣٠ ، وأوعز إليه ابن جزي الكلبي في تفسيره ج ٤ ص ١٨٠ .

#### الكللالية:

وتجد الخليفة على شاكلة صنوه في عدم العلم بالكلالة النازلة في آية الصيف آخر سورة النساء: ﴿يستفتونك قل الله يُفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلكَ ليسَ له وَلدٌ وله أُختُ فلها نصف ما ترك الآية: ١٢.

أخرج أثمَّة الحديث بإسناد صحيح رجاله ثقات عن الشعبي قال: سئل أبو بكر رضي الله عنه عن الكلالة؟ فقال: إنِّي سأقول فيها برأيي فإن يك صواباً فمن الله وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه، أراه ما خلا الولد والوالد، فلمّا استخلف عمر رضي الله عنه قال: إنَّي لأستحيي الله أن أردَّ شيئاً قاله أبو بكر.

أخرجه سعد بن منصور ، عبد الرّزاق ، ابن أبي شيبة ، الدارمي في سننه ج ٢ ص ٣٠٥ ، وابن جريس الطبري في تفسيره ج ٦ ص ٣٠٠ ، ابن المنذر ، البيهقي في السنن الكبرى ج ٦ ص ٢٢٣ ، وحكى عنهم السيوطي في الجامع الكبير كما في ترتيبه ج ٦ ص ٢٠٠ ، وذكره ابن كثير في تفسيره ج ١ ص ٢٠٠ ، والخازن في تفسيره ج ١ ص ٣٦٧ ، وابن القيِّم في أعلام الموقعين ص ٢٩ .

قال الأميني : هذا رأيه الشاني وكان أوَّلًا يىرى أنَّ الكلالة من لا ولىد له خاصَّة ، وكان يشاركه في رأيه هذا عمر بن الخطاب ثمَّ رجعا عنه إلى ما سمعت(١)

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ج ٥ ص ٧٧ .

ثمَّ اختلفا فيها ، قال ابن عبّاس كنت آخر الناس عهداً بعمر بن الخطاب قال : اختلفت أنا وأبو بكر في الكلالة والقول ما قلت (الأوفي صحيحة البيهقي والحاكم والمذهبي وابن كثير (٢) عن ابن عبّاس قال : كنت آخر الناس عهداً بعمر فسمعته يقول : القول ما قلت . قلت : وما قلت ؟ قال : قلت : الكلالة ما لا ولد له .

هذا القول كان من عمر لَمّا طعن بعد قوله لمّا استخلف: إنّي لأستحيي أن أخالف فيه أبا بكر كما مرّ . وبعد قوله: أتى عليّ زمانٌ لا أدري ما الكلالة وإذا الكلالة من لا أب له ولا ولد (٣) وبعد هذه كلّها قال ما قال وهو على ما يقول بصير .

أنا لا أدري أين ولّت تلك الحائطة التي التزمها الخليفة الأوّل في معنى الأبّ لتلك الحدّة والشدّة ؟ وأيّ سماء أظلّته ؟ وأيّ أرض أقلته ؟ وأين ذهب ؟ وكيف صنع لمّا قال في دين الله برأي لا يعرف غيّه من رشده ، ولا يعلمه أمن الله أم منه ومن الشيطان ؟ وكيف خفيت عليه آية الصيف ؟ وقد رأى النبيّ عورات النبيّ عورات الكلالة كما مرّج ٢ ص ١٥٧ ، وكيف عرب عنه قوله تعالى : في عرفان الكلالة كما مرّج ٢ ص ١٥٧ ، وكيف عرب عنه قوله تعالى : وفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون في ولم لم يسأل ولم يتعلم ولم يعبأ بأهل الذكر وهو يعرفه لا محالة ؟ فكأنّ الأحكام ليست بتوقيفيّة ، وكأنّها منوطة بالحظ والنصيب ولكلّ إنسان ما رأى ، ولو صدقت هذه الأحلام فيسع لكلّ امرىء أن يُفتي برأيه فيما يُسأل عنه من الكتاب والسنّة ويقول : إنْ كان صواباً فمن الله ، وإن كان خطأ فمنّى ومن الشيطان .

نعم هذا الإفتاء بالرأي يفتقر إلى جرأة على الله وعلى رسوله ، وتلك لا تتأتى لأيِّ أحد فتخصّ لا محالة بجماعة دون أُخرى ، وكأنّ هذا هـو معنى الإجتهاد عنـد

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ٥٩٥ .

<sup>(</sup>٢) المستدرك للحاكم ج ٢ ص ٣٠٤ وصححه ، السنن الكبسرى للبيهقي ج ٦ ص ٢٢٥ ، تلخيص . المستدرك للذهبي واقر تصحيح الحاكم ، تفسير ابن كثير ج ١ ص ٥٩٥ وذكر تصحيح الحاكم واقره .

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى ج ٦ ص ٢٢٤ .

القوم لا استنباط الأحكام من أدلّتها التفصيليّة من الكتاب والسنَّة . ومن هنا يـرون نظراء عبد الرَّحمٰن بن ملجم قاتل مولانا أمير المؤمنين(١) .

وأبي الغادية قاتل الصحابيِّ العظيم عمّار بن ياسر سلام الله عليه (٢) .

ومعاوية بن أبي سفيان قاتل آلاف من الأبرياء والأزكياء (٣) .

وعمرو بن النابغة ، العاصي ابن العاصي(٤) .

وخالد بن الوليد قاتل مالك ظلماً والزّاني بامرأته (°).

وطلحة والـزبيـر(٦٠) الخـارجين على الإمــام الحقّ الثـابت إمــامتــه بـــالنصّ والإختيار .

وينزيه الخمور والفجور صاحب الطامات والصحائف السوداء<sup>(٧)</sup>.

مجتهدين في دين الله متأوِّلين في تلكم الآراء الشاذة عن حكم الإسلام وشرعة الحقِّ، مأجورين في تلك المظالم العادية . وقال ابن حجر في الإصابة ج ٤ ص ١٥١ : والظنُّ بالصحابة في تلك الحروب أنَّهم كانوا فيها متأوّلين وللمجتهد المخطىء أجرٌ ، وإذا ثبت هذا في حقِّ آحاد الناس فثبوته للصحابة بالطريق الأولىٰ . اه .

مرحباً مرحباً بهذا الدين ، وبخ وبخ ما أكثر المجتهدين من أمّة محمّد سين محمّد من أمّة ، وحثالة الأعراب ، وأجلاف الأحزاب ، وأبناء الطلقاء مجتهدين متأوّلين .

<sup>(</sup>١) راجع الجزء الأول من كتابنا هذا ص ٣٧٧

<sup>(</sup>٢) راجع الجزء الأول من الكتاب ص ٣٨٢

<sup>(</sup>٣) الفصل لابن حزم ج ٤ ص ٨٩ ، تاريخ ابن كثير ج ٧ ص ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ ابن کثير ج ٧ ص ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٥) تأريخ ابن كثير ج ٦ ص ٢٢٣ ، روضة المناظر لابن شحنة هامش الكامل ج ٧ ص ١٦٧ ، وسيأتي تفصيله .

<sup>(</sup>٦) التمهيد للباقلاني ص ٢٣٢.

<sup>(</sup>۷) تاریخ ابن کثیر ج ۸ ص ۲۲۳ .

وزه زه بأولئك المتحلِّين بأبراد الإجتهاد جراثيم الفساد ، قتلة صفوة الأبرار الهاجمين على ناموس الإسلام ، وقدس صاحب الرِّسالة ، الخارجين عن طوع الكتاب والسنَّة ، الفئة الباغية الطاغية ، المدرَّبين بالشرِّ والفساد وبغض العترة الطاهرة تحت راية الطليق ابن الطليق ، اللعين ابن اللعين بلسان النبيِّ الأعظم (١) صدق رسول الله مرفيه في قوله : آفة الدين ثلاثة : فقية فاجر . وإمامٌ جائر ، ومجتهدٌ جاهل (١) .

وحسب الإسلام عاراً وشناراً أولئك الأعلام أصحاب هذه الآراء المضلة والأقلام المسمومة التي تنزَّه ساحة المجرمين عن دنس الفجور والنفاق ، وتجعل المحسن والمسيء والمبطل والمحق ، والطيِّب والخبيث ، عكمي بعير ، وتضلَّ الأُمَّة عن رشدها بأمثال هذه الكلم التافهة ، والدعاوى الفارغة ، والآراء الساقطة ، وتصغِّر في عين المجتمع الديني تلكم الجنايات العظيمة على الله وعلى رسوله وكتابه وسنته وخليفته وعترته ومواليهم . كبرت كلمةً تخرج من أفواههم إن يقولون إلاً كذباً . فمن يعمل مثقال ذرة شراً يره .

وأوّل من فتح باب التأويل والإجتهاد ، وقدَّس ساحة المجرمين بذينك ، وحابى رجال الجرائم والمعرّات بهما هو الخليفة الأوَّل ، فقد نزَّه بهذا العذر المفتعل ذيل خالد بن الوليد عن دنس آثامه الخطيرة ، ودراً عنه الحدَّ بذلك كما سنوقفك على تفصيله إنْ شاء الله تعالى .

هذا انموذجٌ من تقدُّم المخليفة في علم التفسير على قلّة ما روي عنه في ذلك قال الحافظ جلال الدين السيوطي في «الإتقان» ج ٢ ص ٣٢٨ :

إشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة: الخلفاء الأربعة. وابن مسعود. وابن عبّاس. وأبيّ بن كعب. وزيد بن ثابت. وأبو موسى الأشعري. وعبد الله بن النزبير. أمّا الخلفاء فأكثر من روي عنه منهم عليُّ بن أبي طالب، والروايات عن الشلائة نزرة جدّاً، وكان السبب في ذلك تقدّم وفاتهم كما أنّ هو السبب في قلّة

<sup>(</sup>١) راجع الجزء الثالث من الكتاب ص ٣٠٩ ، ٣١٠

<sup>(</sup>٢) كنز العمال ج ٥ ص ٢١٢ .

روايـة أبي بكر رضي الله عنـه للحديث ، ولا أحفظ عن أبي بكـر رضي الله عنه في التفسير إلا آثاراً قليلة جدّاً لا تكاد تجاوز العشرة .

وأمّا عليٌّ فروي عنه الكثير ، وقد روى معمر عن وهب بن عبد الله عن أبي الطفيل : شهدت عليًا يخطب وهو يقول : سلوني فوالله لاتسألون عن شيء إلا أخبرتكم ، وسلوني عن كتاب الله ، فوالله ما من آية إلاَّ وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار ، أم في سهل أم في جبل .

وأخرج أبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود قال : إنَّ القرآن أُنزل على سبعة أحرف ما منها حرف إلا وله ظهرٌ وبطنٌ، وإنَّ عليّ بن أبي طالب عنده منه الظاهر والباطن .

وأخرج أيضاً من طريق أبي بكر بن عيّاش عن نصير بن سليمان الأحمسي عن أبيه عن عليّ قال : والله ما نزلت آية إلاّ وقد علمت فيم أُنزلت وأين أُنزلت إنَّ ربِّي وهب لي قلباً عقولاً ولساناً سؤولاً . اهـ .

قال الأميني: ما هذا التهافت في كلام السيوطي هذا؟ ألا مسائل الرجل عن أنَّ الذي لم يجد له هو نفسه وهو ذلك المتتبِّع الضليع عشرة أحاديث في علم التفسير كيف عدَّه ممّن اشتهر بالتفسير من الصحابة؟ نعم راقه أن لا يفرِّق بينه وبين مولانا أمير المؤمنين وقد روى فيه ما روى ذاهلًا عن قوله تعالىٰ: ﴿هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ﴾.

## تقدّم الخليفة في السنة:

أمّا تقدّمه في السنّة فكلّ ما أثبته عنه إمام الحنابلة أحمد في المسندج ١ ص ٢ - ١٤ ثمانون حديثاً ، ويربو المتكرّر منها على العشرين ، فلم يصفُ منها إلاً ما يقرب الستين حديثاً ، وقد التقط ما في مسنده من أكثر من سبعمائة وخمسين الف حديث ، وكان يحفظ ألف ألف حديث (١) .

 مجموعه : مسند الصدِّيق<sup>(١)</sup> .

واستدرك ما جمعه ابن كثير جلال الدين السيوطي بعد تصعيد وتصويب ومع تضلّع وإحاطة بالحديث ، فأنهى أحاديثه إلى ماثة وأربعة ، وذكرها برمَّتها في تاريخ الخلفاء ص ٥٩ ـ ٦٤ .

وقد يروى أنَّ له مائة واثنان وأربعون حديثاً اتَّفق الشيخان على ستَّة أحاديث منها . وانفرد البخاري بأحد عشر ، ومسلم بواحد (٢) .

وفي وسع الباحث المناقشة في غير واحد من تلك الأحاديث سنداً أو متناً ، فإنَّ من جملتها ما ليس بحديث وإنَّما هو قول قاله كقوله للحسن السبط سلام الله عليه : بأبي شبيه بالنبيِّ ليس شبيهاً بعليّ .

وقوله : شاور رسول الله في أمر الحرب .

وقوله : إنَّ رسول الله سَطِيهِ أهدى جملًا لأبي جهل .

ومنها ما هو محكومٌ عليه بالوضع ، أو يخالف الكتاب والسنَّة ، ويكذُّبه العقل والمنطق والطبيعة مثل قوله :

١ ـ لو لم أبعث فيكم لبعث عمر .

٢ ـ وقوله : ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر .

٣ ـ وقوله: إنَّ الميت ينضح عليه الحميم ببكاء الحيِّ .

٤ ـ وقوله : إنَّما حرُّ جهنَّم على أُمَّتي مثل الحمَّام .

أمَّا الأوَّل فله عدّة طرق لا يصحُّ شيء منها الطريق الأوَّل لابن عدي وفي إسناده :

١ ـ زكريّا بن يحيى الوكار، أحد الكذّابين الكبار مرَّت ترجمته في سلسلة الكذّابين في الجزء الخامس ص ٢٨٢

<sup>(</sup>١) تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٦٢.

<sup>(</sup>٢) شرح رياض الصالحين للصديقي ج ٢ ص ٢٣.

١٢٨ ..... الغدير ج - ٧

٢ ـ بشر بن بكر . قال الأزدي منكر الحديث ولا يعرف ، لسان الميزان ج ٢ ص ٢٠ .

٣- أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني . قال أحمد : ضعيف كان عيسى بن يونس لا يرضاه ، وعن أبي داود عن أحمد : أنّه ليس بشيء . وقال أبو حاتم : سألت ابن معين عنه فضعّفه . وقال أبو زرعة : ضعيف منكر الحديث . وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث طرقه لصوصٌ فأخذوا متاعه فاختلط(١) وقال الجوزقاني : ليس بالقوي . وقال النسائي : ضعيفٌ . وقال أبو سعد : كان كثير الحديث ضعيفاً . وقال الدارقطني : متروك (٢) .

الطريق الثاني لابن عدي أيضاً وفي إسناده :

١ ـ مصعب بن سعيد أبو خيثمة المصيصي . قال ابن عدي : يحدِّث عن الثقات بالمناكير ويصحِّف . وقال : والضعف على رواياته بيّن . وقال ابن حبّان : كان مدلِّساً وقال صالح جزرة : شيخ ضرير لا يدري ما يقول . وذكر الذهبي له أحاديث فقال : ما هذه إلا مناكير وبلايا(٣) .

عبد الله بن واقد . قال ابن عدي والجوزقاني والنسائي : متروك الحديث وقال غيرهما : ليس بشيء . وقال الأزدي : عنده مناكير . وقال أحمد : أظنّه كان يدلّس . وقال أبو زرعة : ضعيف الحديث لا يحدّث عنه . وقال البخاري : تركوه منكر الحديث . وقال ابن حبّان : وقع المناكير في حديثه فلا يجوز الإحتجاج بخبره . وقال صالح جزرة : ضعيف مهين . وقال أبو أحمد الحاكم : حديثه ليس بالقائم (٤)

٣ ـ مشرح بن عاهان . قال ابن عـدي وابن حبان : لا يحتجُّ به . وقـال غيرهمـا :

<sup>(</sup>١) قال الأميني : لو لم يكن لاختلاط الرجل آية غير حديثه هذا لكفي وحسبه .

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهذيب ج ١٢ ص ٢٩ .

<sup>(</sup>٣) ميزان الإعتدال ج ٣ ص ١٧٣ ، لسان الميزان ج ٦ ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٤) تهذيب التهذيب ج ٦ ص ٦٦ ، ميزان الإعتدال ج ٢ ص ٨٤ ، لسان الميزان ج ٣ ص ٧٤ ، اللآليء المصنوعة ج ١ ص ٣٠٢ .

يروي عن عقبة مناكير لا يتابع عليها . وقال آخرون : الصواب تـرك ما انفـرد به(۱) .

أورده بهذين الطريقين ابن الجوزي في الموضوعات فقال: هذان حديثان لا يصحّان عن رسول الله ﷺ ، أمَّا الأوَّل ، فإنَّ زكريّا بن يحيى كان من الكذّابين . قال ابن عدي ، كان يضع الحديث . وأمَّا الثاني : فقال أحمد ويحيى : عبد الله بن واقد ليس بشيء . وقال النسائي : متروك : وقال ابن حبان : انقلبتُ على مشرح صحائفه فبطل الإحتجاج به . اه . .

البطريق الثالث لأبي العبّاس الزوزني في كتباب شجرة العقبل بلفظ: لو لم أبعث لبعثت يا عمر!. وفي إسناده:

١ ـ عبد الله بن واقد . وقد مرَّ في الطريق الثاني .

٢ ـ راشد بن سعد بن الحمصي ، ذكر الحاكم أن الدارقطني ضعّفه ، وكذا ضعّفه ابن حزم ، وذكر البخاري أنّه شهد صفّين مع معاوية (٢) فالرجل من الفئة الباغية بنصّ من النبي الأعظم ، وذكره الصغّاني فقال : موضوعٌ . كما في كشف الخفاء ج ٣ ص ١٦٣ .

الطريق الرابع للديلمي عن أبي هريرة بلفظ : لو لم أُبعث فيكم لبعث عمر . أيَّد الله عمر بملكين يوفِّقانه ويسدِّدانه ، فإذا أخطأ صرفاه حتى يكون صواباً .

في إسناده إسحاق بن نجيح الملطي أبو صالح الأزدي . قال أحمد : من أكذب الناس . وقال ابن معين : كذّابٌ عدوّ الله رجل سوء خبيث . كان ببغداد قومٌ يضعون الحديث منهم إسحاق الملطي . وقال ابن أبي مريم عنه : من المعروفين بالكذب ووضع الحديث . وقال علي بن المديني : ليس بشيء وضعّفه ، روى عجائب . وقال عمر بن علي : كذّابٌ كان يضع الحديث . وقال الجوزقاني : غير عجائب . وقال عمر بن علي : كذّابٌ كان يضع الحديث . وقال الإحتجاج ثقة ولا من أوعية الأمانة . وقال : كذّابٌ وضّاعٌ لا ينجوز قبول خبره ولا الإحتجاج

<sup>(</sup>١) اللآليء المصنوعة ج ١ ص ٣٠٢ ، ميزان الإعتدال ج ٣ ص ١٧٢ .

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهذيب ج ٣ ص ٢٢٦ .

بحديثه ويجب بيان أمره. وقال الجهضمي والبخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: كذّابٌ متروك الحديث. وقال ابن عدي: أحاديثه موضوعات وضعها هو وعامّة ما أتى عن ابن جريج بكلّ منكر ووضعه عليه، وهو بيّن الأمر في الضعفاء، وهو ممّن يضع الحديث. وقال ابن حبّان: دجّالٌ من الدجاجلة يضع الحديث صراحاً. وقال البرقي: نسب إلى الكذب. وقال أبو سعيد النقاش: مشهورٌ بوضع الحديث. وقال : وقال ابن طاهر: دجّالٌ كذّابٌ. وقال ابن الجوزي: أجمعوا على أنّه كان يضع الحديث(١).

قال الديلمي بعد ذكر الحديث بالطريق المذكور: وتابعه راشد بن سعد عن المقدام بن معدي كرب عن أبى بكر الصدِّيق والله أعلم .

قال الأميني: عرفت في الطريق الثالث ضعف راشد؛ وإنّما الصغّاني حكم على حديثه هذا بالوضع، وأقرّه العجلوني وزيّفه في كشف الخفاء ج ٢ ص ١٥٤، ١٦٣. وذكره السيوطي في اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ج ١ ص ٣٠٢. ص ٣٠٢ غير أنّه عدّه بهذا الطريق الوعر في تاريخ الخلفاء عن أحاديث أبي بكر، ولا تخفى عليه تراجم هؤلاء الرجال أمثال إسحاق الملطي، نعم راقه أن يكثر عدد أحاديث الخليفة ولو بمثل هذا وقد حذف الأسانيد منها حتّى لا يقف القارىء على ما فيها من الوضع والاختلاق والله من ورائه حسيب.

### أما الحديث الثاني:

فأخرجه الحاكم في المستدرك ج ٣ ص ٩٠ بإسناده عن عبد الله بن داود الواسطي التمّار عن عبد الله إلى أخي محمّد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال : قال عمر بن الخطاب ذات يوم لأبي بكر الصدِّيق رضي الله عنهما : يا خير الناس بعد رسول الله ! فقال أبو بكر : أما إنّك إن قلت ذلك سمعت رسول الله عنهول : ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر .

عقبه الذهبي في تلخيص المستدرك فقال: قلت عبد الله ضعّفوه، وعبد

<sup>(</sup>١) مرت المصادر في الجزء الخامس ص ٢٦٨

الرّحمٰن متكلّم فيه ، والحديث شبه موضوع . وقال في ميزان الإعتدال ج ٢ ص ١٢٣ : رواه عبد الله بن داود التمّار وهو هالك ، عن عبد الرّحمٰن بن أخي محمّد المنكدر لا يكاد يُعرف ، ولا يتابع على حديثه ، وقال الترمذي : ليس إسناده بذلك .

قال الأميني: أمّا عبد الله بن داود التهّار فقال البخاري: فيه نظر. وقال أبوحاتم ليس بقوي، في حديثه مناكير، وقال الحاكم أبوأ حمد: ليس بالمتين عندهم، وقال النسائي: ضعيف . وقال ابن حبّان: منكر الحديث جدّاً يروي المناكير عن المشاهير لا يجوز الإحتجاج بروايته، وقال الدارقطني: ضعيف (١).

وأمّا عبد الرّحمٰن فقال يحيى بن معين : ما أعرف عبد الرّحمٰن فقرأه إبراهيم بن الجنيد الحديث فقال يحيى : ما أعرف عبد الرّحمٰن . وأنكر الحديث ولم يعرفه (٢) .

جاء العلامة الحريفيش في القرن الشامن وأتى في كتابه الروض الفائق ص ٣٨٨ بحديث مختلق في فضيلة مولانا أمير المؤمنين وأبي بكر وجعل هذه الرواية في فضل أبي بكر عن لسان علي الشخية قال روى أبو هريرة : إنَّ أبا بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما قدما يوماً إلى حجرة رسول الله تشخي فقال علي لأبي بكر رضي الله عنهما : تقدَّم فكن أوَّل قارع يقرع الباب وألح عليه ، فقال أبو بكر : تقدَّم أنت يا علي فقال علي : ما كنت بالذي يتقدَّم على رجل سمعت رسول الله تشخي يقول في حقّه : ما طلعت الشمس ولا غربت من بعدي على رجل أفضل من أبي بكر الصديق . فقال أبو بكر : ما كنت بالذي يتقدَّم على رجل قال في حقّه رسول الله المنت أبي بكر المعلية على الساء لخير الرجال . إلى آخره وفيه مناقب ستّ لأبي بكر على لسان علي وكذلك لعلي على لسان أبي بكر لم يذكر السيوطي شيئاً منها في عدِّ أحاديث أبي بكر مع اهتمامه بإكثار عددها وذلك يذكر السيوطي شيئاً منها في عدِّ أحاديث أبي بكر مع اهتمامه بإكثار عددها وذلك لبداهة الكذب فيه ، وركة لفظه ، ووضوح الإختلاق في معانيه وألفاظه ، وظهور

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ج ٤ ص ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٢) لسان الميزان ج ٣ ص ٤٤٨ .

التهافت بين جمله كما تسرى . نعم لكلّ من الـوضّاعين في وضع الحديث ذوقٌ ، ولكلّ واحد منهم طريقة وسليقة ، وليس أمرهم سلكي .

#### أما الحديث الثالث:

فمن المنكر الواضح وهو لِـدة ما سبق عن عمر في الجزء السادس صفحة امن قوله: إن الميّت يعذّب ببكاء الحيّ . وقد أنكرته عليه عائشة ، وهو مخالفٌ للكتاب المجيد حيث يقول : ﴿ولاتزروازرة وزرأُخرى﴾ ، وأمثالها وقد فصّلنا القول فيه تفصيلاً في الجزء السابق فراجع ص ١٩٢ ـ ٢٠٠٠

ومخالفٌ للعدل فإنَّ تعذيب أيِّ أحد لما اجترعه غيره من سيَّئة ـ بعد تسليم كون البكاء عليه سيِّئة ـ يرفضه ناموس العدل الإلهي ، وتلفظه العقول السليمة ، ويتوجَّه إلى قائله اللوم من كلِّ ذي مسكة ، تعالىٰ الله عمّا يقولون علوًا كبيراً .

## أما الحديث الرابع: إنما حرّ جهنم على امّتي مثل الحمَّام:

فإنّه أشبه شيء بمخاريق المعتوهين ، أو من يريد تحطيماً من عظمة أمر المولى سبحانه ، أو إغراء لبسطاء الأمّة على اقتحام الجرائر بحسبان أنّ حرّ الجحيم الشديد الذي أوقده المنتقم الجبّار للعصاة عامّة لا يصيب هذه الأمّة وإنّما هو للأمم السابقة ومن لم يعتنق الإسلام من المسوجودين ، وأنت إذا تأمّلت في ونار الله المسوقدة التي تطلع على الأفئدة (١) والتي وقودها الناس والحجارة (٢) ويوم أيحمى عليها في نار جهنّم فتكوى بها جباههم وجنوبهم (٣) وإذا الجحيم سعّرت (٤) وبررّ (ت الجحيم لمن يرى (٥) وترمي بشرر كالقصر كأنّه جمالة صفر (١) وكلّا إنّها لظى نزّاعة للشوى (٧) ويوم يسحبون في النّار على وجوههم

<sup>(</sup>١) سورة الهمزة ؛ الآية : ٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ؛ الآية : ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة ؛ الآية : ٣٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة التكوير؛ الآية: ١٢.

<sup>(</sup>٥) سورة النازعات ؛ الآية : ٣٦ .

<sup>(</sup>٦) سورة المرسلات ؛ الآية : ٣٣ .

<sup>(</sup>٧) سورة المعارج ؛ الآية : ١٥ .

ذوقوامس سقر (() ﴿ وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لوّاحة للبشر عليها تسعة عشر (() ﴿ قالوا ما سلككم في سقر ؟ قالوا : لم نك من المصلّين ولم نك نطعم المسكين وكنّا نخوض مع الخائضين ((\*) ﴿ إِنَّ شجرة الزّقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم ((3)).

أو تأمّلت فيما هدّد به المولى سبحانه المتثاقلين عن النفر للجهاد في الحرّ بقوله : ﴿قُلْ نار جهنّم أَشَدُ حرّاً لو كانوا يفقهون﴾ (٥) ومَن يأكل أموال اليتامى بقوله : ﴿إِنّما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيرا﴾ (٢) إلى كثير من أمثال هذه لا ترتاب في أنّ الأمم كلها بالنسبة إليها شرع سواء ، بل إنّ توجيه تلكم الخطابات إلى الأمّة المرحومة المعنيّة بالتهذيب وإيقافها عن المعصية بالتهديد أولى من توجيهها إلى الأمم البائدة التي جرى عليها ما جرى من عاقبة طاعة ، أو مغبّة عصيان ، فلهبوا رهائن أعمالهم ، وبه يتم اللطف ، وتحسن التربية ، وهو الذي كان يُبكي الصالح ، ويُفجع المتقين ، ويدرّ عبرات الأولياء ، ويجعل سيّدهم أمير المؤمنين يتململ في جنح الليل البهيم تململ السليم قابضاً على لحيته ، يبكي أمير المؤمنين يتململ في جنح الليل البهيم تململ السليم قابضاً على لحيته ، يبكي بكاء الحزين وهو يقول : يا ربّنا ! \_ يتضرّع إليه \_ ثمّ يقول للدنيا : إليّ تغرّرت ؟ إليّ تشوّقت ؟ هيهات هيهات ، غرّي غيري قد بتنكِ ثلاثاً ، فعمركِ قصير ، ومجلسكِ حقير ، وخطركِ يسير ، آه آه من قلّة الزاد ، وبُعد السفر ، ووحشة الطريق (٧) .

ثمَّ أيّ مشابهة بين ذلك اللهب المصطلم وبين الحمَّام الذي لا يكون الحرُّ

<sup>(</sup>١) سورة القمر ؛ الآية : ٤٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة المدثر ؛ الآية : ٢٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة المدثر ؛ الآية : ٤٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة الدخان ؛ الآية : ٤٦ .

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة ؛ الآية : ٨١ .

<sup>(</sup>٦) سورة النساء ؛ الآية : ١٠ .

<sup>(</sup>٧) حلية الأولياء ج ١ ص ٨٥ ، الإستيعاب ج ٢ ص ٤٦٣ ، الرياض النضرة ج ٢ ص ٢١٢ ، زهر الأداب للقيرواني ج ١ ص ٣٨ ، تذكرة السبط ص ٢٧٠ ، مطالب السؤول ص ٣٣ ، إتحاف الشبراوي ص ٧ .

١٣٤ ..... الغدير ج ـ ٧

فيه إلاَّ صحيًا ، تُزاح به الأوساخ ، وتعرق به الأبدان ، وترفع به الأتعاب ، وترتاح به الأجسام ؟ وهل يهدد بمثله عصاة البشر الذي خُلق ظلوماً جهولاً جموحاً ، البشر الذي هذا عقله ورشده وحديثه ؟ .

#### غاية جهد الباحث:

هذه غاية جهد الباحث عن علم الخليفة بالسنّة وهذه سعة إطّلاعه عليها ، فنحن إذا قسنا مجموع ما ورد عن الخليفة من الصحيح والموضوع في التفسير والأحكام والفوائد من المائة وأربعة أحاديث أو المائة واثنين وأربعين حديثاً إلى ما جاء عن النبيّ الأقدس من السنّة الشريفة لتجدها كقطرة من بحر لجي ، لا تقام بها قائمة للإسلام ، ولا تدعم بها أيّ دعامة للدين ، ولا تُروى بها غلّة صاد ، ولا تنحلُ بها عقدة أيّة مشكلة . هذا أبو هريرة ، وأنس بن مالك ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن العبّاس ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وعبد الله بن مسعود ، و و و يروون آلافاً من السنّة النبويّة فقد أخرج تقيّ بن مخلّد في مسنده من حديث أبي هريرة فحسب خمسة آلاف وثلاثمائة حديث وكسراً (١) وأبو هريرة لم يصحب النبيّ إلاً ثلاث سنين .

وهذا أحمد بن الفرات كتب ألف ألف وخمسمائة ألف حديث ، وانتخب منها ثلاثمائة ألف في التفسير والأحكام والفوائد .

[خلاصة التهذيب ص ٩]

وهذا حرمة بن يحيى أبو حفص المصري صاحب الشافعي يروي عن طريق ابن وهب فحسب مائة ألف حديث .

[خلاصة التهذيب ص ٦٣]

وهذا أبو بكر الباغندي يجيب عن ثلاثمائة ألف مسألة في حديث رسول الله برطان .

[تاریخ الطبري ج ۳ ص ۲۱۰]

<sup>(</sup>١) الإصابة ج ي ص ٢٠٥ .

وهذا الحافظ روح بن عبادة القيسى له أكثر من مائة ألف حديث .

[ميزان الإعتدال ج ١ ص ٣٤٢]

وهذا الحافظ مسلم صاحب الصحيح عنده ثلاثمائة ألف حديث مسموعة . [طبقات الحفّاظ ج ٢ ص ١٥١]

وهذا الحافظ أبو محمّد عبدان الأهوازي يحفظ مائة ألف حديث .

[تاریخ ابن عساکر ج ۷ ص ۲۸۸]

وهذا الحافظ أبو بكر ابن الأنباري يحفظ ثلاثمائة ألف بيت شاهد في القرآن وكان يحفظ مائة وعشرين تفسيراً بأسانيدها .

[شذرات الذهب ج٢ ص ٣١٦]

وهذا الحافظ أبو زرعة حفظ مائة ألف حديث كما يحفظ الإنسان قل هـو الله أحد ، ويُقال : سبعمائة ألف حديث .

[تاریخ ابن کثیر ج ۱۱ ص ۳۷ ، تهذیب التهذیب ج ۷ ص ۳۳]

وهذا الحافظ ابن عقدة يجيب في ثلاثمائة ألف حديث من حديث أهل البيت من عقدة يجيب في ثلاثمائي .

[تذكرة الحفّاظ ج ٣ ص ٥٦]

وهـذا الحافظ أبـو العبّاس أحمـد بن منصـور الشيـرازي كتب عن الـطبـراني ثلاثمائة ألف حديث .

[تذكرة الحفّاظ ج ٣ ص ١٢٢]

وهذا الحافظ أبو داود السجستاني كتب عن النبيِّ عبد خمسمائة ألف حديث .

[تذكرة الحفّاظ ج ٢ ص ١٥٤]

وهذا عبد الله بن إمام الحنابلة أحمد سمع من أبيه مائمة ألف وبضعة أحاديث .

[طبقات الحفّاظ ج ٢ ص ٢١٤]

وهذا ثعلب البغدادي سمع من القواريري مائة ألف حديث .

[طبقات الحفّاظ ج ٢ ص ٢١٤]

١٣٦ ..... الغدير ج ـ ٧

وهذا أبو داود الطيالسي يملى من حفظه مائة ألف حديث .

[شذرات الذهب ج ٢ ص ١٢]

وهذا أبو بكر الجعابي يحفظ أربعمائة ألف حديث بأسانيدها ومتونها ويذاكـر ستمائة ألف حديث . ويحفظ من المراسيل والمقاطيع والخطابات قريباً من ذلك .

[تاریخ ابن کثیر ج ۱۱ ص ۲٦۱]

وهذا إمام الحنابلة أحمد عنده أكثر من سبعمائة وخمسين ألفاً .

[راجع آخر الجزء الأوّل من مسنده]

وهذا الحافظ أبو عبد الله الختلي يحدِّث من حفظه بخمسين ألف حديث .

[تاریخ ابن کثیر ج ۱۱ ص ۲۱۷]

وهــذا يحيى بن يمان العجلي يحفظ عن سفيــان أربعـة آلاف حــديث في التفسير فقط .

[تاریخ الطبري ج ۱۶ ص ۱۲۱]

وهذا الحافظ ابن أبي عاصم يملي من ظهر قلبه خمسين ألف حديث بعدما ذهبت كتبه .

[تذكرة الحفّاظ ج ٢ ص ١٩٤]

وهذا الحافظ أبو قلابة عبد الملك حدَّث من حفظه ستِّين ألف حديث . [طبقات الحفّاظ ج ٢ ص ١٤٣]

وهذا أبو العبّاس السرَّاج كتب لمالك سبعين ألف مسألة .

[تاریخ بغداد ج ۱ ص ۲۵۱]

وهذا الحافظ ابن راهويه يملي سبعين ألف حديث من حفظه .

[تاریخ ابن عساکر ج ۲ ص ٤١٣]

وهذا الحافظ إسحاق الحنظلي يحفظ سبعين ألف حديث.

[تاریخ الخطیب ج ۲ ص ۳۵۲]

وهذا إسحاق بن بهلول التنوخي يحدِّث من حفظه خمسين ألف حديث . [تاريخ الخطيب ج ٦ ص ٣٦٨] وهذا محمّد بن عيسى الطبّاع كان يحفظ نحواً من أربعين ألف حديث . [تاريخ بغداد ج ٢ ص ٣٩٦]

وهذا الحافظ ابن شاهين يكتب من حفظه بعدما ذهبت كتبه عشرين أو ثلاثين ألف حديث .

[تاریخ بغداد ج ۱۱ ص ۲٦۸]

وهذا الحافظ يزيد بن هارون يحفظ أربعة وعشرين ألف حديث بأسنادها . [شذرات الذهب ج ٢ ص ١٦]

فهلم معي نرى أن إسلاماً هذه سعة نطاق علمه ، وكثرة طقوسه وسننه ، وغزارة فنونه وعلومه ، ونبيّاً هذا حديثه وسنته ، وهذه ودائعه المصلحة لأمّته ، وهذا شأن الأعلام أمناء وداثع العلم والدين ، وهذه سيرة حفظة السنّة الشريفة ، كيف يجب أن يتحلّى خليفة ذلك النبيّ الأقدس بأبراد علوم الكتاب والسنّة ؟ وكيف يحقُ أن يكون حاملًا بأعباء علوم مستخلفه ومعالمه ، وارثاً مآثره وآثاره ؟ أفهل يُقتصر منه بمائة وأربعة أحاديث؟ أو تقبل الأمّة المسكينة أو تُجديها هذه الكميّة اليسيرة من ذلك الحوش الحائش ؟ أو يسدّ ذلك الفراغ ، ويمثل تلك العلوم الإسلاميّة الجمّة مَن المدافع عن الخليفة بأن قلة حديثه لقصر مدّة خلافته ؟ أيّ صلة بين قصر العمر بعد النبيّ "شريبية وقلّة الرواية ؟ فإن رواة الأحاديث على العهد النبويّ ما كان حجر عليها ، ولم يكن عقال في ألسن أولئك الصحابة الأولين ، ولا على الأفواه أوكية عن بتُ العلم من الكتاب والسنّة طيلة حياة النبيّ الأقدس ، ولم يكن المكثرون من عن بتُ العلم من الكتاب والسنّة طيلة حياة النبيّ الأقدس ، ولم يكن المكثرون من الرواية قصروا أحاديثهم على ما بعد أيّامه المنت فقلة حديث الرجل إن هي إلاً للقلة تلقية ، وقصر حفظه إنّما الإناء ينضح بما فيه والأوعية إذا طفحت فاضت .

ثمَّ أنَّى يسوغ للخليفة ؟ أن تُثقله أعباء الخلافة ، وتعييه معضلات المسائل ويتترَّس بمثل قوله : أي سماء تظلّني . إلخ . أو قوله : سأقول فيها برأيي . أو يخطب بعد أيّام قلائل من خلافته وقد أحرجته المواقف ، ويتطلّب الفوز منها بقول : لوددت أنَّ هذا كفانيه غيري ، ولئن أُخذتموني بسنَّة نبيِّكم عَيَّ لا أُطيقها ،

١٣٨ ..... الغدير ج ـ ٧

إن كان لمعصوماً من الشيطان ، وإن كان لينزل عليه الوحي من السماء(١) .

أو بقوله: أما والله ما أنا بخيركم ، ولقد كنت لمقامي هذا كارهاً، ولوددت أنَّ فيكم من يكفيني ، أفتظنّون أنِّي أعمل فيكم بسنَّة رسول الله عَلَيْ ؟ إذن لا أقوم بها إنَّ رسول الله كان يُعصم بالوحي ، وكان معه ملك ، وإنَّ لي شيطاناً يعتريني ، فإذا غضبت فاجتنبوني أنْ لا أوثر في أشعاركم وأبشاركم ، ألا فراعوني فإن استقمت فأعينوني وإن زغت فقوِّموني .

وفي لفظ ابن سعيد: ألا وإنّما أنا بشرٌ ولست بخير من أحد منكم فراعوني ، فإذا رأيتموني استقمت فاتبعوني ، وإن رأيتموني غضبت فاجتنبوني لا أوثر في أشعاركم وأبشاركم(٢).

أو بقوله: إنِّي وُليت عليكم ولست بخيـركم ، فإن رأيتمـوني على الحقِّ فأعينوني وإن رأيتموني على الباطل فسدِّدوني (٣).

وفي لفظ ابن الجوزي في الصفوة ج ١ ، ص ٩٨ : قـد وُليت أمركم ولست بخيركم ، فإن أحسنت فأعينوني ، وإن زغت فقوِّموني .

وهل الخليفة حريِّ بأن ترعاه أُمّته ورعيَّته فتعينه وتسدِّده وتقوِّمه عند الخطل والزيغ ؟ وكيف لا يؤاخذ الخليفة بالسنَّة وهو وارث علم النبيِّ وحامل سنَّته وقد أكمل الله دينه وأوحى إلى نبيِّه ما تحتاج إليه أُمَّته . وبلّغ سَنَّلُهُ كلَّ ما جاء به حتى حتَّ له أن ينهى عن الرأي والقياس في دين الله ، أو يقول : ما تركت شيئاً ممَّا

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ج ١ ص ١٤ ، الرياض النضرة ج ٢ ص ١٧٧ ، كنز العمال ج ٣ ص ١٢٦ .

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ج ٣ ص ١٥١ ، الإمامة والسياسة ج ١ ص ١٦ ، تاريخ الطبري ج ٣ ص ٢١ ، الصفوة ج ١ ص ١٦٧ ، كنز ص ٢١٠ ، العمال ج ٣ ص ١٦٧ ، كنز العمال ج ٣ ص ١٦٢ .

<sup>(</sup>٣) طبقات آبن سعد ج ٣ ص ١٣٩ ، المجتنى لابن دريد ص ٢٧ ، عيون الأخبار لابن قتيبة ج ٢ ص ٢٣٤ ، تاريخ الطبري ج ٣ ص ٢٠٣ ، سيرة ابن هشام ج ٤ ص ٣٤٠ ، تهذيب الكامل ج ١ ص ٦ ، العقد الفريد ج ٢ ص ١٥٨ ، إعجاز القرآن ص ١١٥ ، الرياض النضرة ج ١ ص ١٦٧ ، تاريخ ابن كثير ج ٥ ص ٢٤٧ وصححه ، شرح ابن أبي الحديد ج ١ ص ١٣٤ ، تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٤٧ ، ٨٤ ، السيرة الحلبية ج ٣ ص ٣٨٨ .

أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به ، ولا تركت شيئاً ممّا نهاكم عنه إلاً وقد نهيتكم عنه(١) .

وقد فتح الخليفة لقصر باعه في علوم الكتاب والسنّة باب القول بالرأي بمصراعيه بعدما سدَّه النبيُّ الأعظم على أُمَّته ، ولم تكن عند الخليفة مندوحة سواه ، قال ابن سعد في الطبقات ، وأبو عمر في كتاب العلم ج ٢ ص ٥١ ، وابن القيِّم في أعلام الموقعين ص ١٩ ، إنَّ أبا بكر نزلت به قضيَّة فلم يجد في كتاب الله منها أصلاً ، ولا في السنّة أثراً ، فاجتهد رأيه ثمَّ قال : هذا رأيي فإن يكن صواباً فمن الله ، وإن يكن خطأ فمني واستغفر الله .

[وذكره السيوطي في تاريخ الخلفاء عن ابن سعد ص ٧١]

وقال ميمون بن مهران: كان أبو بكر إذ ورد عليه الخصم فإن وجد في الكتاب أو علم من رسول الله ما يقضي بينهم قضى به ، فإن أعياه خرج فسأل المسلمين وقال: أتاني كذا وكذا فهل علمتم أنَّ رسول الله قضى في ذلك بقضاء ؟ فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر من رسول الله فيه قضاءً ، فيقول أبو بكر: الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ على نبيّنا ، فإن أعياه أن يجد فيه سنة من رسول الله جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم فإذا اجتمع رأيهم على أصر قضى به (۲).

هكذا كان شأن الخليفة في القضاء ، وهذا مبلغ علمه ، وهذه سيرته في العمل بالرأي المجرَّد وقد قال عمر بن الخطاب : أصبح أهل الرأي أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يعوها ، وتفلّت منهم أن يرووها ، فاشتقّوا الرأي ، أيّها الناس إنَّ الرأي إن كان من رسول الله مصيباً لأنَّ الله كان يريه ، وإنّما هو منّا الظنُّ والتكلّف (٣) .

ثمَّ ما المسوّغ لمن سدٌّ فراغ النبيِّ وأشغل منصَّته أن يسأل الناس عن السنَّة

<sup>(</sup>١) كتاب العلم لأبي عمر ، وفي مختصره ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٢) سنن الدارمي ج ١ ص ٥٨ ، وأخرجه البغوي كما في الصواعق ص ١٠ .

<sup>(</sup>٣) كتاب العلم لأبي عمر ج ٢ ص ١٣٤ ، وفي مختصره ص ١٨٥ ، أعلام الموقعين ص ١٩ .

الشريفة ، ويأخذها ممَّن هو خليفة عليه ؟ ولماذا خالف سيرته هذه لمَّا سُئل عن الأبِّ والكلالة وترك سؤال الصحابة واستشارتهم فأفتى برأيه ما أفتى ، وقال بحريَّته ما قال .

وفيما اتَّفق لأبي بكر من القضايا غير ما مرَّ مع قلّته غنية وكفاية في عرفان مبلغ علمه وإليك منها:

### ١ ـ رأي الخليفة في الجدّة:

عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدَّة إلى أبي بكر الصدِّيق رضي الله عنه تسأله عن ميراثها فقال لها أبو بكر: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنّة رسول الله على شيئاً فارجعي حتى أسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله على أعطاها السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمّد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة فأنفذه لها أبو بكر رضي الله عنه. الحديث(١).

فانظر إلى ما عزب عنه علم الخليفة في مسألة تكثر بها البلوى ويطَّرد الحكم فيها ، حتى اضطرَّته الحاجة إلى الركون إلى رواية مثل المغيرة أزنى ثقيف وأكذب الأُمَّة (٢) وكان من تغييره للسنَّة ولعبه بها أنَّه صلّى صلاة العيد يوم عرفة مخافة أن يعزل سنة أربعين (٣) وكان ينال من أمير المؤمنين عليه كلَّما رقى صهوة المنبر (٤).

# ٢ ـ رأي الخليفة في الجدّتين:

عن القاسم بن محمّد أنَّه قال : أتت الجدَّتان إلى أبي بكر الصدِّيق رضي الله عنه فأراد أن يجعل السدس للّتي من قِبَل الأُمِّ فقال له رجلٌ من الأنصار : أما إنَّك

<sup>(</sup>١) موطأ مالك ج ١ ص ٣٣٥ ، سنن الدارمي ج ٢ ص ٣٥٩ ، سنن أبي داود ج ٢ ص ١٧ ، سنن البيهقي ج ٦ ص ١٣٧ ، سنن البيهقي ج ٦ ص ٢٣٤ ، سنن البيهقي ج ٦ ص ٢٣٤ ، بداية المجتهد ج ٢ ص ٣٤٤ ، مصابيح السنة ج ٢ ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) راجع الجزء السادس من كتابنا هذا ص ١٧٣

<sup>(</sup>٣) الأغاني ج ١٤ ص ١٤٢ .

<sup>. (</sup>٤) مرّ في الجزء السادس ص ١٧٥ ، ١٧٦

تترك التي لوماتت وهو حيّ كان إيّاها يرث ، فجعل أبو بكر السدس بينهما .

### لفظ آخر:

إِنَّ جدَّتين أتنا أبا بكر الصدِّيق رضي الله عنه أمّ الأمّ وأمّ الأب فأعطى الميراث أمّ الأمّ دون أمّ الأب فقال له عبد الرّحمٰن بن سهيل ـ سهل ـ أخو بني حارثة: يا خليفة رسول الله ألقد أعطيت التي لو أنّها ماتت لم يرثها. فجعله أبو بكر بينهما يعنى السدس.

راجع موطأ مالك ج١ ص ٣٣٥ ، سنن البيهقي ج١ ص ٢٣٥ ، بداية المحتهد ج٢ ص ٣٤٥ ، الإصابة ج٢ ص ٤٠٠ وقال : رجاله ثقات ، كنز العمال ج٢ ص ٢ نقلًا عن مالك ، وسعيد بن منصور ، وعبد الرزاق ، والدارقطني ، والبيهقي .

قال الأمينيّ: أو لا تعجب عن جهل الرّجل بحكم إرث الجدّتين ، وسرعة انقلابه عمّا ارتآه أوّلاً بنقد رجل من الأنصار أو أخي بني حارثة ؟ وكان ذلك النقد يستدعي حرمان الجدّة من قبل الأمّ لكنّه شركهما في الميراث واتّخذته الفقهاء مصدراً لحكمهم ، وأصل الحكم مأخوذ من رواية المغيرة المخصوصة بالجدّة الواحدة فانظر واعتبر .

وأمّا رأي الرجل الأنصاري في الجدَّة الذي زحزح الخليفة عن حكمه فلم يكن أخذاً بالكتاب والسنَّة بل كان مخالفاً لهما وفقاً لقول الشاعر:

بنسونسا بنسو أبنائنا وبنساتنسا بنسوهن أبناء السرِّجال الأبساعيد

فخصَّ القوم به قول الله تعالىٰ : ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مشل حظِّ الْأنثيين﴾ (١) لعقب الأبناء دون من عقبته البنات ، وذهبوا إلى عدم شمول أحكام الأولاد في الفروض وغيرها على وليد بنت الرجل محتجِّين بقول الشاعر .

قال ابن كثير في تفسيره ج ٢ ص ١٥٥ : قالوا : إذا أعطى الرجل بنيه أو

<sup>(</sup>١) سورة النساء ؛ الآية : ١١ .

وقف عليهم فإنَّه يختصُّ بذلك بنوه لصلبه وبنو بنيه واحتجّوا بقول الشاعر:

بنونابنو أبنائنا وبناتنا بنوهنَّ أبناء الرِّجال الأباعد (١هـ)

وقال البغدادي في خزانة الأدب ج ١ ص ٣٠٠ : هذا البيت لا يُعرف قائله مع شهرته في كتب النحاة وغيرهم . قال العيني : هذا البيت استشهد به النحاة على جواز تقديم الخبر ، والفرضيّون على دخول أبناء الأبناء في الميراث ، وانَّ الإنتساب إلى الآباء ، والفقهاء كذلك في الوصيّة ، وأهل المعاني والبيان في التشبيه ، ولم أر أحداً منهم عزاه إلى قائله .

وقال: رأيت في شرح الكرماني في شواهد شرح الكافية للخبيصي(١) أنّه قال: هذا البيت قائله أبو فراس همام الفرزدق ابن غالب(٢) ثمّ ترجمه والله أعلم بحقيقة الحال. اه..

سبحانك اللَّهُمَّ ما أجرأهم على هذا الرأي \_ السياسيِّ \_ في دين الله لإخراج آل الله عن بنوَّة رسول الله مرات ؟ ما قيمة قول الشاعر تجاه قول الله تعالىٰ : ﴿قُلْ تَعَالَوا نَدْعُ أَبِنَاتُنَا وأَبْنَاءُكُم ونساءُنَا ونساءُكُم ﴾(٣) فهو نصِّ صريحٌ على أنَّ الحسنين السبطين ابني النبيِّ الأقدس .

وقد سمّى الله سبحانه أسباط نوح ذريَّة له وليست الذريَّة إلَّا ولد الرجل كما في القاموس ج ٢ ص ٣٤ فقال سبحانه: ﴿وَمِن ذَريَّته داودوسليمان﴾ - إلى قولـه - ﴿وَمِعِي وَعِيسِي﴾ (٤) فعدَّ عيسى من ذريَّة نوح وهو ابن بنته مريم .

قال الرازي في تفسيره ج ٢ ص ٤٨٨ : هذه الآية «يعني آية قبل تعالوا» دالَّة على أنَّ الحسن والحسين سائلة كانا ابني رسول الله كان وعد أن يدعو أبناءه فدعا الحسن والحسين فوجب أن يكونا إبنيه ، وممّا يؤكد هذا قوله تعالىٰ في سورة

<sup>(</sup>١) شمس الدين أبو بكر الخبيصي اسمى شرحه بالمرشح .

<sup>(</sup>٢) نسبه صاحب جامع الشواهد إلى عمر في صفحة ٩١ فقال: هو من أبيات لعمر بن الخطاب. وهذا أقرب إلى ما يشاهد فيه من الإلمام بالسياسة .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ؛ الآية : ٦١ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام ؛ الآيتان : ٨٥ ، ٨٥ .

الأنعام: ﴿ وَمِن ذَرِيَّتُهُ دَاوِدُ وَسَلَيْمَانَ ﴾ - إلى قوله - ﴿ وَزَكْرِيْسَا وَيَحْيَى وَعَيْسَى ﴾ ، ومعلومٌ أنَّ عيسى إنَّمَا انتسب إلى إبراهيم عظم بالأمّ لا الأب فثبت أنَّ ابن البنت قد يُسمّى إبناً والله أعلم .

وقال القرطبي في تفسيره ج ٤ ص ١٠٤ : فيها «يعني آية تعالوا» دليلٌ على أنَّ أبناء البنات يسمُون أبناء . وقال في ج ٧ ص ٣١ . عُدِّ عيسى من ذريَّة إبراهيم وإنّما هو ابن البنت ، فأولاد فاطمة رضي الله عنها ذريَّة النبيِّ مسلسل ، وبهذا تمسَّك من رأى : أنَّ ولد البنات يدخلون في اسم الولد . قال أبو حنيفة والشافعي : من وقف وقف على ولده وولد ولده أنَّه يدخل فيه ولد ولده وولد بناته ما تناسلوا . وكذلك إذا أوصى لقرابته يدخل فيه ولد البنت ، والقرابة عند أبي حنيفة كل ذي رحم محرم . إلى أن قال :

وقال مالك: لا يدخل في ذلك ولد البنات، وقد تقدَّم نحو هذا عن الشافعي ج ٤ ص ٤ ٠١ - والحجَّة لهما قوله سبحانه: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ . فلم يعقل المسلمون(١) من ظاهر الآية إلَّا ولد الصلب وولد الإبن خاصة . إلى أن قال: وقال ابن القصّار: وحجَّة من أدخل البنات في الأقارب قول هول البنات للحسن بن علي: إنَّ ابني هذا سيِّد. ولا نعلم أحداً يمتنع أن يقول في ولد البنات الأنهم ولد لأبي أمهم . والمعنى يقتضي ذلك لأنَّ الولد مشتقٌ من التولد وهم متولدون عن أبي أمهم لا محالة ، والتولد من جهة الأم كالتولد من جهة الأم كالتولد من جهة الأب ، وقد دلّ القرآن على ذلك ، قال الله تعالىٰ : ﴿ومن ذريّته داود وسليان ﴾ ـ إلى قوله ـ ﴿من الصالحين ﴾ . فجعل عيسى من ذريّته وهو ابن بنته . اه .

وأخرج ابن أبي حاتم بإسناده عن أبي حرب بن الأسود قال : أرسل الحجّاج إلى يحيى بن يعمر فقال : بلغني أنّاك ترعم أنّ الحسن والحسين من ذريّة النبيّ برطن تجده في كتاب الله ؟ وقد قرأته من أوّله إلى آخره فلم أجده . قال : أليس تقرأ سورة الأنعام : ﴿وَمَن ذُريّتُه داود وسليمان ﴾ . حتّى بلغ : ﴿ويحيى

<sup>(</sup>١) همذه فريعة على المسلمين وحاشاهم أن يعقلوا من الآية خملاف ظاهرها من دون أي دليل صارف .

وعيسى؟ قال بلى . قال : أليس عيسى من ذريّة إبراهيم وليس له أب؟ قال : صدقت . فله ذريّته أو وهبهم دخل صدقت . فله ذا إذا أوصى الرجل لذريّته أو وقف على ذريّته أو وهبهم دخل أولاد البنات فيهم . الخ . تفسير ابن كثير ج ٢ ص ١٥٥ .

فبعد كون ذريَّة الرجل ولده على الإطلاق ودخل فيهم أولاد البنات لا ينبغي التفكيك في الأحكام عندئذ بين الذريّة والأولاد، ولا يسع لأيِّ أحد أن يرى أبناء البنات أبناء الرِّجال الأباعد خارجين عن ولد الرجل على الحقيقة ، ويصحُّ له مع ذلك عدُّهم من ذريَّته وليست إلاَّ ولد الرجل .

ويشهد على لغة القرآن المجيد وأنَّ ولند البنت ابن أبيها على الحقيقة قول رسول الله ميطاني :

١ - أخبرني جبرائيل : أنَّ ابني هذا ـ يعني الحسين ـ يُقتل . وفي لفظ : إنَّ أُمَّتي ستقتل إبني هذا .

[طبقات ابن سعد ، مستدرك الحاكم ج ٣ ص ١٧٧ ، أعلام النبوة للماوردي ص ٨٣ ، ذخائر العقبى ص ١٤٨ ، الصواعق ص ١١٥] .

٢ ـ وقوله : إبني هذا يُقتل بأرض من العراق .

[دلائل النبوة لأبي نعيم ج ٣ ، ص ٢٠٢ ، ذخائر العقبي ص ١٤٦]

٣ ـ وقوله للحسن السبط : ابني هذا سيّد .

[المستدرك ج ٣ ص ١٧٥ ، أعلام الماوردي ص ٨٣ ، تفسير ابن كثير ج ٣ ص ١٥٥]

٤ ـ وقوله لعلي : أنت أخي وأبو ولدي .

[ذخائر العقبي ص ٦٦]

٥ ـ وقـوله: إنَّ جبـرائيل أخبـرني أنَّ الله عزّ وجـلَّ قتل بـدم يحيى بن زكريــا سبعين ألفاً .

[ذخائر العقبي ص ١٥٠]

٦ ـ وقوله: المهدي من ولدي وجهه كالكوكب الدريُّ .

[ذخائر العقبي ص ١٣٦]

٧ - هذان إبناي من أحبَّهما فقد أحبَّني : «الحسن والحسين» .

المستدرك ج ٣ ص ١٦٦ ، تاريخ ابن عساكر ج ٤ ص ٢٠٤ ، كنز العمال ج ٦ ص ٢٠٤] ص ٢٢١]

٨ ـ وقوله لفاطمة الصدِّيقة : ادعى لي إبنيَّ .

[تاریخ ابن عساکر ج ٤ ص ٣١٦]

٩ ـ وقوله لأنس : ادع لي إبني .

[تاریخ ابن کثیر ج ۸ ص ۲۰۵]

١٠ ـ وقوله ادعوا إبني . فأتى الحسن بن علي .

[ذخائر العقبي ص ١٢٢]

١١ \_ وقبوله : اللَّهُمَّ إِنَّ هـذا إبني \_ الحسن \_ وأنا أُحبُّه فأُحِبُّه وأحبُّ من يحبُّه .

[تاریخ ابن عساکر ج ٤ ص ٢٠٣]

١٢ ـ وقوله لعليّ : أيّ شيء سمَّيت إبني؟ قال : ما كنت لأسبقك بذلك ، فقال : وما أنا السابق ربِّي فهبط جبرائيل فقال : يا محمَّد إنَّ ربَّك يقرسُك السَّلام ويقول لك : عليٌّ منك بمنزلة هارون من موسى لكن لا نبيَّ بعدك ، فسمَّ ابنك هذا باسم ولد هارون .

[ذخائر العقبي ص ١٢٠]

١٣ \_ وقـوله : أروني إبني مـا سمَّيتموه . قـاله لمّـا ولـد الحسن ، وفي ولادة الحسين ، وكذلك في ولادة محسن بن عليّ .

[المستدرك ج ٣ ص ١٨٠ ، كنز العمال ج ٧ ص ١٠٧ ، ١٠٨ عن الدارقطني ، وأحمد ، وابن أبي شيبة ، وابن جرير ، وابن حبان ، والدولابي ، والبيهقي ، والحاكم ، والخطيب] .

١٤ ـ وقوله: اطلبوا إبنيُّ . لمّا ضلُّ الحسن والحسين .

[كنز العمال ج ٧ ص ١٠٨]

١٥ ـ وقوله : إبنيَّ هذين ريحانتيَّ من الدنيا . يعني الحسن والحسين . [الصواعق ص ١١٤ ، كنز العمال ج ٦ ص ٢٢٠ . ج ٧ ص ١٠٩] ١٤٠ ..... الغدير ج ٧-

١٦ ـ وقوله : إبني إرتحلني .

[أخرجه أحمد . والبغوي . والطبراني . والحاكم . والبيهقي . وسعيد بن منصور . وابن عساكر في تاريخه ج ٤ ص ٣٦ ، وراجع كنز العمال ج ٦ ص ٢٢٢ ، وج ٧ ص ١٠٩] .

١٧ ـ وقوله : هاتوا إبنيَّ أُعوِّذهما بما عوَّذ به إبراهيم إبنيه .

[تاریخ ابن عساکر ج ٤ ص ٢٠٩]

١٨ ـ وقوله لأنس : ويحك يا أنس دع ابني وثمرة فؤادي ـ يعني الحسن ـ .
 ٢٢٢ ص ٢٢٢]

١٩ ـ وقوله : إبناي هذان : الحسن والحسين سيَّدا شباب أهل الجنَّة . [الصواعق لابن حجر ص ١١٤]

٠٠  $_{-}$  وقوله في عليّ : هذا أخي وابن عمي وصهري وأبو ولدي . [كنز العمال ج  $_{-}$  ص ١٥٤]

٢١ ـ وقوله : سمَّيت إبنيَّ هذين باسم إبني هارون شبر وشبير .
 [الصواعق ص ١١٥ ، كنز العمال ج ٦ ص ٢٢٢]

٢٢ ـ وقـوله : لـو لـم يبق من الدنيا إلاَّ يوم واحـد لطوَّل الله ذلـك اليوم حتى يبعث رجلًا من ولدي إسمه كاسمي . فقال سلمان : من أيِّ ولـدك يا رسـول الله ! قال : من وَلدي هذا . وضرب بيده على الحسين .

[ذخائر العقبي ص ١٣٦]

٢٣ ـ وقول الحسن السبط سلام الله عليه في خطبة له: أنا الحسن بن علي ، وأنا ابن النبيِّ ، وأنا ابن البشير ، وأنا ابن الندير ، وأنا ابن الداعي الى الله بإذنه والسراج المنير .

[المستدرك ج ٣ ص ١٧٢ ، وذخائر العقبي ص ١٣٨ ، ١٤٠ ، وشرح ابن أبي المحديد ج ٤ ص ١١ ، مجمع الزوائد ج ٩ ص ١٤٦ ، إتحاف الشبراوي ص ٥] .

٢٤ ـ وقوله لأبي بكر وهو في منبر جدِّه الأقدس : إنزل عن مجلس أبي فقال أبو أبو بكر : صدقت إنَّه مجلس أبيك . وفي لفظ : إنزل عن منبر أبي . فقال أبو

بكر: منبر أبيك لا منبر أبي.

[الرياض النضرة ج ١ ص ١٣٩ ، شرح ابن أبي الحديد ج ٢ ص ١٧ ، الصواعق ص ١٠٨ ، تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٥٤ ، كنز العمال ج ٣ ص ١٣٢] .

٢٥ ـ وقوله في وصيَّته : ادفنوني عند أبي ـ يعني المصطفى ـ .

[إتحاف الشبراوي ص ١١]

٢٦ ـ وقـول الحسين السبط عشد لعمر: إنـزل عن منبر أبي . فقـال عمـر: منبر أبيك لا منبر أبي ، من أمرك بهذا؟ .

[تاریخ ابن عساکر ج ٤ ص ٣٢١]

٢٧ ـ وقول ابن عبّاس : هذان ـ الحسن والحسين ـ إبنا رسول الله مواهدة . ٢٧ [تاريخ ابن عساكر ج ٤ ص ٢١٢ ، ٣٢٢]

٢٨ ـ وقول زهير بن قين مخاطباً الحسين علية. : قـ د سمعنا يـابن رسول الله مقالتك .

[جمهرة خطب العرب ج ٢ ص ٤٠]

٢٩ ـ وقول الإمام السبط الحسن الزكي كما في الإتحاف للشبراوي ص ٤٩:
 خيرة الله من الخلق أبي بعدجدي وأناابن الخيرتين
 فضة قدصيغت من ذهب فأنا الفضة ابن الذهبين

٣٠ ـ وقوله كما في الإتحاف ص ٥٧ :

أناابن الذي قد تعلمون مكانه وليس على الحقّ المبين طحاء أليس رسول الله جدّي ووالدي أنا البدر إن حلّ النجوم خفاء

٣١ ـ وقول الفرزدق في مدح الإمام السجّاد عليٌّ بن الحسين عبالتنه :

هـذا ابن خير عباد اللَّه كلَّهم هذا التقيُّ النقيُّ الطاهر العلم

٣٢ \_ وقـول ابن بشـر في زيـد بن الحسن بن عليّ بن أبي طـالب سنظم

إذا نيزل ابن المصطفى بطن تلعة نفى جدبها واخضر بالنبت عودها وزيد ربيع الناس في كل شتوةٍ إذا أخلفت أبراقها ورعودها

٣٣ ـ وقـول أبي عـاصم ابن حمـزة الأسلمي يمـدح الحسن بـن زيــد بن الحسن بن عليِّ بن أبي طالب عليه كما في زهر الآداب للحصري القيسرواني ج ١ ص ٨٠ .

ستأتي مدحتي الحسن بنزيد قبورٌ لم تنزل مُنذغابعنها قبورٌ لم بناحمند أو عمليًّ هما أبواكَ من وضعا فضعه

وتشهدلي بصفّين القبور أبوحسن تعاديها الدهور يلوذُمجيرهاحمي المجير وأنت برفع مَن رفعاجديس

٣٤ ـ وقول إبراهيم بن علي بن هرمة لَمَّا نصحه الحسن بن زيد المذكور كما في زهر الأداب ج ١ ص ٨١ .

نهاني ابن الرسول عن المدام

٣٥ ـ وقول أبي تمام الطائي<sup>(١)</sup> :

فعلتم بأبناء النبيِّ ورهطه

٣٦ ـ وقول دعبل الخزاعي :

فكيفومن أنّى بطالب زلفة سوى حبّ أبناء النبيّ ورهطه

٣٧ ـ وقوله:

ألم يحزنك أنَّ بني زياد ٣٨ ـ وقول الحمّاني :

قمومٌ لماء المعالي في وجموههم

وأدّبني بآداب الكرام

أفاعيلَ أدناها الخيانة والغدر

إلى الله بعد الصَّوم والصَّلوات؟ وبغض بني السزرقاء والعبلات

أصابوا بالترات بني النبيِّ

عند التكرم تصويب وتصعيد

(١) راجع فيما يلي من الأبيات تراجم شعرائها في أجزاء كتابنا هذا .

بناتنا بنوهنّ أينائنا . يدعون أحمد إن عُدَّ الفخار أباً والعرودينسبفي أفنائمه العرود ٣٩ ـ وقول التنوخي : من ابن رسول الله وابن وصيّه إلى مدخل في عقبة الدين ناصب • ٤ ـ وقول الزاهي: بنو المصطفى تُفنون بالسيف عنوةً ويسلمني طيف الهجوع فأهجع ٤١ ـ وقول الناشي : بمثل مصابي فيكم ليس يُسمع بني أحمد قلبي بكم يتقطُّعُ ٤٢ \_ وقول الصاحب بن عباد: مالعليِّ العليِّ أشباه لا والَّــذي لا إلّــه إلَّا هــو وابناه عندالتفاخر إبناه مَبناه مبنى النبيّ تعرف ٤٣ \_ وقوله : حــــ أمام ركابه لــم يــقــتــل ؟ أيُحِزُّراًس ابن النبيِّ وفي السوري ٤٤ \_ وقوله : وبعابد وبساقرين وكاظم بمحمّد ووصيّه وابنيهما وقوله : الطاهرين وسيّد العبّاد بمحمّد ووصيّه وإبنيهما ٤٦ ـ وقول الصورى: على طرائد الآفاق فلهذا أبناء أحمد أبناء ٤٧ \_ وقول مهيار الديلمي: وفخركم أنَّكم صحبُّ لـ تتبع ؟ بأي حكم بنوة يتبعونكم ٤٨ \_ وقوله :

طرّق يسومنك فسى كسربسلا

فيهوم السَّقيفة يهابن النبيِّ ٤٩ ـ وقول ابن جابر:

إنَّ العلامة شانُ مَن لم يشهر

جعلوا لأبناء الرسول علامة

• ٥ - وقال الشبراوى :

يابن الرَّسول بأمَّك الزهر البتولي وجدِّك المامول عند الناس وغدوت في الأشراف يابن المصطفى كالعقل أوكالروح أوكالراس

فما المبرِّر عندئذ للخليفة في صفحه عمّا في كتاب الله وسنَّة نبيَّه وتلقّيه بالقبول قول الأنصاريِّ الشاذِّ عن الكتاب والسنَّة ؟ وما عذر فقيه أو حافظ اتَّخذ رأى الأنصاري ديناً محتجّاً بقول شاعر لم يُعرف بعد ، وبين يديه القرآن والحديث والأدب ؟ .

## ٣ ـ رأي الخليفة في قطع يد السارق:

عن صفيَّة بنت أبي عبيد : أنَّ رجلًا سرق على عهد أبي بكر رضي الله عنه مقطوعة يده ورجله فأراد أبو بكر رضى الله عنه أن يقطع رجله ويدع يده يستطيب بها ويتطهّر بها ، وينتفع بها ، فقال عمر : لا والذي نفسي بيده لتقطعنَّ يـده الْأخرىٰ . فأمر به أبو بكر رضى الله عنه فقطعت يده .

وعن القاسم بن محمّد : أنَّ أبا بكر رضي الله عنه أراد أن يقطع رِجلًا بعد اليد والرِّجل فقال عمر رضي الله عنه : السنَّة اليد(١) .

إِنَّ من موارد الحيرة أنَّ الخليفة لا يعلم حدَّ السارق الذي هو من أهمِّ ما تجب عليه معرفته لحفظ الأمن العامِّ ، وتهدئة الحالة ، وقطع جرثومة الفساد ، ومن المحيِّر أيضاً تسرّعه إلى الحكم قبل ما عزي إليه فيما مرَّ ص ١٣٩ من الرجوع إلى الكتاب والسنَّة ثمُّ الإستعلام من الصحابة ثمُّ المشورة .

ثمُّ إِنَّ الذي سدَّده في هذه القضيَّة لِمَ نسي الحكم إِبَّان خلافته فأراد عين ما أراده

<sup>(</sup>۱) سنن البيهقي ج ٨ ص ٢٧٣ ، ٢٧٤ .

صاحبه . راجع الجزء السادس ص ١٦٨

#### ٤ ـ رأي الخليفة في الجد:

عن ابن عبّاس وعثمان وأبي سعيد وابن الـزبيــر قــالــوا: إنَّ أبـا بكر جعـل الجـدَّ أباً الأب يعنـون أنَّه كـان يحجب الأخوة بـالجدِّ ولم يشرك بينهمـا كمـا أنَّ الأب يحجب الأخوة والأخوات .

قال الأميني: لم يكن رأي الخليفة هذا متخذاً من الكتاب والسنّة ، ولم يكن يعمل به أحدٌ من الصحابة طيلة حياته ، وما اتّفق لجدّ يرث في أيّامه حتى يؤيّد رأيه ويُقال : إنَّ أحداً من الصحابة لم يخالف أبا بكر في حياته في رأيه هذا كما قاله البخاري والقرطبي (٢) وأوَّل جدّ كان في الإسلام فأراد أن يأخذ المال كلّه مال ابن ابنه دون اخوته هو عمر بن الخطاب فأتاه عليِّ وزيد فقالا : ليس لك ذلك إنَّما كنت كأحد الأخوين ، وقد فصَّلنا القول فيه في الجزء السادس ص ٢٥٥ ٢ - ٢٥ ٢ فأوَّل رجل خالف الخليفة في الجدِّ هو خليفته بعده ، وقد اتّفق عليّ وعمر وعثمان وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وابن مسعود على خلاف الخليفة على توريث الأخوة مع الجدِّر؟) وهو قول مالك والأوزاعي وأبي يوسف ومحمّد والشافعي وابن أبي ليلي (٤) .

وافتعل القوم للخليفة عذراً بأنه كان يرى الجدّ أباً لمكان قوله تعالىٰ: ﴿ملّة أبيكم إبراهيم ﴾ . وقوله: ﴿يا بني آدم ﴾ بتقرير إطلاق الأب على البحدّ على الحقيقة . ولا يخفى على أيّ أحد أنَّ صحّة هذا الإطلاق لا توجب إتّحاد الأب والجدّ في جميع الأحكام ، ألا ترى انَّ بصحّة إطلاق الأمّ على الجدّة على الحقيقة وقولهم في

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري باب ميراث الجدّ ، سنن الدارمي ج ٢ ص ٣٥٢ ، أحكام القرآن للجصاص ج ١ ص ٣٥٢ ، أحكام القرآن للجصاص ج ١ ص ٩٤ ، سنن البيهقي ج ٦ ص ٢٤٦ ، تأريخ الخلفاء للسيوطي ص ٦٥ .

<sup>(</sup>٢) راجع صحيح البخاري باب ميراث الجدّ ، وتفسير القرطبي ج ٥ ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري باب ميراث الجدّ ، سنن الدارمي ج ٢ ص ٣٥٤ ، بداية المجتهدج ٢ ص ٣٥٤ ، بداية المجتهدج ٢ ص ٣٥٠ .

<sup>(</sup>٤) أحكام القرآن للجصاص ج ١ ص ٩٤ ، تفسير القرطبي ج ٥ ص ٦٨ .

تعريف الجدَّة : إنَّها الأُمَّ العليا<sup>(١)</sup> لا تستدعي الإشتراك في النصيب فيرون مع هذه للجدَّة السدس بالاتِّفاق . وفريضة الأُمِّ هي الثلث بالكتاب والسنَّة .

على أنَّ الصحابة الأوَّلين لم يكن عندهم أيّ إيعاز إلى هذا العذر المنحوت، ولو كانت لرأي الخليفة قيمةٌ وكرامةٌ لأباحه أحدٌ منهم، وفاه به عندما خالف عليَّ وزيد عمر بن الخطاب ونهياه عن إعمال هذا الرأي.

بل فيما رواه الدارمي عن الحسن من أنَّ الجدَّ قد مضت سنَّته ، وأنَّ أبا بكر جعل الجدَّ أباً ، ولكن الناس تخيّروا<sup>(٢)</sup> إيعازُ إلى أنَّ السنَّة في الجدِّ ماضيةٌ ثابتةً وقد خالفها الخليفة ، وتخيَّر الناس فخالفوه وعملوا بالسنَّة الشريفة .

## ٥ ـ رأي الخليفة في تولية المفضول:

قال الحلبي في السيرة النبويَّة ج ٣ ص ٣٨٦ : إنَّ أبا بكر رضي الله عنه كان يرى جواز تولية المفضول على من هو أفضل منه وهو الحقُّ عند أهل السنَّة لأنَّه قد يكون أقدر من الأفضل على القيام بمصالح الدين ، وأعرف بتدبير الأمر ، وما فيه انتظام حال الرعيّة .

أجاب الحلبي بهذا عن تقديم أبي بكر عمر بن الخطاب وأبا عبيدة الجرّاح على نفسه في الخلافة وقوله: بايعوا أيّ الرجلين إنْ شئتم.

وقال الباقلاني في التمهيد ص ١٩٥ عند الجواب عن قول أبي بكر: وليتكم الولست بخيركم: يمكن أن يكون قد اعتقد أنَّ في الأُمَّة أفضل منه إلاَّ أنَّ الكلمة عليه أجمع والأُمَّة بنظره أصلح، لكي يدلّهم على جواز إمامة المفضول عند عارض يمنع من نصب الفاضل، ولهذا قال للأنصار وغيرهم: قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أحدهما: عمر بن الخطاب وأبا عبيدة الجراح، وهو يعلم أنَّ أبا عبيدة دونه ودون عثمان وعليّ في الفضل، غير أنَّه قد رأى أنَّ الكلمة تجتمع عليه، وتنحسم الفتنة بنظره. وهذا أيضاً ممّا لا جواب لهم عنه.

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ج ٥ ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٢) سنن الدارمي ج ٢ ص ٣٥٣.

قال الأميني : الذي نرتئيه في الخلافة أنَّها إمرة إلَّهيَّة كالنبوَّة ، وإن كان الرسول خُصَّ بالتشريع والوحي الإلهي ، وشأن الخليفة التبليغ والبيان ، وتفصيل المجمل . وتفسير المعضل ، وتطبيق الكلمات بمصاديقها ، والقتال دون التأويل(١) كما يُقاتل النبيُّ دون التنزيل ، وإظهار ما لم يتسنَّ للنبيِّ الإشادة به إمّا لتأخّر ظرفه ، أو لعدم تهيؤ النفوس له ، أو لغير ذلك من العلل ؛ فكلَّ منهما داخلٌ في اللطف الإلهيِّ الواجب عليه بمعنى تقريب العباد إلى الطاعة وتبعيدهم عن المعصية ، ولذلك خلقهم واستعبدهم وعلّمهم ما لم يعلموا ، فلم يدع البشر كالبهائم ليأكلوا ويتمتّعوا ويلهيهم الأمل. ولكن خلقهم ليعرفوه ، وليمكّنهم من الحصول على مرضاته ، وسهَّل لهم الطريق إلى ذلك ببعث الرسل ، وإنزال الكتب ، وتواصل الوحي في الفينة بعـد الفينة ، وبمـا أنَّ أيّ نبيّ لم يُنط عمره بمنصـرم الدنيـا ، ولا قُدِّر له البقاء مع الأبد ، وللشرائع ظروفٌ مديدةٌ ، كما أنَّ للشريعـة الحاتمـة أمدٌ لا منتهى له ، فإذا مات الرسول ولشريعته إحدى المدَّتين وفي كلُّ منهما نفوسٌ لم تكمل بعدُ ، وأحكامٌ لم تُبلّغ وإن كانت مشرّعة ، وأخرى لم تأت ظروفها ، ومواليد قدِّر تأخير تكوينها ، ليس من المعقول بعـدُ أن تترك الْأُمَّة سُدى والحالة هـذه ، والناس كلُّهم في شمول ذلك اللطف الواجب عليه سبحانه شرع سواء ، فيجب عليه جلَّت عظمته أن يقيِّض لهم من يكمل الشريعة ببيانه ، وينزيح شبه الملحدين ببرهانه ، ويجلو ظلم الجهل بعرفانه ، ويدرأ عن الدين عادية أعدائه بسيفه وسنانه ، ويقيم الأمت والعوج بيده ولسانه .

ومهما كان للمولى جلّت مننه عناية بعبيده ، وقد ألزم نفسه بإسداء البرّ إليهم ، وأن لا يولِّيهم إلاَّ الخير والسعادة ، فعليه أن يختار لهم مَن ينوء بذلك العبء الثقيل ويمثَّل مخلّف الرسول في الوظائف كلّها ، فينصّ عليه بلسان ذلك النبيِّ المبعوث ، ولا يجوز أن يخلي سربهم ، ويتركهم سُدى ، ألا ترىٰ أنَّ عبد الله بن

<sup>(</sup>۱) وبهذا عرّف النبي صلّى الله عليه وآله مولانا أمير المؤمنين بقوله: إنَّ فيكم من يقاتـل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله قـال أبو بكـر: أنا هـو يا رسـول الله ؟! قال: لا. قـال عمـر: أنا هـو يا رسـول الله ؟! قال: لا. ولكن خـاصف النعل، وكـان أعـطى عليّـاً نعله يخصفها. أخرجه جمع من المحفّاظ وصححه الحاكم والذهبي والهيثمي كما يأتي تفصيله.

عمر قال لأبيه: إنَّ النَّاس يتحدَّثون انَّك غير مستخلف ، ولو كان لـك راعي إبل أو راعي غنم ثمَّ جاء وترك رعيته رأيت أن قد فرط لرأيت أن قد ضيَّع ورعية الناس أشدَّ من رعية الإبل والغنم ، ماذا تقول لله عزَّ وجلَّ إذ لقيته ولم تستخلف على عباده (١) ؟ .

وقالت عائشة لابن عمر: يا بنيّ أبلغ عمر سلامي وقل له: لا تدع أمّة محمّد بلا راع ، إستخلف عليهم ولا تدعهم بعدك هملًا ، فإنّي أخشى عليهم الفتنة (٢) فتركُ النّاس مهملين فيه خشيةُ الفتنة عليهم .

وقال عبد الله بن عمر لأبيه: لو استخلفت؟ قال: من؟ قال: نجتهد فانّ لست لهم بربّ، تجتهد، أرأيت لو أنّك بعثت إلى قيّم أرضك ألم تكن تحبّ أن يستخلف مكانه حتى يرجع إلى الأرض؟ قال: بلى . قال: أرأيت لو بعثت إلى راعي غنمك ألم تكن تحبّ أن يستخلف رجلاً حتى يرجع (٣)؟ .

وهـذا معـاويـة بن أبي سفيـان يتمسَّـك بهـذا الحكم العقليِّ المسلّم في استخلاف يزيد ويقول: إنِّي أرهب أن أدع أُمَّة محمَّد بعـدي كالضأن لا راعي لها(٤).

ليت شعري هذا الدليل العقليُّ المتسالم عليه لِمَ أهملته الأُمَّة في استخلاف النبيِّ الأعظم واتَّهمته بالصفح عنه ؟ أنا لا أدري .

ولا يجوز أيضاً توكيل الأمر إلى أفراد الأُمَّة ، أو إلى أهل الحلّ والعقد منهم لأنَّ ممّا أوجبه العقل السليم أن يكون الإمام مكتنفاً بشرائط بعضها من النفسيَّات الخفيَّة والملكات التي لا يعلمها إلَّا العالم بالسرائر(٥) كالعصمة والقداسة الروحيَّة ،

<sup>(</sup>۱) سنن البيهقي ج ٨ ص ١٤٩ عن صحيح مسلم ، سيسرة عمسر لابن الجوزي ص ١٩٠، الرياض النضرة ج ٢ ص ٧٤، حلية الأولياء ج ١ ص ٤٤، فتح الباري ج ١٣ ص ١٧٥ عن مسلم .

<sup>(</sup>٢) الإمامة والسياسة ج ١ ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ج ٣ ص ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ج ٦ ص ١٧٠ ، الإمامة والسياسة ج ١ ص ١٥١ .

<sup>(</sup>٥) وقد أشبعنا القول في البرهنة على لزوم هذه الملكات الفاضلة في الإمامة في غير هذا المورد.

والنزاهة النفسيَّة لتبعده عن الأهواء والشهوات ، والعلم الذي لا يضلُّ معه في شيء من الأحكام إلى كثير من الأوصاف التي تقوم بها النفس ، ولا يظهر في الخارج منها إلاَّ جزئيَّات من المستصعب الحكم باستقرائها على ثبوت كلِّياتها ، ﴿وربُّك يعلم ما تكنُّ صدورهم وما يعلنون ﴾(١) . والله يعلم حيث يجعل رسالته .

فالأمّة المنكفىء علمها عن الغيوب لا يمكنها تشخيص من تحلّى بتلك الصفات فالغالب على خيرتها الخطأ ، فإذا كان نبيّ كموسى على نبيّنا وآله و مشيرة تكون وليدة اختياره من الآلاف المؤلّفة سبعين رجلاً . وأنّهم لمّا بلغوا الميقات قالوا : أرنا الله جهرة ؟ فما ظنّك بأفراد عاديّين واختيارهم ، وأناس ماديّين وانتخابهم ، وما عساهم أن ينتخبوا غير أمثالهم ممّن هو وإيّاهم سواسية كأسنان المشط في الحاجة إلى المسدّد ، وليس من المأمون أن يقع انتخابهم على عائث ، أو يكون إلتياثهم بمشاغب ، أو يكون إنثيالهم وراء من يسرُّ على الأمّة حسواً في ارتغاء (۲) أو يقع اختيارهم على جاهل يرتبك في الأحكام فيرتكب العظام ، ويأتي بالجرائم ، ويقترف المآثم وهو لا يعلم ، أو يعلم ولا يكترث لأن يقول زوراً ، بالجرائم ، ويفسدوا من حيث أرادوا أن يصلحوا ، ويقعوا في الهلكة وهم لا يشعرون ، كما وقعت أمثال ذلك في البيعة لمعاوية ويزيد وخلفاء الأمويّين .

فعلى البارىء الرؤوف الذي يكره كلَّ ذلك في خلقه أن لا يجعل لأحد من خلقه الخيرة فيها و ﴿قد خلقه ظلوماً جهولاً ﴾(٣) ﴿ألا يعلم مَن خلق وهو اللَّطيف الخبير ﴾(٤) ، ﴿وربَّك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة في الأمر ﴾(٥) ﴿وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ، ومن يعص الله ورسوله فقد ضلَّ ضلالاً مبيناً ﴾(٦) .

<sup>(</sup>١) سورة القصص ؛ الآية : ٦٩ .

<sup>(</sup>٢) مثل يُضرب لمن يظهر امرًا ويريد غيره ـ تاج العروس ج ١٠ ص ١٥٣ .

<sup>(</sup>٣) راجع سورة الأحزاب ؛ الآية : ٧٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة الملك ؛ الآية : ١٤ .

<sup>(</sup>٥) سورة القصص ؛ الآية : ٦٧ .

<sup>(</sup>٦) سورة الأحزاب ؛ الآية : ٣٦ .

وقد أخبر به النبي الأعظم من أوَّل يومه يوم عرض نفسه على القبائل فبلغ بني عامر بن صعصعة ودعاهم إلى الله فقال له قائلهم: أرأيت إن نحن تابعناك على أمرك ثمَّ أظهرك الله على من خالفك ، أيكون لنا الأمر من بعدك ؟ قال: إنَّ الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء (١).

أنّى تسوغ أن تكون للخلق خيرة في الأمر مع شيوع الغايات والأغراض والمدعاوى والميول والشهوات في الناس حول الإنتخاب ، مع اختلاف الأنظار وتضارب الآراء والمعتقدات في تحليل نفسيّات الرجال والشخصيّات البارزة ، مع كثرة الأحزاب والفرق والأقوام والطوائف المتشاكسة ، مع شقاق القوميَّة والطائفيّة والشعوبيّة الذائع الشائع في المسكين ابن آدم من أوَّل يومه .

وقد اقترن الإنتخاب من بدء بدئه، بالتحارش والتلاكم والتكالم والتشازر والتصاخب والتخاصم حتى قُدَّت برود يمانيَّة (٢) ووقع البرَح براحاً (٣) وكم بالإنتخاب هُتكت حرمات ؟ وأهينت مقدِّسات ، وأضيعت حقائق ، ودُحض الحقُّ الثابت ، ودُحس الصالح العام ، واختلَّ الوئام ، وأقلق السَّلام ، وسفحت دماءُ زكيَّة ، وتشلشلت اشلاء الإسلام الصحيح ، فجاء يطمع في الأمر من لا خلاق له مِن سوقي ،برديّ ،أو مبرطش ألهاه الصفق بالأسواق ، أو بزّاز يحمل بني أبيه على رقاب الناس ، أو حفّار قبور لا يعرف عرضه من طوله ، أو طليق غاشم ، أو خمّار سكّير ، أو مستهتر مشاغب ، من الّذين اتّخذوا عباد الله خولًا ، ومال الله نحلًا ، وكتاب الله دغلًا ، ودين الله حولًا .

ومقتضى هذا البيان الضافي أن يكون الخليفة أفضل الخليقة أجمع في أُمّته لأنّه لو كان في وقته من يماثله في الفضيلة أو من ينيف عليه إستلزم تعيينه الترجيح بلا مرجّع أو التطفيف في كفّة الرجحان .

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ج ۲ ص ٣٢ ، الروض الأنف ج ١ ص ٢٦٤ ، بهجة المحافل لعماد الدين العامري ج ١ ص ١٣٨ ، السيرة الحلبيَّة ج ٢ ص ٣ ، سيرة زيني دحلان ج ١ ص ٣٠٢ هامش الحلبية ، حياة محمد لهيكل ص ١٥٢ .

<sup>(</sup>٢) مثل يضرب في شدة الخصومة ، أي تخاصموا حتى تشاقوا الثياب الغالية .

<sup>(</sup>٣) البرح: الشدة والأذى والشر، والبراح: الصراح البين.

على أنَّ الإمام لو قصر في شيء من تلك الصفات لأمكن حصول حاجته إلى المورد الذي نبا عنه علمه ، أو تضاء لت عنه بصيرته ، أو ضعفت عنه مُنته ، فعند ثذ الطامَّة الكبرى من الفتيا المجرَّدة ، والرأي لا عن دليل ، أو الأخذ عمَّن يسدِّده ، وفي الأوَّل العيث والفشل ، وفي الثاني سقوط المكانة ، وقد أُخذ في الإمام مشل النبيّ أن يكون بحيث يُطاع ، ﴿وما أرسلنا من رسول إلاَّ ليُطاع بإذن الله ﴾ (١) وقرنت طاعة الإمام بطاعة الله ورسوله في قوله تعالىٰ : ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرَّسول وأولي الأمر منكم ﴾ (٢) وذلك ليمكنه إقامة الحدود الإلهيَّة ، ودحض الأباطيل ، وربما تسرَّبت الشبهة عن جهله إلى نفس الدعوة وحقيقة الدين إن كان عميده الداعي إليه يقصر عن الدفاع عنه وإزاحة الشكوك المتوجّهة إليه .

فكلُّ هذا يستدعي كماله في الصفات الكماليَّة كلّها فيفضل على الأُمَّة جمعاء ، ﴿قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون (٣) ﴿قل هل يستوي الأعمى والبصير ، أم هل تستوي الظلمات والنور ﴾(٤) ﴿أفمن يهدي إلى الحقَّ أحقُّ أن يُتَبع أمّن لا يهدي إلاَّ أن يُهدى فما لكم كيف تحكمون ﴾(٥) .

### الخلافة عند القوم:

نعم الخلافة التي تقول بها الجماعة لا تستدعي كلَّ ما ذكرنا فإنَّهم يحسبون الخليفة أيَّ مستحوذٍ على الأُمَّة يقطع السارق ، ويقتصُّ القاتل ، ويكلأ الثغور ، ويحفظ الأمن العام إلى ما يشبه هذه ، ولا يخلع بفسق ، ولا ينتقد بفاحشة مبيَّنة ، ولا يُعاب بجهل ، ولا يُؤاخذ بعثرة ، ولا يُشترط فيه أيِّ من الملكات الكريمة ، وله العتبى في كلِّ ذلك ، وليس عليه من عتب .

<sup>(</sup>١) سورة النساء ؛ الآية : ٦٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ؛ الآية : ٥٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر ؛ الآية : ٩ .

<sup>(</sup>٤) سورة الرعد ؛ الآية : ١٦ .

<sup>(</sup>٥) سنورة يونس ؛ الآية : ١٣٥ .

١٥٨ ..... الغدير ج ـ ٧

#### كلمة الباقسلاني:

قال الباقلاني في التمهيد ص ١٨١: باب الكلام في صفة الإمام الذي يلزم العقد له: فإن قال قائل: فخبِّرونا ما صفة الإمام المعقود له عندكم ؟ قيل لهم: يجب أن يكون على أوصاف: منها أن يكون قرشيًا من الصميم، ومنها: أن يكون من العلم بمنزلة من يصلح أن يكون قاضياً من قضاة المسلمين، ومنها: أن يكون ذا بصيرة بأمر الحرب، وتدبير الجيوش والسرايا، وسدِّ النغور، وحماية البيضة، وحفظ الأُمَّة، والإنتقام من ظالمها، والأخذ لمظلومها، وما يتعلق به من مصالحها.

ومنها: أن يكون ممَّن لا تلحقه رقّة ولا هوادة في إقامة الحدود ولا جزع لضرب الرقاب والأبشار .

ومنها: أن يكون من أمثلهم في العلم وسائر هذه الأبواب التي يمكن التفاضل فيها ، إلا أن يمنع عارضٌ من إقامة الأفضل فيسوغ نصب المفضول ، وليس من صفاته أن يكون معصوماً ، ولا عالماً بالغيب ، ولا أفرس الأمّة وأشجعهم ، ولا أن يكون من بني هاشم فقط دون غيرهم من قبائل قريش .

وقال في صفحة ١٨٥ : فإن قالوا : فهل تحتاج الأمّة إلى علم الإمام وبيان شيء خُصَّ به دونهم ، وكشف ما ذهب علمه عنهم؟ قيل لهم : لا ؟ لأنّه هو وهُم في علم الشريعة وحكمها سيّان . فإن قالوا : فلماذا يُقام الإمام ؟ قيل لهم : لأجل ما ذكرناه من قبل من تدبير الجيوش ، وسدّ الثغور ، وردع الظالم ، والأخذ للمنظلوم ، وإقامة الحدود ، وقسم الفيء بين المسلمين والدفع بهم في حجّهم وغزوهم ، فهذا الذي يليه ويُقام لأجله ، فإن غلط في شيء منه ، أو عدل به عن موضعه كانت الأمّة من ورائه لتقويمه والأخذ له بواجبه .

وقال في ص ١٨٦ : قال الجمهور من أهل الإثبات وأصحاب الحديث : لا ينخلع الإمام «بفسقه وظلمه بغصب الأموال ، وضرب الأبشار ، وتناول النفوس المحرّمة ، وتضييع الحقوق ، وتعطيل الحدود» ولا يجب الخروج عليه ، بل يجب وعظه وتخويفه وترك طاعته في شيء ممّا يدعو إليه من معاصي الله ، واحتجّوا في

ذلك بأخبار كثيرة متظافرة عن النبي على وعن الصّحابة في وجوب طاعة الأئمة وإن جاروا واستأثروا بالأموال ، وإنّه قال بست : اسمعوا وأطيعوا ولو لعبد أجدع ، ولو لعبد حبشي ، وصلّوا وراء كلّ برّ وفاجر . وروى أنّه قال : أطعهم وإن أكلوا مالك ، وضربوا ظهرك ، وأطيعوهم ما أقاموا الصّلاة . في أخبار كثيرة وردت في هذا الباب وقد ذكرنا ما في هذا الباب في كتاب «إكفار المتأوّلين» وذكرنا ما روي في معارضتها وقلنا في تأويلها بما يغنى الناظر فيه إن شاء الله .

وقال في صفحة ١٨٦ : وليس ممّا يوجب خلع الإمام حدوث فضل في غيره ويصير به أفضل منه ، وإن كان لوحصل مفضولاً عند ابتداء العقد لوجب العدول عنه إلى الفاضل ، لأنَّ تزايد الفضل في غيره ليس بحدث منه في الدين ، ولا في نفسه يوجب خلعه ، ومثل هذا ما حكيناه عن أصحابنا أنَّ حدوث الفسق في الإمام بعد العقد له لا يوجب خلعه ، وإن كان ما لو حدث فيه عند ابتداء العقد لبطل العقد له وجب العدول .

قال الأميني : وممّا أوعز إليه الباقلاني من الأخبار الكثيرة الـدالّة على وجـوب طاعة الأئمّة وإن جاروا واستأثروا بالأموال ، ولا ينعزل الإمام بالفسق ما يلي :

١ ـ عن حـذيفة بن اليمان قال : قلت يـا رسول الله ! إنّا كنّا بشرّ فجاء الله بخير فنحن فيه ، فهل من وراء هذا الخير شرّ ؟ قال : نعم . قلت : وهل وراء هذا الشرّ خير ؟ قال نعم . قلت : فهل وراء ذلك الخير شرّ ؟ قال : نعم . قلت : كيف يكون ؟ قال : يكون بعدي أئمّة لا يهتدون بهداي ولا يستنّون بسنّتي ، وسيقوم فيهم رجالٌ قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس . قلت : كيف أصنع يـا رسول الله إن أدركت ذلك ؟قال : تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع .

[صحيح مسلم ج ٢ ص ١١٩ ، سنن البيهقي ج ٨ ص ١٥٧]

٢ ــ عن عوف بن مالك الأشجعي قال : سمعت رسول الله على يقول : خيار أثمتكم الذين تحبّونهم ويحبّونكم وتصلّون عليهم ويصلّون عليكم، وشرار أئمّتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم ، وتلعنونهم ويلعنونكم ، قال : قلنا : يا رسول الله !

أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا ، ما أقاموا فيكم الصّلاة ، ألا ومن ولي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا تنزعن يداً من طاعة .

## [صحيح مسلم ج ٢ ص ١٢٢ ، سنن البيهقي ج ٨ ص ١٥٩]

٣\_ سأل سلمة بن يزيد الجعفي النبيَّ ﷺ فقال : يـا رسول الله ! إن قـامت علينا أُمراء يسألوننا حقَّهم ويمنعوننا حقَّنا فما تأمرنا ؟ قال : فأعـرض عنه رسـول الله ﷺ ثمَّ سأله فقال : إسمعوا وأطيعوا فإنَّما عليهم ما حمّلوا وعليكم ما حمّلتم .

[صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۱۹ ، سنن البیهقی ج ۸ ص ۱۵۸]

٤ ـ عن المقدام: إنَّ رسول الله عَلَيْ قال: أطيعوا أُمراءكم ما كان ، فإن أمروكم أمروكم بما حدَّثتكم به ، فإنهم يؤجرون عليه وتؤجرون بطاعتكم ، وإن أمروكم بشيء ممّا لم آمركم به فهو عليهم وأنتم منه برءاء ، ذلك بأنَّكم إذا لقيتم الله قلتم: رَبَّنا لا ظلم . فيقول: لا ظلم . فيقولون: ربَّنا أرسلتَ إلينا رسلاً فأطعناهم بإذنكَ . واستخلفتَ علينا خلفاء (١) فأطعناهم بإذنكَ . وأمَّرت علينا أُمراء فأطعناهم . قال: فيقول: صدقتم هو عليهم وأنتم منه برءاء .

### [سنن البيهقي ج ٨ ص ١٥٩]

٥ ـ عن سويد بن غفلة قال : قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه : يا أبا أُميَّة لعلَّك أن تخلف بعدي ، فأطع الإمام وإن كان عبداً حبشيًا ، إن ضربك فاصبر ، وإن أمرك بأمر فاصبر ، وإن حرمك فاصبر ، وإن ظلمك فاصبر ، وإن أمرك بأمر ينقص دينك فقل : سمع وطاعة ، دمي دون ديني (٢) .

وأخذاً بهذه الأحاديث قال الجمهور بعدم عزل الإمام بالفسق قال النووي في شرح مسلم هامش إرشاد الساري ج ٨ ص ٣٦ في ذيل هذه الأحاديث المذكورة عن صحيح مسلم : ومعنى الحديث : لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ، ولا تعترضوا

<sup>(</sup>١) هـذا افتراء على الله ، ان الله قطّ لم يستخلف ولم يـأمر على الْأمّـة أُولئك الخلفاء والْأمـراء وإنما هم خيرة أمّتهم ، والشكر والعتب عليها مهما صلحوا أو جاروا .

<sup>(</sup>۲) سنن البيهقي ج ۸ ص ۱۵۹.

عليهم إلا أن تروا منهم منكراً مُحققاً تعلمونه من قواعدالإسلام، فإذا رأيتم ذلك فانكروه عليهم، وقولوا بالحقِّ حيثما كنتم، وأمَّا الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنَّة أنَّه لا ينعزل السلطان بالفسق \_ إلى أن قال: فلو طرأ على الخليفة فسق قال بعضهم: يجب خلعه إلا أن تترتب عليه فتنة وحرب، وقال جماهير أهل السنَّة من الفقهاء والمحدِّثين والمتكلِّمين: لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق، ولا يخلع، ولا يجوز الخروج عليه بذلك، بل يجب وعظه وتخويفه.

قال الأميني: فما عذر عائشة وطلحة والزبير ومن تبعهم من الناكثين والمارقين في الخروج على مولانا أمير المؤمنين؟ هبه صلوات الله عليه آوى قتلة عثمان، وعطّل الحدود «معاذ الله» فأين العمل بهذه الأحاديث التي أخذتها الأمّة المسكينة سنّة ثابتة مشروعة؟ أنا لا أدري.

#### كلمة التفتازاني :

وقال التفتازاني في شرح المقاصدج ٢ ص ٧١ : ولا يشترط أن يكون «الإمام» هاشمياً ولا معصوماً ولا أفضل من يُولّى عليهم .

وقال في ص ٢٧٢: إذا مات الإمام وتصدّى للإمامة مَن يستجمع شرائطها من غير بيعة واستخلاف وقهر الناس بشوكة انعقدت له الخلافة ، وكذا إذا كان فاسقاً أو جاهلًا على الأظهر إلاَّ أنَّه يُعصى فيما فعل ويجب طاعة الإمام ما لم يخالف حكم الشرع سواء كان عادلًا أو جائراً .

# كلمة القاضي الإيجي(١):

قال في المواقف: الجمهور على أنَّ أهل الإمامة مجتهدٌ في الأصول والفروع ليقوم بأمور الدين، وذو رأي لقوم بأمور الملك، شجاع ليقوى على الذبِّ عن الحوزة وقيل: لا يشترط هذه الصفات لأنَّها لا توجد فيكون اشتراطها عبثاً أو

<sup>(</sup>١) إمام الشافعية القاضي عبد الرّحمٰن الإيجي المتوفّي سنة ٧٥٦ .

تكليفاً بما لا يُطاق ومستلزماً للمفاسد التي يمكن دفعها بنصب فاقدها .

نعم: يجب أن يكون عدلًا لئلا يجور. عاقلًا ليصلح للتصرفات. بالغاً لقصور عقل الصبيّ. ذكراً إذ النساء ناقصات عقل ودين. حرّاً لئلا يشغله خدمة السيّد، ولئلا يُحتقر فيعصى، فهذه الصفات مشروطٌ بالإجماع.

وههنا صفات في إشتراطها خلاف ، الأولى: أن يكون قرشياً . الثانية : أن يكون هاشمياً ، شرطه الشيعة . الثالثة : أن يكون عالماً بجميع مسائل الدين ، وقد شرطه الإمامية . الرابعة : ظهور المعجزة على يده إذ به يعلم صدقه في دعوى الإمامة ، والعصمة وبه قال الغلاة . ويبطل الثلاثة : أنّا ندلّ على خلافة أبي بكر ولا يجب له شيء ممّا ذكر (١) ، الخامسة : أن يكون معصوماً اشترطه الإماميّة والإسماعيليّة ، ويبطله : أنّ أبا بكر لا يجب عصمته اتّفاقاً (٢) .

# كلمة أبي الثناء<sup>(٣)</sup> :

قال في مطالع الأنظار ص ٤٧٠: صفات الأئمّة هي تسع . الأولى: أن يكون الإمام مجتهداً في أصول الدين وفروعه . الثانية : أن يكون ذا رأي وتدبير ، يدير الوقائع ، أمر الحرب والسلم وسائر الأمور السياسيّة . الثالثة : أن يكون شجاعاً قويّ القلب لا يجبن عن القيام بالحرب ، ولا يضعف قلبه عن إقامة الحدِّ ولا يتهوّر بإلقاء النفوس في التهلكة . وجمعٌ تساهلوا في الصفات الثلاث وقالوا : إذا لم يكن الإمام متّصفاً بالصفات الثلاث ينيب من كان موصوفاً بها .

الرابعة : أن يكون الإمام عدلاً لأنَّه متصرّف في رقاب الناس وأموالهم وأبضاعهم فلو لم يكن عدلاً لا يؤمن تعدّيه . إلخ .

الخامسة: العقل. السادسة: البلوغ. السابعة: الذكورة. الثامنة: الحريّة. التاسعة: أن يكون قرشيّاً.

<sup>(</sup>١) دليل يضحك الثكلي لأنه لا يعدوه أنْ يكون مصادرة بالمطلوب ، وأخذ المدّعي دليلًا .

<sup>(</sup>٢) إقرأ واضحك أو اعطفه على ما قبله .

<sup>(</sup>٣) شمس الدين بن محمود الأصبهاني المتوفّى سنة ٧٤٩ .

ولا يشترط فيه العصمة خلافاً للإسماعيليَّة والاثنا عشريَّة . لنا إمامة أبي بكر(١)والْأُمَّة اجتمعت على كونه غير واجب العصمة ، لا أقول إنَّه غير معصوم .

#### ما تنعقد به الإمامة:

قال القاضي عضد الإيجي في المواقف: المقصد الثالث فيما تثبت به الإمامة: إنَّها تثبت بالنصِّ من الرَّسول، ومن الإمام السابق بالإجماع، وتثبت ببيعة أهل الحلِّ والعقد خلافاً للشيعة: لنا ثبوت إمامة أبي بكر رضي الله عنه بالبيعة (٢).

وقال: إذا ثبت حصول الإمامة بالإختيار والبيعة ، فاعلم أنَّ ذلك لا يفتقر إلى الإجماع (٢) إذ لم يقم عليه دليلٌ من العقل أو السمع بل الواحد والإثنان من أهل الحلِّ والعقد كاف لعلمنا أنَّ الصحابة مع صلابتهم في الدين اكتفوا بذلك كعقد عمر لأبي بكر ، وعقد عبد الرَّحمٰن بن عوف لعثمان . ولم يشترطوا اجتماع من في المدينة فضلاً عن إجماع الأُمَّة . هذا ولم ينكر عليهم أحدٌ ، وعليه انطوت الأعصار إلى وقتنا هذا .

وقال بعض الأصحاب: يجب كون ذلك بمشهد بيَّنة عادلة كفّاً للخصام في إدّعاء من يزعم عقد الإمامة له سرّاً قبل من عقد له جهراً، وهذا من المسائل الإجتهاديّة.

ثمَّ إذا اتَّفق التعدد تفحص عن المتقدم فأمضي ، ولو أصرَّ الآخر فهو من البغاة ، ولا يجوز العقد لإمامين في صقع متضايق الأقطار ، أمَّا في متَسعها بحيث لا يسع الواحد تدبيره فهو محلُّ الإجتهاد .

انتهى ما في المواقف وقد أقرَّه شرّاحه وهم: السيّد الشريف الجرجاني ، والمولى حسن چلبي ، والشيخ مسعود الشيرواني راجمع شرح المواقف ج ٣ ص ٢٦٥ .

<sup>(</sup>١) ما أتقنها من برهنة ويا للعجب .

<sup>(</sup>٢) انظر إلى هذا النول الذي تشابهوا في النسج عليه .

<sup>(</sup>٣) قال السيد الشريف الجرجاني : يعني من جميع أهل الحلِّ والعقد .

١٦٤ ..... الغدير ج ٧٠٠

## كلمة الماوردي:

وقال الماوردي في الأحكام السلطانيَّة ص ٤: اختلفت العلماء في عدد من تنعقد به الإمامة منهم على مذاهب شتّى فقالت طائفة : لا تنعقد إلَّا بجمهور أهل العقد والحلِّ من كلِّ بلد ليكون الرضاء به عامّاً ، والتسليم لإمامته إجماعاً ، وهذا مذهب مدفوع ببيعة أبي بكر رضي الله عنه على الخلافة باختيار من حضرها ولم ينتظر ببيعة قدوم غائب عنها .

وقالت طائفة أخرى: أقلَّ مَن تنعقد به منهم الإمامة خمسة يجتمعون على عقدها أو يعقدها أحدهم برضى الأربعة استدلالاً بأمرين: أحدهما: أنَّ بيعة أبي بكر رضي الله عنه إنعقدت بخمسة اجتمعوا عليها ثمَّ تابعهم الناس فيها، وهم عمر بن الخطاب. وأبو عبيدة بن الجراح. وأسيد بن حضير. وبشر بن سعد وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم. الثاني: أنَّ عمر رضي الله عنه جعل الشورى في ستَّة ليعقد لأحدهم برضى الخمسة وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكلّمين من أهل البصرة.

وقال آخرون من علماء الكوفة: تنعقد بشلاثة يتمولاً ها أحدهم برضى الإثنين ليكونوا حاكماً وشاهدين كما يصحُ عقد النكاح بوليّ وشاهدين .

وقالت طائفة أُخرى: تنعقد بواحد لأنَّ العبّاس قال لعليّ رضي الله عنهما: المدد يدك أُبايعك فيقول الناس: عمَّ رسول الله بايم ابن عمَّه فلا يختلف عليك أَثنان. ولأنَّه حُكمَ وحُكم الواحد نافذٌ. اه..

## كلمة الجويني :

قال إمام الحرمين الجويني المتوفّى سنة ٤٧٨ في «الإرشاد» ص ٤٢٤ : باب في الإختيار وصفته وذكر ما تنعقد الإمامة به :

إعلموا أنّه لا يشترط في عقد الإمامة الإجماع ، بل تنعقد الإمامة وإن لم تجمع الأُمَّة على عقدها ، والدليل عليه أنّ الإمامة لمّا عقدت لأبي بكر ابتدر لإمضاء أحكام المسلمين ، ولم يتأنّ لانتشار الأخبار إلى من نأى من الصحابة في

الأقطار ، ولم ينكر عليه منكر ، ولم يحمله على التربَّث حامل ، فإذا لم يشترط الإجماع في عقد الإمامة ، لم يثبت عددٌ معدود ، ولا حدٌ محدود ، فالوجه الحكم بأنَّ الإمامة تنعقد بعقد واحد من أهل الحلّ والعقد .

ثمّ قال بعض أصحابنا: لا بدّ من جريان العقد بمشهد من الشهود ، فإنّه لو لم يشترط ذلك لم نامن أن يدّعي مدّع عقداً سرّاً متقدّماً على الحقّ المظهر المعلن . وليست الإمامة أحطّ رتبة من النكاح ، وقد شرط فيه الإعلان ، ولا يبلغ القطع ، إذ ليس يشهد له عقل ، ولا يدلُّ عليه قاطعٌ سمعيٌّ ، وسبيله سبيل سائر المجتهدات . اه. .

وقال الإمام ابن العربي المالكي في شرح صحيح الترمذي ج ١٣ ص ٢٢٩ : لا يلزم في عقد البيعة للإمام أن تكون من جميع الأنام بل يكفي لعقد ذلك اثنان أو واحد على الخلاف المعلوم فيه .

## كلمة القرطبي:

وقال القرطبي في تفسيره ج ١ ص ٢٣٠ : فإن عقدها واحدٌ من أهل الحلّ والعقد فذلك ثابت ويلزم الغير فعله خلافاً لبعض الناس حيث قال : لا تنعقد إلا بجماعة من أهل الحلّ والعقد ، ودليلنا أنّ عمر رضي الله عنه عقد البيعة لأبي بكر ولم ينكر أحد من الصحابة ذلك(١) ولأنّه عقد فوجب ألاّ يفتقر إلى عدد يعقدونه كسائر العقود ، قال الإمام أبو المعالي : من انعقدت له الإمامة بعقد واحد فقد لزمت ، ولا يجوز خلعه من غير حدث وتغير أمر ، قال : وهذا مجمعٌ عليه . اه.

قال الأميني: فما المبرِّر عندئـذ لتخلّف عبدالله بن عمر. وأسامـة بن زيد. وسعـد بن أبي وقـاص. وأبي مـوسى الأشعـري. وأبي مسعـود الأنصـاري. وحسّان بن ثابت. والمغيرة بن شعبـة. ومحمّد بن مسلمـة وبعض آخر من ولاة

<sup>(</sup>١) كَانَ بني هاشم كلهم ، والأنصار بأجمعهم إلا رجلين، والزبير وعمار وسلمان ومقداداً وأبا ذر وآخرين كثيرين من المهاجرين المتخلفين عن بيعة أبي بكر المنكرين إيّاها كما فصل في محله لم يكونوا من الصحابة عند القرطبي وإلا فلا يجوز للمفسر أن يكذب وهو يعلم أن التاريخ الصحيح سيكشف الستر عن دجله .

١٦٦ .... الغدير ج ـ ٧

عثمان على الصدقات وغيرها عن بيعة مولانا أمير المؤمنين بعد إجماع الأُمَّة عليها ؟ وما عذر تأخُرهم عن طاعته في حروبه ، وقد عُرفوا بين الصحابة وسمُّوا المعتزلة لاعتزالهم بيعة على (١) ؟ .

### رأي الخليفة الثاني

### في الخلافة وأقواله فيها :

عن عبد الرّحمٰن بن أبزي قال: قال عمر: هذا الأمر في أهل بدر ما بقي منهم أحدٌ ، وفي كذا وكذا ، وليس فيها لطليق منهم أحدٌ ، وفي كذا وكذا ، وليس فيها لطليق ولا لولد طليق ولا لمسلمة الفتح شيء [طبقات ابن سعد ج ٣ ص ٢٤٨] وفي كلمة له ذكرها ابن حجر في الإصابة ج ٢ ص ٣٠٥: إنَّ هذا الأمر لا يصلح للطلقاء ولا لأبناء الطلقاء .

وقال : لو أدركني أحد رجلين فجعلت هذا الأمر إليه لوثقت به : سالم مولى أبي حذيفة ، وأبي عبيدة الجراح . ولو كان سالم حيّاً ما جعلتها شورى $^{(7)}$  .

وقال لمّا طُعن : إن ولّوها الأجلح سلك بهم الطريق الأجلح المستقيم : يعني عليّاً . فقال له ابن عمر : ما يمنعك أن تقدّم عليّاً ؟ قال : أكره أن أحملها حيّاً وميتاً .

[الانساب للبلاذري ج ٥ ص ١٦ ، الإستيعاب لأبي عمر ج ٢ ص ٤١٩]

وقال: لو ولَّيتها عثمان لحمل آل أبي معيط على رقاب الناس، والله لو فعل ، ولو فعل لأوشكوا أن يسيروا إليه حتّى يجزّوا رأسه. فقالوا: عليٌ ؟ قال : رجل قُعدد (٣) قالوا: طلحة ؟ قال : ذاك رجلٌ فيه بأو قالوا: الزبير؟

<sup>(</sup>۱) المستدرك للحاكم ج ٣ ص ١١٥ ، تأريخ الطبري ج ٥ ص ١٥٥ ، الكامل لابن الأثير ج ٣ ص ١٥٥ ، تأريخ أبي الفدا ج ١ ص ١١٥ ، ١٧١ .

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ج ٣ ص ٢٤٨ ، التمهيد للباقلاني ص ٢٠٤ ، الإستيعاب لأبي عمر ج ٢ ص ٥٦١ . ص ٥٦١ ، طرح التثريب ج ١ ص ٤٩ ، أسد الغابة ج ٢ ص ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٣) القعدد الجبان الخامل . كأنّ الخليفة نسي سوابق مولانا أمير المؤمنين في المغازي والحروب وعزمه الماضي وبسالته المشهودة إلى غيرها من صفاته الكمالية وتغافل عن أن الذي أقعده =

قال: ليس هناك. قالوا: سعد؟ قال: صاحب فرس وقوس. فقالوا: عبد الرَّحمٰن بن عوف؟ قال: ذاك فيه إمساكٌ شديدٌ، ولا يصلح لهذا الأمر إلاَّ معط في غير سرف، وممسك في غير تقتير.

أخرجه القاضي أبو يوسف الأنصاري المتوفّى سنة ١٨٢ في كتابه «الآثار» نقلًا عن شيخه إمام الحنفيَّة أبي حنيفة .

هذه الكلمات وما يتلوها سلسلة بلاء تشذُّ عن الحقِّ والمنطق غير أنَّا نمرُّ بها كراماً .

وعن ابن عبّاس قال: قال عمر: لا أدري ما أصنع بأمّة محمّد ؟ وذلك قبل أن يُطعن ، فقلت: ولِم تهتمُّ وأنت تجد من تستخلفه عليهم ؟ قال: أصاحبكم ؟ يعني عليّاً قلت: نعم ، هو أهل لها في قرابته برسول الله على وصهره وسابقته وبلائه . فقال عمر إنَّ فيه بطالةٌ وفكاهةٌ . قلت: فأين أنت عن طلحة ؟ قال: أين الزهو والنخوة ؟ قلت عبد الرَّحمٰن بن عوف ؟ قال: هو رجلٌ صالحٌ على ضعف . قلت: فسعد ؟ قال: ذاك صاحب مقنب وقتال ، لا يقوم بقرية لو حمّل أمرها . قلت: فالزبير ؟ قال: لقيسٌ مؤمن الرضى كافر الغضب شحيح . إنَّ هذا الأمر لا يصلح إلاً لقويٌ في غير عنف ، رفيق في غير ضعف ، جواد في غير سرف . قلت: فأين عن عثمان ؟ قال: لو وليها لحمل بني أبي معيط على رقاب الناس ولو فعلها لقتلوه .

ذكره البلاذري في الأنساب ج ٥ ص ١٦ ، وفي لفظ آخر له ص ١٧ : قيل : طلحة ؟ قال : أنفه في السَّماء وإسته في الماء .

## نظرة في الخلافة التي جاء بها القوم:

قال الأميني : هذا ما جاء به القوم من الخلافة الإسلاميَّة والإمامة العامَّة فهي

عن مناجزته بعد وفاة رسول الله صلّى الله عليه وآله هو خوف الردّة من الناس بـوقوع الفتنـة لا حذار بارقة عمر وراعدته وشجاعته التي هـو سلام الله عليـه جدّ عليم بكمّهـا وكيفها ، نعم : الجوّ المخالي يبعث الإنسان على أن يقول هكذا .

الباو: الكبر والتعظيم فيه .

عندهم ليست إلا رياسة عامّة لتدبير الجيوش، وسدّ الثغور، وردع الظالم، والأخذ للمظلوم، وإقامة الحدود، وقسم الفيء بين المسلمين، والدفع بهم في حجّهم وغزوهم، ولا يشترط فيها نبوغ في العلم زائد على علم الرعيّة، بل هو والأمّة في علم الشريعة سيّان، ويكفي له من العلم ما يكون عند القضاة، وهؤلاء القضاة بين يديك وأنت جدّ عليم بعلمهم ويسعك إمعان النظر فيه من كثب، ولا ينخلع الإمام بفسقه وظلمه وجوره وفجوره، ويجب على الأمّة طاعته على كلّ حال براً كان أو فاجراً، ولا يسوغ لأحد مخالفته ولا القيام عليه والتنازع في أمره.

فعلى هذا الأساس كان يزحزح خلفاء الانتخاب الدستوري في القضاء والإفتاء عن حكم الكتاب والسنّة ولم يكن هناك أيُّ وازع ، ولم يكن يوجد قطُّ أحدٌ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، خوفاً ممّا افتعلته يد السياسة ؛ وجعلت به على الأفواه أوكية ، من حديث عرفجة مرفوعاً : ستكون هنات ؛ فمن أراد أن يفرِّق أمر هذه الأُمَّة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان (١) .

ورواية عبد الله مرفوعاً: ستكون بعدي أثرة وأُمور تنكرونها قالـوا: يا رسـول الله! كيف تأمر من أدرك منّا ذلك ؟ قال: تؤدّون الحقّ الذي عليكم ، وتسألون الله الذي لكم .

[صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۱۸]

وعلى هذا الأساس تمكن معاوية بن أبي سفيان من أن يجلس بالكوفة للبيعة ويبايعه الناس على البراءة من علي بن أبي طالب .

[البيان والتبيين ج ٢ ص ٨٥]

وعلى هذا الأساس أقرَّ عبد الله بن عمر بيعة يزيد الخمور ، قال نافع : لَمّا خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه ومواليه . وفي رواية سليمان : حشمه وولده وقال : إنِّي سمعت رسول الله على يقول : ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة . زاد الزهراني : قال : وإنّا قد بايعنا هذا الرَّجل على بيعة الله ورسوله ، وإنّي لا أعلم غدراً أعظم من أن تبايع رجلًا على بيعة الله ورسوله ثمّ

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ج ٢ ص ١٢١ ، سنن أبي داود ج ٢ ص ٢٨٣ .

تنصب له القتال ، وإنِّي لا أعلم أحداً منكم خلع ولا بايع في هذا الأمر إلَّا كانت الفيصل فيما بيني وبينه .

وفي لفظ: إنَّ عبد الله بن عمر جمع أهل بيته حين انتزى أهل المدينة مع عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ، وخلعوا يزيد بن معاوية ، فقال : إنّا بايعنا هذا الرّجل على بيعة الله ورسوله ، وإنّي سمعت رسول الله على يقول : إنّ الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال : هذه غدرة فلان ، وإنّ من أعظم الغدر بعد الإشراك بالله أن يبايع رجل رجلًا على بيع الله ورسوله ، ثمّ ينكث بيعته ، ولا يخلعن أحدُ منكم يزيد ، ولا يشرفن أحدٌ منكم في هذا الأمر فيكون صيلماً بيني وبينه (١) .

وعلى هذا الأساس جاء عن حميد بن عبد الرّحمٰن أنَّهُ قال : دخلت على يسير الأنصاري (الصحابيِّ) حين استخلف يزيد بن معاوية فقال : إنَّهم يقولون : إنّ يزيد ليس بخير أُمَّة محمَّد ﷺ ، وأنا أقول ذلك ولكن لإن يجمع الله أمر أُمَّة محمّد ﷺ : لا يأتيك في الجماعة إلاَّ خير(٢) .

وعلى هذا الأساس تكلّمت عائشة فيما رواه الأسود بن يزيد قال : قلت لعائشة : ألا تعجبين من رجل من الطلقاء ينازع أصحاب محمّد في الخلافة ؟ قالت : وما تعجب من ذلك ؟ هو سلطان الله يؤتيه البرَّ والفاجر ، وقد ملك فرعون أهل مصر أربعمائة سنة (٣) .

وعلى هذا الأساس يوجَّه قول مروان بن الحكم ، قال : ما كان أحدُّ أدفع عن عثمان من عليّ ، فقيل له : ما لكم تسبُّونه على المنابر ؟ قال : لأَنَّهُ لا يستقيم لنا الأمر إلاَّ بذلك (٤) .

وعلى هـذا الأساس صـحُّ قتل معاوية عبـد الرَّحمٰن بن خالد لمَّا أراد البيعة

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاري ج ۱۰ ص ۱۶۲ ، سنن البیهقي ج ۸ ص ۱۵۹ ، ۱۲۰ ، مسند أحمد ج ۲ ص ۹۶ .

<sup>(</sup>٢) الإستيعاب ج ٢ ص ٦٣٥ ، اسد الغابة ج ٥ ص ١٢٦ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثورج ٦ ص ١٩.

<sup>(</sup>٤) الصواعق المحرقة ص ٣٣.

ليزيد، أنّه خطب أهل الشام وقال لهم: يا أهل الشام إنّه قد كبرت سنّي، وقرب أجلي، وقد أردت أن أعقد لرجل يكون نظاماً لكم، إنّما أنا رجلٌ منكم فرأوا رأيكم فأصقعوا واجتمعوا وقالوا: رضينا عبد الرَّحمٰن بن خالد(١) فشقَّ ذلك على معاوية وأسرَّها في نفسه، ثمَّ إِنَّ عبد الرَّحمٰن مرض فأمر معاوية طبيباً عنده يهوديًا وكان عنده مكيناً أن يأتيه فيسقيه سقية يقتله بها، فأتاه فسقاه فانخرق بطنه فمات، ثمَّ دخل أخوه المهاجر بن خالد دمشق مستخفياً هو وغلامٌ له فرصدا ذلك اليهودي فخرج ليلاً من عند معاوية فهجما عليه ومعه قومٌ هربوا عنه فقتله المهاجر.

ذكره أبو عمر في الإستيعاب ج ٢ ص ٤٠٨ فقال : وقصَّته هـذه مشهورةٌ عنـد أهل السير والعلم بالآثار والأخبار اختصرناها ، ذكرها عمر بن شبه في أخبار المدينة وذكرها غيره . اهـ . وذكرها ابن الأثير في اسد الغابة ج ٣ ص ٢٨٩ .

وعلى هذا الأساس يتم اعتذار شمر بن ذي الجوشن قاتل الإمام السبط فيما رواه أبو إسحاق ، قال : كان شمر بن ذي الجوشن يصلّي معنا ثم يقول : اللّهُم إنّك شريف تحبّ الشرف وإنّك تعلم أنّي شريف فاغفر لي . قلت : كيف يغفر الله لك وقد أعنت على قتل ابن رسول الله علي ؟ قال : ويحك فكيف نصنع ؟ إنّ أمراءنا هؤلاء أمرونا بأمر فلم نخالفهم ، ولو خالفناهم كنّا شرّاً من هذه الحمر الشقاة (٢) .

وفي لفظ: اللَّهُمَّ اغفر لي فإنِّي كريم لم تلدني اللئام. فقلت له: إنَّك لسيِّىء الرأي والفكر تسارع إلى قتل ابن بنت رسول الله ﷺ وتدعو بهذا الدعاء، فقال: إليك عنِّي فلو كنّا كما تقول أنت وأصحابك لكنّا شرًا من الحمر في الشعاب.

وعلى هذا الأساس جرى ما جرى على أبي بكر الطائي وأصحابه . قال سليمان بن ربوة : اجتمعت أنا وعشرة من المشايخ في جامع دمشق فيهم أبو بكر بن

<sup>(</sup>۱) صحابي من فرسان قريش لـه هدى حسن وفضـل وكرم إلّا أنـه كان منحـرفـاً عن علي وبني هاشم . اسد الغابة ج ٣ ص ٢٨٩ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ ابن عساكر ج ٦ ص ٣٣٨ ، ميزان الإعتدال للذهبي ج ١ ص ٤٤٩ .

أحمد بن سعيد الطائي فقرأنا فضائل عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه فوثب علينا قريب من مائة يضربونا ويسحبونا إلى الموالي فقال لهم أبو بكر الطائي: يا سادة اسمعوا لنا إنَّما قرأنا اليوم فضائل عليّ وغداً نقرأ فضائل أمير المؤمنين معاويـة رضى الله عنه وقد حضرتني أبيات فإن رأيتم أن تسمعوها؟ فقالوا له : هات فأنشأ بديهاً :

حبُّ علي كلّه ضرب يرجف من خيفته القلب ومنذهبي حبُّ إمام الهدى ينزيد والمدين هو النَّصب مَن غيرهـذاقـال فهـوامـرؤ ليس لـه عـقـل ولا لـبُ والناس مَن يعد لأهوائهم يسلم وإلاّ فالقضائه ب

قالوا: فخلُّوا عنَّا.

[تمام المتون للصفدى ص ١٨٨]

وعلى هذا الأساس هتكت حرمات آل الله، وأضيعت مقدَّسات العترة الهادية ، وسفكت دماء الأبرياء الأزكياء من شيعة أهل البيت الطاهر ، وشاع وذاع لعن سيِّد العترة نفس النبيِّ الأقدس ، والمطهَّر بلسان الله ، على صهوات المنابـر ، واتَّخذه خلفاء بين أميَّة سنَّة متَّبعة في أرجاء العالم الإسلامي ، حتَّى وبَّخ معاوية سعد بن أبي وقاص لسكوته عن سبِّ أبي السبطين مولانا أمير المؤمنين (١٧) حتى تمكّن عبد الله بن الوليد بن عثمان بن عفّان من أن قام إلى هشام بن عبد الملك عشيَّة عرفة وهو على المنبر فقال: يا أمير المؤمنين! إنَّ هذا يوم كانت الخلفاء تستحبُّ فيه لعن أبي تراب<sup>(٢)</sup>.

وقال سعيد بن عبد الله لهشام بن عبد الملك : يا أمير المؤمنين ! إنَّ أهل بيتك في مثل هذه المواطن الصالحة لم يزالوا يلعنون أبا تراب فالعنه أنت أيضاً (٣).

وعلى هذا الأساس من معنى الخلافة لا عسف ولا حزازة في رأي الخليفة الأوَّل ومن حذا حذوه من صحَّة اختيار المفضول على الفاضل ، وتقديم المتأخّر على المتقدّم بأعذار مفتعلة ، وأوهام مختلقة ، ومرجّحات واهية ، وسياسة وقتيَّة ،

<sup>(</sup>١) راجع الجزء الثالث ص ٢٥٠

<sup>(</sup>٢) رسائل الجاحظ ص ٩٢ ، أنساب البلاذري ج ٥ ص ١١٦ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ ابن کثير ج ٩ ص ٤٣٢ .

إذ الأمر الذي لا يشترط في صاحبه شيء من القداسة الروحيّة ، والملكات الفاضلة ، والخلائق الكريمة ، والنفسيّات الشريفة ، ومعالم ومعارف ، ومدارج ومراتب ، ولا يؤاخذ هو بما فعل ، ولا يخلع بتعطيل الأحكام ، وترك إقامة الحدود ، ولا ينابذ ما دام يقيم في أُمّته الصّلاة كما سمعت تفصيل ذلك كلّه لا وازع عندئذ من أن يكون أمثال أبي عبيدة الجرّاح حفّار القبور حاملًا لهذا العبء الثقيل ، متحلّياً بأبراد الخلافة ، ولا مانع من تقديم الخليفة الأوّل إيّاه أو صاحبه على نفسه في بدء الأمر ، ولا حاجز من اختيار أيّ مستأهل لتنفيذ ما ذكر ص ١٦٠ ممّا يُقام له الإمام ولو بمعونة سماسرته وجلاوزته ومن يُهمّه أمره ، بل من له الشدّة والفظاظة والعنف والتهوّر إلى أمثالها ربما يكون أولى من غيره مهما اقتضته السياسة الوقتيّة .

واتبع الأكثرون الخليفة في تقديم المفضول على الفاضل ، قال القاضي في المواقف : جوَّز الأكثرون إمامة المفضول مع وجود الفاضل ، إذ لعله أصلح للإمامة من الفاضل ، إذا المعتبر في ولاية كلِّ أمر معرفة مصالحه ومفاسده ، وقوَّة القيام بلوازمه ، وربَّ مفضول في علمه وعمله هو بالزعامة أعرف ، وشرائطها أقوم ، وفصَّل قوم فقالوا : نصب الأفضل إن أثار فتنة لم يجب وإلاَّ وجب . وقال الشريف الجرجاني : كما إذا فرض أنَّ العسكر والرعاية لا ينقادون للفاضل بل للمفضول .

#### [شرح المواقف ج ٣ ص ٢٧٩]

قال الأميني: إنّا لا نريد بالأفضل إلاّ الجامع لجميع صفات الكمال التي يمكن اجتماعها في البشر لا الأفضليّة في صفة دون أخرى ، فيكون حينئذ الأفقه مثلاً هو الأبصر بشؤون السياسة ، والأعرف بمصالح الأمور ومفاسدها ، والأثبت في إدارة الصالح العامّ ، والأبسل في مواقف الحروب ، والأقضى في المحاكمات ، والأخشن في ذات الله، والأرأف بضعفاء الأمّة ، والأسمح على محاويج الملا الديني ، إلى أمثالها من الشرائط والأوصاف ، إذن فلا تصوير لما حسبوه من أنّا المفضول قد يكون أقدر وأعرف وأقوم . إلخ . وعلى المولى سبحانه أن لا يخلي الوقت عن إنسان هو كما قلناه ، بعد أن أثبتنا أنّ تقييضه من اللطف الواجب عليه الوقت عن إنسان هو عديل القرآن الكريم ولا يفترقا حتى يردا على النبيّ الحوض .

وأمّا مَن لا ينقاد له من الجيش وغيره فهو كمن لا ينقاد لصاحب الرسالة ، لا يزحزَح بذلك صاحب الأمر عمّا قيَّضه الله له مِن الولاية الكبرى ، بـل يجب على بقيَّة الْأُمَّة إخضاعهم كما أخضعوا أهل الـردَّة أو مَن حسبوه منهم ، وأن يفوّقوا إليه سهم الجنِّ كما فوَّقوه إلى سعد بن عبادة أمير الخزرج .

ولم تكن للخليفة مندوحة عن رأيه في تقديم المفضول ، وما كان إلاً تصحيحاً لخلافة نفسه ، ولتقدَّمه على من قدَّسه المولى سبحانه في كتابه العزيز ، ورآه نفس النبيِّ الأقدس وقرن طاعته بطاعته ، وولايته بولايته ، وأكمل به الدين ، وأتمّ به النعمة ، وأمر نبيَّه بالبلاغ وضمن له العصمة من الناس ، وهتف هاتف البوحي بولايته وأولويته بالمؤمنين من أنفسهم في محتشد رهيب بين مائة ألف أو يزيدون قائلاً : يا أيها الناس ! إنَّ الله مولاي ، وأنا مولى المؤمنين ، وأنا أولى بهم من كنت مولاه فعليٌّ مولاه ، اللَّهُمُّ وال من والاه ، وعاد مَن عاداه .

ولم تكن تخفى لأي أحد فضائل أبي السبطين وملكاته وروحيّاته ، وطيب عنصره ، وطهارة محتده ، وقداسة مولده ، وعظمة شأنه ، وبعد شأوه في حزمه وعزمه وسبقه في الإسلام ، وتفانيه في ذات الله ، وأفضليّته في العلم والفضائل كلّها .

نعم: على رأي الخليفة في تقديم المفضول على الفاضل وقع الإنتخاب من أوَّل يومه، فبويع أبو بكر بعقد رجلين ليس إلا : عمر بن الخطاب وأبي عبيدة الحفّار ابن الجراح، وكان الأمر أمسر نهار قضي ليلا ، مدبَّراً بين أولئك الرجال مؤسّسي الإنتخاب الدستوري، وما اتَّبعهما يوم ذاك إلا أسيد بن حضير، وبشر بن سعد، ثمَّ دَرْدَب النّاس لَمّا عَضَّه الشفاف(١) واتّسع الخرق على الرّاقع، وما أدركت القويمة حتّى أكلتها الهويمة(١) وأصبح المصلح الهضيم يقول: دع الرجل واختياره(٣) وإنّ في الشرِّ خيارا، ولا يجتنى من الشوك العنب.

<sup>(</sup>١) مثل يضرب لمن يمتنع مما يراد منه ثم يدل وينقاد .

<sup>(</sup>٢) أصل المثل : أدرك القويمة لا تأكلها الهويمة . والمراد : أدرك الرجل الجاهل حتى لا يقع في هلكة .

<sup>(</sup>٣) مثل يضرب لمن لا يقبل الوعظ.

بويع أبو بكر ودبّ قمله (١) وقسمت الوظائف الدينيَّة من أوّل يومه بين ثلاث: لمه الإمامة ، وقال عمر: وإليَّ القضاء . وقال أبو عبيدة : وإليَّ الفيء . وقال عمر: فلقد كان يأتي عليَّ الشهر ما يختصم إليَّ فيه اثنان (٢) ولم يكن هناك من يزعم أو يفوه بأفضليَّة أبي بكر وعمر من مولانا أمير المؤمنين ، هذا أبو بكر ينادي على صهوات المنابر: وليت ولست بخيركم ، ولي شيطان يعتريني . ويطلب من أمّته العون له على نفسه وإقامة أمته وعوجه (٣) .

وهذا عمر بن الخطاب ونصوصه بين يديه على أنَّ الأمر كان لعليّ غير أنَّهم زحزحوه عنه لحداثة سنَّه والدماء التي عليه (٤) أو لِما قاله لمّا عزم على الإستخلاف: لله أبوك لولا دعابة فيك. كما في «الغيث المنسجم للصفدي ج ١ ص ١٦٨» وكان يدعو الله ربَّه أن لا يبقيه لمعضلة ليس فيها أبو الحسن ، ويرى أنَّ علينًا لولاه لضلّ هو (٥) ولولاه لهلك هو ، ولولاه لافتضح هو ، وعقمت النساء أن تلدن مثل عليّ . إلى كثير ممّا مرَّ عنه في الجزء السادس في نوادر الأثر ، ولم يكن قطّ يختلج في هواجس ضميره ولن يختلج «أنَّى يختلج» أنّه كان يماثل مولانا عليّاً في إحدى فضائله ، أو يدانيه في شيءٍ منها ، أو يبعد عنه بقليل .

وبعدما عرفت معنى الخلافة عند القوم ، ووقفت على رأي سلفهم فيها وفي مقدَّمهم الخليفة الأوَّل ، هلمَّ معي إلى التهافت بين تلكم الكلمات وبين مزاعم أخرى جنح إليها لفيف آخر ﴿ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه إختلافاً كثيراً ﴾ .

قال أحمد بن محمد الوتري البغدادي في روضة الناظرين ص ٢: إعلم أنَّ جماهير أهل السنَّة والجماعة يعتقدون أنَّ أفضل الناس بعد النبيِّ عَلَيْ أبو بكر ثمَّ عمر ثمَّ عثمان ثمَّ عليّ رضي الله تعالىٰ عنهم ، وانَّ المتقدّم في الخلافة هو المقدّم في الفضيلة لاستحالة تقديم المفضول على الفاضل لأنَّهم كانوا يراعون الأفضل

<sup>(</sup>١) مثل يضرب للإنسان إذا سمن وحسن حاله .

<sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد ج ۳ ص ۱۳۰

<sup>(</sup>٣) راجع ما مر في هذا الجزء ص ١٣٨.

<sup>(</sup>٤) راجع ما مر في الجزء الأول ص ٤٤٧ ، وفي هذا الجزء ص ٩٦.

<sup>(</sup>٥) التمهيد للباقلاني ص ١٩٩.

فالأفضل ، والدليل عليه : إنَّ أبا بكر رضي الله عنه لما نصَّ على عمر رضي الله عنه قام إليه طلحة رضي الله عنه فقال له : ما تقول لربِّك وقد وليت علينا فظاً غليظاً قال أبو بكر رضي الله عنه : فركت لي عينيك ، ودلكت لي عقبيك ، وجئتني تكفّني عن رأيي ، وتصدَّني عن ديني أقول له إذا سألني : خلّفت عليهم خير أهلك . فدلً على أنَّهم كانوا يُراعون الأفضل فالأفضل . اه. .

وأنت ترى أنَّ هذه المزعمة فيها دجلٌ لإغراء البسطاء من الأُمَّة المسكينة وهي تصادم رأْي الجمهور ونظريّات علماء الكلام منهم ، وعمل الصحابة ونصوصهم ، وقبل كلِّ شيء رأْي الخليفة أبي بكر ، وكأنَّ ما حسبه من الإستحالة قد خفي على الخليفة وعلى من آزره على أمره ، واعتنق إمامته في القرون والأجيال من بعده .

وكأنَّ أفضليَّة الرجل الفظّ الغليظ كانت تخفى على الصحابة ، ولم يكن يعلمها أحدٌ فأعرب عنها أبو بكر ، وكأنَّ التاريخ ونوادر الأثر لم تكن بين يدي (الوتري) حتى يعرف مقادير الرجال ، ولا يغلو فيهم ، ولا يتحكم ولا يجازف في القول ولا يسرف في الكلام ويعلم بأنَّ عمر لو كان خير الأُمَّة وتلك سيرته ونوادر أثره فعلى الإسلام السَّلام .

نعم: إنّما هي أهواء وشهوات أخذ كبلٌ بطرف منها ، وفتاوى مجرَّدة هملج وراءَها كلَّ حسب ميوله ، ونحن نضع عقلك السليم مقياساً بين هذين الإمامين : من نصفه نحن ، ومَن يقول به هؤلاء . فراجعه إلى أيّهما يجنح ، وأيّاً منهما يتَّخذه وسيلة بينه وبين ربّه سبحانه ، وأيّهما يحقُّ له أنَّ يستحوذ على رقاب المسلمين ونفوسهم ونواميسهم وأحكامهم في دنياهم وأخراهم ؟ إن لم تكن في ميزان نصفته عين . فويلٌ للمطففين .

# ٦ ـ رأي الخليفة في القدر:

أخرج اللالكائي في السنّة عن عبد الله بن عمر قال : جاء رجلٌ إلى أبي بكر فقال : أرأيت الزنا يُقدَّر ؟ قال : فإنّ الله قدّره عليّ ثمّ يعذّبني ؟ قال : نعم ، يابن

١٧٦ ..... الغدير ج ـ ٧

اللخناء! أما والله لو كان عندي إنسانٌ أمرت أن يجأ(١) أنفك(٢).

قال الأميني: أترى الخليفة عرف معنى القدر الصحيح؟ بمعنى ثبوت الأمر الجاري في العلم الأزلي الإلهي، مع إعطاء القدرة على الفعل والترك، مع تعريف الخير والشرِّ وتبيان عاقبة الأوَّل ومغبَّة الأخير.

﴿ إِنَّا هديناه السبيل َ إِمَّا شَاكُراً وإِمَّا كَفُوراً ﴾ (٣) ﴿ إِنَّا هـديناه النجـدين﴾ (٤) ﴿ ومن شكر فإنّما يشكر لنفسه ، ومن كفر فإنّ ربّي غنيٌ كريم﴾ (٥) ﴿ ومن يشكر فإنّما يشكر لنفسه ، ومن كفر فإنّ الله غنيٌ حميد﴾ (٦) .

كلُّ ذلك مع تكافؤ العقل والشهوة في الإنسان ، مع خلق عوامل النجاح تجاه النفس الأمّارة بالسوء ، فمن عامل بالطاعة بحسن اختياره ، ومِن مقترف للمعصية بسوء الخيرة .

﴿ فمنهم ظالمٌ لنفسه ومنهم مقتصدٌ ومنهم سابقُ بالخيرات ﴾ (٧) ﴿ من اهتدى فإنّما يهتدي لنفسه ومن ضلَّ فإنّما يضلُّ عليها ﴾ (٨) ﴿ فمن اهتدى فلنفسه ومن ضلَّ فإنّما يضلُّ عليها ﴾ (٩) ﴿ من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها ثمَّ إلى ربّكم ترجعون ﴾ (١١) ﴿ فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها ﴾ (١١) ﴿ قل إن ضللت فإنّما أضلُ على نفسي ، وإن اهتديت فبما يوحي إليَّ ربّي ﴾ (١١) ﴿ إن أحسنتم أحسنتم أضلُ على نفسي ، وإن اهتديت فبما يوحي إليَّ ربّي ﴾ (١٢) ﴿ إن أحسنتم أحسنتم

<sup>(</sup>١) وجأ عنقه : ضربه ، ووجأه : رضّه ودقّه .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٦٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة الإنسان ؛ الآية : ٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة البلد ؛ الآية : ١٠ .

<sup>(</sup>٥) سورة النمل ؛ الآية : ٤٠ .

<sup>(</sup>٦) سورة لقمان ؛ الآية : ١٢ .

<sup>(</sup>٧) سورة فاطر ؛ الآية : ٣٣ .

<sup>(</sup>٨) سورة يونس ؛ الآية : ١٠٨ ، وسورة الإسراء ؛ الآية : ١٥ .

<sup>(</sup>٩) سورة الزمر ؛ الآية : ٤١ .

<sup>(</sup>١٠) سورة الجاثية ؛ الآية : ١٥ .

<sup>(</sup>١١) سورة الأنعام ؛ الآية : ١٠٤ .

<sup>(</sup>١٢) سورة سبأ ؛ الآية : ٥ .

لأنفسكم وإن أساتم فلها(1) ﴿إِنَّ رَبَّكُ هو أعلم بمن ضلَّ عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى (7) ﴿رَبِّي أعلم مَن جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين .

فالقدر لا يستلزم جبراً وعلم المولى سبحانه بمقادير ما يختاره العباد من النجدين ويأتون به من العمل من خير أو شرّ لا ينافي التكليف ، كما لا أثر له في اختيار المكلّفين ، ولا يقبح معه العقاب على المعصية ، ولا يسقط معه الثواب على الطاعة .

﴿ فمن يعمل مثقال ذرَّة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرَّة شراً يره ﴾ (٣) ﴿ ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفسٌ شيئاً ، وإن كان مثقال حبَّة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ﴾ (٤) ﴿ اليوم تجزى كلُّ نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ﴾ (٥) ﴿ فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كلُّ نفس بما كسبت وهم لا يظلمون ﴾ (٦) .

فهل الخليفة عرف هذا المعنى من القدر ، فأجاب بما أجاب ؟ لكن السائل لم يفهم ما أراده فانتقده بما انتقد ، غير أنّه لو كان يريد ذلك لَما جابه المنتقد بالسباب المقذع والتمنّي بأن يكون عنده من يجأ أنفه قبل بيان المراد فيفيء الرجل إلى الحقّ .

أو أنَّ الخليفة لم يكن يعرف من القدر إلا ما ارتفعت به عقيرة جماهير من اشياعه من القول بخلق الأعمال ؟ فيتَّجه إلى ما قاله المنتقد سبَّه الخليفة أو لم سبَّه .

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ؛ الآية : ٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة النجم ؛ الآية : ٣٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة القصص ؛ الآية : ٨٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة الزلزلة ؛ الآيتان : ٧ ، ٨ .

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء ؛ الآية : ٧٧ .

<sup>(</sup>٦) سورة غافر ؛ الآية : ١٧ .

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران ؛ الآية : ٢٥ .

١٧٨ ..... الغدير ج ـ ٧

والذي يؤثر عن إبنته عائشة هو الجنوح إلى المعنى الثاني يوم اعتذرت عن نهضتها على مولانا أمير المؤمنين ، وتبرّجها عن خدرها المضروب لها تبرّج الجاهليَّة الأولىٰ بعد أن ليمت على ذلك : بأنّها كانت قدراً مقدوراً وللقدر أسباب ، أخرجه الخطيب البغدادي بإسناده في تاريخه ج ١ ص ١٦٠ .

وإن كان يوقفنا موقف السادر ما يؤثر عنها فيما أخرج الخطيب أيضاً في تاريخه ج ٥ ص ١٨٥ عن عروة قال : ما ذكرت عائشة مسيرها في وقعة الجمل قط إلا بكت حتى تبل خمارها وتقول : يا ليتني كنت نسياً منسيّاً (١) قال سفيان الثوري : النسى المنسى : الحيضة الملقاة .

كأنّها كانت ترى مسيرها حوباً كبيراً جديراً أن تبكي عليه مدى الدهر ، وتبلّ بدمعها خمارها ، وتتمنّى ما تمنّت ، وهذا ينافي ذلك الإعتذار البارد المأخوذ أصله عن رأي أبيها الخليفة الذي لم يجد مساغاً في دفع ما يتّجه عليه إلاّ السباب .

### ٧ ـ ترك الخليفة الضحيَّة مخافة أن تستنّ :

قد مرَّ في الجزء السادس ص ٢١٣ من الصحيح الوارد في أنَّ أبا بكر وعمر كانا لا يضحِّيان كراهة أن يقتدى بهما ، فيظنّ فيها الوجوب .

وقد استوفينا حقّ القول هناك فراجع .

## ٨ ـ ردّة بني سليم:

عن هشام بن عروة عن أبيه قال : كان في بني سليم ردَّة فبعث إليهم أبو بكر خالد بن الوليد فجمع رجالاً منهم في الحظائر ثمَّ أحرقها عليهم بالنار فبلغ ذلك عمر فأق أبا بكر فقال : تدع رجلاً يعذّب بعذاب الله عزَّ وجلَّ . فقال أبوبكر : والله لا أشيم سيفاً سلّه الله على عدوِّه حتى يكون هو الذي يشيمه ، ثمَّ أمره فمضى من وجهه ذلك إلى مسيلمة .

[الرياض النضرة ج ١ ص ١٠٠]

<sup>(</sup>١) وذكره ابن الأثير في النهاية ج ٤ ص ١٥١ ، وابن منـظور في لسان العـرب ج ٢٠ ص ١٩٦ ، والزبيدي. في تاج العروس ج ١٠ ص ٣٦٧ .

ليس في هذا الجواب مخرجٌ عن إعتراض عمر فقد جاء في الكتاب العزيز قوله تعالىٰ : ﴿إِنَّمَا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يُقتَّلوا أو يُصلَّبوا أو تُقطَّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفوا من الأرض ، ذلك لهم خزيٌ في الدنيا ولهم في الآخرة عذابٌ عظيم ﴾(١) .

وصحَّ عنه سِيْتِ النهي عن الإحراق وقوله: لا يعذِّب بالنار إلاَّ ربُّ النار . وقوله: إنَّ النار لا يعذَّب بها إلاَّ الله . وقوله: لا يعذِّب بالنار إلاَّ ربّها(٢): وقوله: من بدَّل دينه فاقتلوه(٣) وقوله: لا يحلُّ دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلاَّ الله وانَّ محمَّداً رسول الله إلاَّ بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان فإنَّه يرجم ، ورجل يخرج محارباً لله ورسوله فإنَّه يُقتل ، أو يُصلب ، أو يُنفى من الأرض ، أو يقتل نفساً فيقتل بها .

[سنن أبي داود ج ٢ ص ٢١٩، مصابيح السنّة ج ٢ ص ٥٩، مشكاة المصابيح ص ٣٠٠] وأمّا فعل أمير المؤمنين بني بعبد الله بن سبا وأصحابه فلم يكن إحراقاً ولكن حفر لهم حفائر، وخرق بعضها إلى بعض، ثمّ دخن عليهم حتى ماتوا كما قال عمّار الدهني: فقال عمرو بن دينار: قال الشاعر:

لترم بي المناياحيث شاءت إذا لم ترم بي في الحفرتين إذا ما أجّعجوا حطباً وناراً هناك الموت نقداً غير دين (٤)

وأمّا قول أبي بكر: لا أشيم سيفاً . النخ . فهو تحكّم تجاه النصّ النبويّ ، وما كان السيف أنطق من القول ، ومتى شهر الله سبحانه هذا السيف صاحب اللدواهي الكبرى والطامات في يومه هذا ، ويومه الآخر المخزي في بني حنيفة ومع

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ؛ الآية : ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ج ٤ ص ٣٢٥ كتاب الجهاد باب : لا يعذّب بعذاب الله ، مسند أحمد ج ٣ ص ٤٩٤ وج ٢ ص ٢٠٧ ، سنن أبي داود ج ٢ ص ٢١٩ ، صحيح الترمذي ، سنن البيهقي ج ٩ ص ٧١ ، ٧٢ ، مصابيح السنة ج ٢ ص ٥٧ و ٥٨ ، تيسير الوصول ج ١ ص ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ج ١٠ ص ٨٣ كتاب استتابة المرتدين ، سنن أبي داود ج ٢ ص ٢١٩ ، مصابيح السنة ج ٢ ص ٥٧ .

<sup>(</sup>٤) سنن البيهقي ج ٩ ص ٧١ .

مالك بن نويرة وأهله ، ويومه قبلهما مع بني جذيمة الذي تبرّأ فيـه رسول الله سرسراله من عمله ، إلى غيرها من المخاريق والمخازي التي تغمد بها هذا السيف .

#### ٩ ـ حرق الخليفة الفجاءة:

قدم على أبي بكر رجلٌ من بني سليم يُقال له : الفجاءة وهو إياس بن عبد الله بن عبد ياليـل بن عميـرة بن خفاف فقـال لأبي بكر : إنِّي مسلم وقـد أردت جهاد من ارتدَّ من الكفار فاحملني وأعنِّي فحمله أبـو بكر على ظهـر وأعطاه ســـلاحاً فخرج يستعرض الناس المسلم والمرتد يأخمذ أموالهم ويصيب من امتنع منهم ومعه رجلٌ من بني الشريد يُقال له: نجبة بن أبي الميثاء فلمَّا بلغ أبا بكر خبـره كتب إلى طُريفة بن حَاجز : إنَّ عدوُّ الله الفجاءة أتاني يزعم أنَّه مسلمٌ ويسألني أن أُقـوِّيه على من ارتدَّ عن الإسلام فحملته وسلَّحته ثمَّ انتهى إليَّ من يقين الخبـر أنَّ عدوَّ الله قــد استعرض الناس المسلم والمرتدُّ يأخذ أموالهم ويقتل من خالفه منهم فسر إليه بمن معك من المسلمين حتى تقتله أو تأخذه فتأتيني به فسار إليه طريفة فلمّا التقى الناس كانت بينهم الرميّا بالنبل فقتل نجبة بن أبي الميثاء بسهم رُمي بـ فلمّا رأى الفجاءة من المسلمين الجدُّ قال لطريفة : والله ما أنت بأولى بـالأمر منِّي أنت أميـر لأبي بكر وأنا أمير له، فقال له طريفة : إن كنت صادقاً فضع السلاح وانطلق إلى أبي بكو فخرج معه فلمّا قدما عليه أمر أبو بكر طريفة بن حاجز فقال : أُخرج به إلى هـذا البقيع فحرِّقه فيه بالنار . فخرج به طريفة إلى المصلِّي فأوقد له ناراً فقذفه فيها . وفي لفظ الطبري : فأوقد له ناراً في مصلّى المدينة على حطب كثير ثمَّ رمي فيها مقموطاً . وفي لفظ ابن كثير : فجمعت يداه إلى قفاه وألقي في النار فحرَّقه وهـو مقموط(١).

قال الأميني: القول في هذا كالذي سبقه من عدم جواز الإحراق بالنار والتعذيب بها ، على أنَّ الفجاءة كان متظاهراً بالإسلام وتلقّاه الخليفة بالقبول يوم أعطاه ظهراً وسلّحه ، وإن كان فاسقاً بالجوارح على ما انتهى إلى الخليفة من يقين

<sup>(</sup>۱) تأريخ الطبري ج ٣ ص ٢٣٤ ، تأريخ ابن كثير ج ٦ ص ٣١٩ ، الكامل لابن الأثير ج ٢ ص ١٤٦ ، الإصابة ج ٢ ص ٣٢٢ .

الخبر ، ولم يكن سيف الله مشهوراً لههنا حتى يتورَّع عن إغماده ، ولا يُدَّعى مثله لطريفة حتى يكون معذّراً في مخالفة النصِّ الشريف ، ولعلَّ لذلك كلّه ندم أبو بكر نفسه يوم مات عن فعله ذلك كما في الصحيح الآتي إن شاء الله تعالىٰ . فإلى الملتقى .

والعجب كلّ العجب من دفاع القاضي عضد الإيجي عن الخليفة بقوله في المواقف: إنَّ أبا بكر مجتهدٌ ، إذ ما من مسألة في الغالب إلاَّ وله فيها قولٌ مشهورٌ عند أهل العلم ، وإحراق الفجاءة لاجتهاده وعدم قبول توبته لأنَّه زنديقٌ ولا تقبل توبة الزنديق في الأصحِّ .

وجاء بعده القوشجي مدافعاً عن الخليفة بقوله في شرح التجريد ص ٤٨٢ : إحراقه فجاءة بالنار من غلطة في اجتهاده فكم مثله للمجتهدين ؟ .

إقـرأ واضحك أو إبـك زهٍ زهٍ بالإجتهـاد تجاه نصِّ الكتـاب والسنَّة ، ومـرحباً لمجتهد يخالف دين الله .

# ١٠ ـ رأي الخليفة في قصّة مالك :

سار خالد بن الوليد يريد البطاح حتى قدمها فلم يجد بها أحداً وكان مالك بن نويرة قد فرَّقهم ونهاهم عن الإجتماع وقال: يا بني يربوع إنّا دُعينا إلى هذا الأمر فأبطأنا عنه فلم نفلح ، وقد نظرت فيه فرأيت الأمر يتأتّى لهم بغير سياسة ، وإذا الأمر لا يسوسه الناس ، فإيّاكم ومناوأة قوم صنع لهم فتفرّقوا وأدخلوا في هذا الأمر ، فتفرّقوا على ذلك ، ولمّا قدم خالد البطاح بثّ السرايا وأمرهم بداعية الإسلام وأن يأتوه بكلّ من لم يُجب ، وإن امتنع أن يقتلوه ، وكان قد أوصاهم أبو بكر أن يؤذنوا ويقيموا إذا نزلوا منزلاً فإن أذّن القوم وأقاموا فكفّوا عنهم ، وإن لم يفعلوا فلا شيء إلا الغارة ثم تقتلوا كلّ قتلة ، الحرق فما سواه ، وإن أجابوكم إلى داعية الإسلام فسائلوهم فإن أقروا بالزكاة فاقبلوا منهم وإن أبوها فلا شيء إلا الغارة ، ولا كلمة ، فجاءته الخيل بمالك بن نويرة في نفر معه من بني ثعلبة بن يربوع من عاصم وعبيد وعرين وجعفر فاختلفت السيرة فيهم ، وكان فيهم أبو قتادة فكان فيمن شهد أنَّهم قد أذَّنوا وأقاموا وصلّوا ، فلمّا اختلفوا فيهم أمر بهم فحبسوا

في ليلة باردة لا يقوم لها شيء وجعلت تزداد برداً ، فأمر خالد منادياً فنادى : ادفشوا أسراكم . وكانت في لغة كنانة القتل فظن القوم أنه أراد القتل ولم يُرد إلا الدفء فقتلوهم ، فقتل ضرار بن الأزور مالكاً وسمع خالد الواعية فخرج وقد فرغوا منهم فقال : إذا أراد الله أمراً أصابه ، وتزوّج خالد أمّ تميم امرأة مالك ، فقال أبو قتادة : هذا عملك ؟ فزبره خالد فغضب ومضى . وفي تاريخ أبي الفدا : كان عبد الله بن عمر وأبو قتادة الأنصاري حاضرين فكلما خالداً في أمره فكره كلامهما . فقال عملك : يا خالد إبعثنا إلى أبي بكر فيكون هو الذي يحكم فينا . فقال خالد : لا أقالني الله إن أقلتك وتقدّم إلى ضرار بن الأزور بضرب عنقه .

فقال عمر لأبي بكر: إنَّ سيف خالد فيه رَهَق وأكثر عليه في ذلك فقال: يا عمر! تأوِّل فأخطأ فارفع لسانك عن خالد فإنِّي لا أشيم سيفاً سلّه الله على الكافرين.

وفي لفظ الطبري وغيره: إنَّ أبا بكر كان من عهده إلى جيوشه أن إذا غشيتم داراً من دور الناس فسمعتم فيها أذاناً للصّلاة فأمسكوا عن أهلها حتى تسألوهم ما الذي نقموا ، وإن لم تسمعوا أذاناً فشنّوا الغارة فاقتلوا وحرِّقوا ، وكان ممَّن شهد لمالك بالإسلام أبو قتادة الحارث بن ربعي ، وقد كان عاهد الله أن لا يشهد مع خالد بن الوليد حر با أبداً بعدها ، وكان يحدِّث أنَّهم لمّا غشوا القوم راعوهم تحت الليل فأخذ القوم السلاح ، قال : فقلنا : إنَّا المسلمون . فقالوا : ونحن المسلمون ، قلنا : فما بال السلاح معكم ؟ قالوا لنا : فما بال السلاح معكم ؟ قلنا : فإن كنتم كما تقولون ؟ فضعوا السلاح . قال : فوضعوها ثمَّ صلّينا وصلّوا ، وكان خالد يعتذر في قتله : إنَّه قال وهو يراجعه : ما أخال صاحبكم إلا وقد كان يقول كذا وكذا . قال : أو ما تعدّه لك صاحباً . ثمَّ قدَّمه فضرب عنقه وعنق أصحابه .

فلمّا بلغ قتلهم عمر بن الخطاب تكلّم فيه عند أبي بكر فأكثر وقال : عدوّ الله عدا على امرىء مسلم فقتله ثمّ نزا على امرأته ، وأقبل خالد بن الوليد قافلًا حتى دخل المسجد وعليه قباءٌ له عليه صدأ الحديد ، معتجراً بعمامة له قد غرز في

عمامته أسهماً فلمّا أن دخل المسجد قام إليه عمر فانتزع الأسهم من رأسه فحطّها ثمّ قال : أرئاء ؟ قتلت امرأ مسلماً ثمّ نزوت على امرأته ، والله لأرجمنّك بأحجارك ولا يكلّمه خالد بن الوليد ولا يظنُّ إلاَّ أنَّ رأي أبي بكر على مثل رأي عمر فيه ، حتّى دخل على أبي بكر فلمّا أن دخل عليه أخبره الخبر واعتذر إليه فعذره أبو بكر وتجاوز عنه ما كان في حربه تلك . قال : فخرج خالد حين رضي عنه أبو بكر ، وعمر جالسٌ في المسجد فقال خالد : هلمّ إليّ يابن أمّ شملة ؟ قال فعرف عمر أنّ أبا بكر قد رضي عنه ، فلم يكلّمه ودخل بيته .

وقال سويد : كان مالك بن نويرة من أكثر الناس شعراً وإنَّ أهل العسكرِ اثفوا برؤوسهم القدور فما منهم رأس إلَّا وصلت النار إلى بشرته ما خلا مالكاً فإنَّ القدر نضجت وما نزج رأسه من كثرة شعره ، وقى الشعر البشر حرَّها أن يبلغ منه ذلك .

وقال ابن شهاب : إنَّ مالك بن نويرة كان كثير شعر الرأس ، فلمّا قتل أمر خالد برأسه فنصب اثفية لقِدر فنضج ما فيها قبل أن يخلص النار إلى شؤون رأسه .

وقال عروة: قدم أخو مالك متمّم بن نويرة ينشد أبا بكر دمه ويطلب إليه في سبيهم فكتب له بردّ السبي ، وألح عليه عمر في خالد أن يعزله ، وقال : إنّ في سيفه رهقاً . فقال : لا يا عمر ! لم أكن لأشيم سيفاً سلّه الله على الكافرين .

وروى ثابت في الدلائل : إنَّ خالداً رأى امرأة مالك وكانت فائقة في الجمال فقال مالك بعد ذلك لامرأته : قتلتيني . يعني سأُقتل من أجلكِ(١) ،

وقال الزمخشري وابن الأثير وأبو الفدا والـزبيدي : إنَّ مـالك بن نـويرة رضي الله عنه قال لامرأته يوم قتله خالـد بن وليد : أقتلتني . أي عـرَّضتني بحسنِ وجهكِ للقتل لوجوب الدفع عنكِ ، والمحاماة عليك ، وكانت جميلة حسناء تزوَّجها خالـد بعد قتله فأنكر ذلك عبد الله بن عمر . وقيل فيه :

<sup>(</sup>۱) تأريخ الطبري ج ٣ ص ٢٤١ ، تأريخ ابن الأثير ج ٣ ص ١٤٩ ، اسد الغابة ج ٤ ص ٢٩٥ ، تأريخ ابن عساكر ج ٥ ص ١٠٥ ، ١١٢ ، خزانة الأدب ج ١ ص ٢٣٧ ، تأريخ ابن كثير ج ٦ ص٣١١ ، تاريخ الخميس ج ٢ ص ٣٣٣ ، الإصابة ج ١ ص ٤١٤ وج ٣ ص ٣٥٧ .

## أفي الحق أنَّالم تبجفُّ دماؤنا وهذا عروساً باليمامة خالدُ ؟(١)

وفي تاريخ ابن شحنة هامش الكامل ج ٧ ص ١٦٥ : أمر خالد ضراراً بضرب عنق مالك فالتفت إلى زوجته وقال لخالـد : هذه التي قتلتني . وكـانت في غايـة الجمال ، فقال خالد : بل قتلك رجوعك عن الإسلام . فقال مالك : أنا مسلم . فقال خالمد : يا ضرار! اضرب عنقه فضرب عنقه وفي ذلك يقول أبو نمير السعدي:

ألا قل لحيّ أوطؤا بالسنابك تطاول هذا الليل من بَعدمالك قضى خالـدُبغياًعليـه بعـرسـه فأمضى هواه خالئ غيسر عاطف

وكان له فيهاهوي قبل ذلك عنان الهوى عنها ولامتمالك وأصبح ذاأهل وأصبح مالك إلى غير أهل هالكاً في الهوالك

فلمّا بلغ ذلك أبا بكر وعمر قال عمر لأبي بكر : إنَّ خالداً قـد زني فاجلده . قال أبو بكر : لا ، لأنَّه تأوَّل فأخطأ قال : فإنَّه قتـل مسلماً فاقتله . قال : لا ، إنَّـه تأوّل فأخطأ . ثمَّ قال : يا عمر ! ما كنت لأغمد سيفاً سلّه الله عليهم ، ورثى مالكـاً أخوه متمّم بقصائد عديدة . وهذا التفصيل ذكره أبو الفدا أيضاً في تاريخه ج ١ ص ۱۵۸ .

وفي تاريخ الخميس ج٢ ص ٢٣٣ : اشتدَّ في ذلك عمر وقال لأبي بكر : إرجم خالداً فإنَّه قبد استحلُّ ذلك ، فقال أبيو بكر : والله لا أفعيل ، إن كان خيالد تَأُوُّلُ أَمراً فَأَخْطأُ وفي شرح المواقف: فأشار عمر على أبي بكر بقتل خالد قصاصاً ، فقال أبو بكر : لا أغمد سيفاً شهره الله على الكفار . وقال عمر لخالـ د : لئن وليتُ الأمر لأقيدنُّك به .

وفي تاريخ ابن عساكرج ٥ ص ١١٢ : قال عمر : إنِّي ما عتبت على خالـد إِلَّا فِي تَقَدُّمه وما كان يصنع في المال. وكان خالبد إذا صار إليبه شيء قسّمه في

<sup>(</sup>١) الفائق ج ٢ ص ١٥٤ ، النهاية ج ٣ ص ٢٥٧ ، تاريخ أبي الفداج ١ ص ١٥٨ ، تاج العروس ج ٨ ص ٧٥ .

أهل الغنى ولم يرفع إلى أبي بكر حسابه ، وكان فيه تقدّم على أبي بكر يفعل الأشياء التي لا يراها أبو بكر ، وأقدم على قتل مالك بن نويرة ونكح امرأته ، وصالح أهل اليمامة ونكح ابنة مجاعة بن مرارة ، فكره ذلك أبو بكر ، وعرض الدية على متمّم بن نويرة وأمر خالداً بطلاق امرأة مالك ولم ير أن يعزله وكان عمر ينكر هذا وشبهه على خالد .

# نظرة في القضية:

قال الأميني: يحقُّ على الباحث أن يمعن النظرة في القضيَّة من ناحيتين. الأولى: ما ارتكبه خالد بن الوليد من الطامات والجرائم الكبيرة التي تُنزَّه عنها ساحة كلِّ معتنق بالإسلام، وتضادُّ نداء القرآن الكريم والسنَّة الشريفة، ويتبرَّأ منها وممَّن اقترفها مَن آمن بالله ورسوله واليوم الآخر. ﴿أيحسب الإنسان أن يترك سُدى ﴾ ؟(١) ﴿أيحسب ان لن يقدر عليه أحد ﴾ ؟(٢) ﴿أم حسب الذين يعملون السيَّئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون ﴾ ؟(٢).

بأيِّ كتاب أم بأيَّة سنَّة ساغ للرجل سفك تلكم الدماء الزكيَّة من الذين آمنوا بالله ورسوله واتَّبعوا سبيل الحقِّ وصدَّقوا بالحسنى ، وأذَّنوا وأقاموا وصلّوا وقد علت عقيرتهم : بأنّا مسلمون ، فما بال السلاح معكم ؟ ﴿ لا تحسبنُّ الذين يفرحون بما أتوا ويحبُّون أن يُحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنُهم بمفازةٍ من العذابِ ولهم عذابٌ أليم ﴾ (٤) .

ما عذر الرَّجل في قتل مثل مالك الذي عاشر النبيَّ الأعظم ، وأحسن صحبته ، واستعمله عرمله على صدقات قومه ، وقد عُدَّ من أشراف الجاهليَّة والإسلام ، ومن أرداف الملوك . ﴿ ومن قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض ،

<sup>(</sup>١) سورة القيامة ؛ الآية : ٣.

<sup>(</sup>٢) سورة البلد ؛ الآية : ٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت ؛ الآية : ٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران ؛ الآية : ١٨٨ .

فكأنَّما قتـل الناس جميعـاً ﴾ (١) . ﴿وَمِن يَقْتُل مؤمناً مَتَعَمِّداً فَجَـزاءه جَهَنَّـم خالـداً فيها ﴾ (٢) .

وماذا أحلَّ للرجل شنَّ الغارة على أهل أُولئك المقتولين وذويهم الأبرياء وإيذائهم وسبيهم بغير ما اكتسبوا إثماً ، أو اقترفوا سيَّئة ، أو ظهر منهم فساد في الملأ الديني ؟ ﴿ الَّذِين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً ﴾ (٣) .

ما هذه القسوة والعنف والفظاظة والتزحزح عن طقوس الإسلام ، وتعذيب رؤوس أُمَّة مسلمة ، وجعلها أثفيةً للقدر وإحراقها بالنار ؟ فويـلُ للقاسيـة قلوبهم ، فويلُ للذين ظلموا من عذاب يوم أليم .

ما خالد وما خطره بعدما أتّخذ إلهه هواه ، وسوَّلته نفسه ، وأضلّته شهوته ، وأسكره شبقه ؟ فهتك حرمات الله ، وشوَّه سمعة الإسلام المقدَّس ، ونزى على زوجة مالك قتيل غيه في ليلته (٤) إنَّه كان فاحشةً ومقتاً وساء سبيلًا ، ولم يكن قتل الرجل إلاً لذلك السفاح ، وكان أمراً مشهوداً وسراً غير مستسر ، وكان يعلمه نفس مالك ويخبر زوجته بذلك قبل وقوع الواقعة بقوله لها : أقتلتني . فقتل الرجل مظلوماً غيرةً ومحاماةً على ناموسه . وفي المتواتر : من قتل دون أهله فهو شهيد (٥) وفي الصحيحة من قتل دون مظلمته فهو شهيد (١) .

والعذر المفتعل من منع مالك الزكاة لا يُبرِّى، خالداً من تلكم الجنايات ، أيصدَّق جحد الرجل فرض الزكاة ومكابرته عليها وهو مؤمنٌ بالله وكتابه ورسوله ومصدِّقٌ بما جاء به نبيَّه الأقدس ، يقيم الصّلاة ويأتي بالفرائض بأذانها وإقامتها ، وينادي بأعلى صوته : نحن المسلمون ، وقد استعمله النبيُّ الأعظم على الصدقات ردحاً من الزمن ؟ لاها الله .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ؛ الآية : ٣٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ؛ الآية : ٩٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب ؛ الآية : ٥٨ .

<sup>(</sup>٤) الصواعق ص ٢١ ، تاريخ الخميس ج ٢ ص ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد ج ١ ص ١٩١ ، نص على تواتره المناوي في الفيض القدير ج ٦ ص ١٩٥ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه النسائي والضياء المقدسي كما في الجامع الصغير، وصححه السيوطي راجع فيض القدير ج ٦ ص ١٩٥ .

أيوجب الردَّة مجرَّد إمتناع الرجل المسلم الموحِّد المؤمن بالله وكتابه عن أداء الزكاة لهذا الإنسان بخصوصه وهو غير منكر أصل الفريضة ؟ أو يُحكم عليه بالقتل عندئذ ؟ وقد صحَّ عن المشرِّع الأعظم قوله : لا يحلُّ دم رجل يشهد أن لا إله إلاَّ الله ، وانِّي رسول الله إلاَّ بإحدى ثلاثة : النفس بالنفس ، والثيِّب الزاني ، والتارك لدينه المفارق للجماعة (١) .

وقوله المناشات : لا يحلُّ دم امرىء مسلم إلاَّ بإحدى ثلاث : رجل كفر بعد إسلامه ، أو زنى بعد إحصانه ، أو قتل نفساً بغير نفس (٢) .

وعهد أبو بكر نفسه لسلمان بقوله: من صلّى الصلوات الخمس فإنَّه يصبح في ذمَّة الله ويمسي في ذمَّة الله تعالى فلا تقتلنَّ أحداً من أهل ذمَّة الله فتخفر الله في ذمَّته فيكبّك الله في النار على وجهك (٤).

أيسلب امتناع الرجل المسلم عن أداء الزكاة حرمة الإسلام عن أهله وماله وذويه ويجعلهم أعدال أُولئك الكفرة الفجرة الذين حقّ على النبيّ الطاهر شنّ الغارة عليهم ؟ ويحكم عليهم بالسبي والقتل الذريع وغارة ما يملكون ، والنزو على تلكم الحرائر المأسورات ؟ .

وأما ما مرَّ من الإعتذار بأنَّ خالداً قال : ادفئوا أسراكم وأراد الدفء وكانت

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ج ۱۰ ص ٦٣ كتاب المحاربين . باب : قول الله تعالى إنَّ النفس بالنفس ، صحيح مسلم ج ٢ ص ٣٧ ، الديات لابن أبي عاصم الضحاك ص ١٠ ، سنن أبي داود ج ٢ ص ٢١٩ ، سنن ابن ماجة ج ٢ ص ١١٠ ، مصباح السنة ج ٢ ص ٥٠ ، مشكاة المصابيح ص ٢٩١ .

<sup>(</sup>٢) الديات لابن أبي عاصم الضحاك ص ٩ ، سنن ابن ماجة ج ٢ ص ١١٠ ، سنن البيهقي ج ٨ ص ١١٠ .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ج ١ ص ٣٠ ، الديات لابن أبي عاصم الضحاك ص ١٧ ، ١٨ ، سنن ابن ماجة ج ٢ ص ٤٥٧ ، خصائص النسائي ص ٧ ، سنن البيهقي ج ٨ ص ١٩٦ ، ١٩٦ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في الزهد كما في تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٧٠ .

في لغة كنانة: القتل، فقتلوهم فخرج خالىدوقد فرغوامنهم. فلايفوه به إلا معتوة استأسر هواه عقله، وسفه في مقاله، ليماذا قتل ضرار مالكاً بتلك الكلمة وهو لم يكن من كنانة ولا من أهل لغتها ؟ بل هو أسديٌّ من بني ثعلبة، ولم يكن أميره يتكلم قبل ذلك اليوم بلغة كنانة.

وإن صحَّت المزعمة فلماذا غضب أبو قتادة الأنصاري على خالد وخالفه وتركه يوم ذاك وهو ينظر إليه من كثب ، والحاضر يرى ما لا يراه الغائب ؟ .

ولِماذا اعتدر خالد بانَّ مالكاً قال : ما أخال صاحبكم إلاَّ قال كذا وكذا ؟ وهذا اعترافُ منه بأنَّه قتله غير أنَّه نحت على الرجل مقالاً ، وهو من التعريض الذي لا يجوِّز القتل «بعد تسليم صدوره منه» عند الأُمَّة الإسلاميَّة جمعاء ، والحدود تُدرأ بالشبهات .

ولِماذا رآه عمر عدوًا لله ، وقذَّفه بالقتـل والزنـا ؟ وإن لم يفتل ذلـك ذؤابة(١) أبى بكر .

ولِماذا هتكه عمر في ملاً من الصحابة بقوله إيّاه: قتلتَ امرأً مسلماً ثمَّ نزوت على امرأته ، والله لأرجمنّك بأحجارك ؟ .

ولِماذا رأى عمر رَهَقاً في سيف خالد وهو لم يقتل مالكاً وصحبه وإنَّما قتلتهم لغة كنانة ؟ .

ولِماذا سكت خالد عن جوابه ؟ وما أخرسه إلا عمله ، إنَّ الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره .

ولِماذا صدَّق أبو بكر عمر بن الخطاب في مقاله ووقيعته على خالــد وما أنكــر عليه غير أنَّه رآه متأوِّلًا تارةً ، ونَحَت له فضيلةً أخرىٰ ؟ .

ولِماذا أمر خالد بالرؤوس فنصبت أثفيةً للقدور ، وزاد وصمة على لغة

<sup>(</sup>١) مثل يضرب يُقال: فتل ذؤابة فلان. أي أزاله عن رأيه.

ولِماذا نزى على امرأة مالك ، وسبى أهله ، وفرَّق جمعه ، وشتَّت شمله ، وأباد قومه ، ونهب ماله ؟ أكلُّ هذه معرَّة لغة كنانة ؟ .

ولِماذا ذكر المؤرِّخون انَّ مالكاً قُتل دون أهله محاماة عليها ؟ .

ولِماذا أثبت المترجمون ذلك القتل الذريع على خالد دون لغة كنانة ، وقالوا في ترجمة ضُرار وعبد بن الأزور : إنَّه هو الذي أمره خالد بقتل مالك بن نويرة (١) وقالوا في ترجمة مالك : إنَّه قتله خالد . أو : قتله ضرارٌ صبراً بأمر خالد ؟ (٢) هذه أسئلة توقف المعتذر موقف السَدِر ، ولم يحر جواباً .

ما شأن أبناء السلف وقد غرَّرت بهم سكرة الشبق ، وغالتهم داعية الهوى ، وجاؤوا لا يرقبون في مؤمن إلاَّ ولا ذمَّة وأُولئك هم المعتدون ؟ فترى هذا يقتل مثل مالك ويأتي بالطامّات رغبةً في نكاح أُمِّ تميم .

وهذا يقتل سيِّد العترة أمير المؤمنين شهوةً في زواج قطام .

وآخر (٣) شنَّ الغارة على حيِّ من بني أسد فأخذ امرأة جميلة فوطئها بهبة من أصحابه ، ثمَّ ذكر ذلك لخالد فقال : قد طيَّبتها لك «كأنَّ تلكم الجنود كانت مجنَّدة لوطى النساء وفضً ناموس الحرائر» فكتب إلى عمر فأجاب برضخه بالحجارة (٤) .

وهذا يزيد بن معاوية يدسُّ إلى زوجة ريحانة رسول الله الحسن السبط الـزكيِّ السمَّ النقيع لتقتله ويتزوجها (٥) أو فعله معاوية لغاية له كما يأتي .

ووراء هؤلاء المعتدين قومٌ ينزّه ساحتهم بأعذار مفتعلة كالتأويل والإجتهاد ـ وليتهما لم يكونا ـ وتخطئة لغة كنانة ، والله يعلم ما تكنّ صدورهم وما يعلنون ، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إنّ الله يحبُّ المقسطين .

<sup>(</sup>۱) الإستيعاب ج ١ ص ٣٣٨ ، اسد الغابة ج ٣ ص ٣٩ ، خزانة الأدب للبغدادي ج ٢ ص ٩ ، الإصابة ج ٢ ص ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٢) الإصابة ج ٣ ص ٣٥٧ ، مرآة الجنان ج ١ ص ٦٢ .

<sup>(</sup>٣) هو ضرار بن الأزور زميل خالد بن الوليد وشاكلته في النزو على الحرائر .

<sup>(</sup>٤) تاريخ ابن عساكر ج ٧ ص ٣١ ، خزانة الأدب ج ٢ ص ٨ ، الإصابة ج ٢ ص ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٥) تاريخ ابن عساكر ج ٤ ص ٢٢٦ .

١٩٠ ..... الغدير ج ـ ٧

### الناحية الثانية:

الثانية من الناحيتين التي يهمنا أن نولي شطرها وجه البحث تسليط الخليفة أوّلاً أمثال خالد وضرار بن الأزور شارب الخمور وصاحب الفجور (١) . على الأنفس والدماء ، على الأعراض ونواميس الإسلام ، وعهده إلى جيوشه في حرق أهل الردّة وقد عرفت النهي عنه في السنّة الشريفة ص ١٧٩ . وصفحه ثانياً عن تلكم الطامّات والجنايات الفاحشة كأن لم تكن شيئاً مذكوراً ، فما سمعت أذن الدنيا منه حولها ركزاً ، وما حُكيت عنه في الإنكار عليها ذامة ، وما رأى أحدٌ منه حَولا .

لِمَ لم يؤاخذ الخليفة خالداً بقتل مالك وصحبه المسلمين الأبرياء ، وقد ثبت عنده كما يلوح ذلك عن دفاعه عنه ومحاماته عليه ؟ .

لِمَ لم يقتص منه قصاص القاتل ؟ ولم يُقم عليه جلدة الزاني ؟ ولم يضربه حدً المفتري ؟ ولم يعزّره تعزير المعتدي على ما ملكته أيدي أُولئك المسلمين ؟ .

لِمَ لم ير عزل خالد وقد كره ما فعله ، وعرض الدية على متمَّم بن نويرة أخي مالك ؟ وأمر خالداً بطلاق امرأة مالك كما في الإصابة ج ١ ص ٤١٥ ؟ .

دَع هذه كلّها ولا أقلَّ من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وتوبيخ الرجل وعتابه على تلكم الجرائم ، وأقلّ الإنكار كما قال أمير المؤمنين بالمنت التقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرَّة .

ما للخليفة يتلعثم ويتلعذم في الدفاع عن خالد وجناياته ؟ فيرى تارةً أنَّه تأوّل وأخطأ ، ويعتذر أُحرى بأنَّه سيفٌ من سيوف الله ، وينهى عمر بن الخطاب عن الوقيعة فيه ، ويأمره بالكفِّ عنه وصرف اللسان عن مغايطته ، ويغضب على أبي قتادة لإنكاره على خالد كما في شرح ابن أبي الحديد ج ٤ ص ١٨٧ .

ونحن نقتصر في البحث عن هذا الجانب على توجيه القارىء إليه ، ولم نذهب به قُصاه ، ولم نبتغ فيه مداه ، إذ لم نر أحداً تخفى عليه حزازة أيّ من العندرين ، هلّا يعلم متشرعٌ في الإسلام انَّ تلكم الطامّات والجرائم الخطيرة لا

<sup>(</sup>١) تاريخ ابن عساكر ج ٧ ص ٣٠ ، خزانة الأدب ج ٢ ص ٨ ، الإصابة ج ٢ ص ٢٠٩ .

يتطرَّق إليها التأوّل والإجتهاد؟ ولا يسوغ لكلِّ فاعل تارك أن يتترَّس بأمثالها في معرّاته ، ويتدرَّع بها في أحناثه ، ولا تُدرأ بها الحدود ، ولا تطلّ بها الدماء ، ولا تحلُّ بها حرمات الحرائر ، ولا يسرفض بها حكم الله في الأنفس والأعسراض والأموال ، ولم يصخ الحاكم لمدَّعيها كما ادَّعى قدامة بن مظعون في شربه الخمر بأنَّه تأوَّل واجتهد فأقام عمر عليه الحدَّ وجلده ولم يقبل منه العذر . كما في سنن البيهقي ج ٨ ص ٣١٦ وغيره .

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن محارب بن دثّار: إنَّ ناساً من أصحاب النبيِّ سَلَمُ شربوا الخمر بالشام وقالوا: شربنا لقول الله: ﴿ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحٌ فيما طعموا﴾ الآية. فأقام عمر عليهم الحدَّ(١).

وجلد أبو عبيدة أبا جندل العاصي بن سهيل وقد شرب الخمر متأوِّلاً لقوله تعالىٰ : ﴿لِيسَ عَلَى اللَّذِينَ آمنوا وعملوا الصّالحات جناحٌ فيما طعموا﴾ . الآية . كما في الروض الأنف للسهيلي ج ٢ ص ٢٣١ .

وهل يرتاب أحدٌ في أنَّ سيفاً سَلّه المولى سبحانه لا يكون فيه قطُّ رهقٌ ولا شغب ، ولا تُسفك به دماء محرَّمة ، ولا تُهتك به حرمات الله ، ولا يُرهف لنيل الشهوات ، ولا يُنضى للشبق ، ولا يُفتك به ناموس الإسلام ، ولا يحمله إلَّا يد أناس طيِّبين ، ورجال نزهين عن الخنابة والعيث والفساد ؟ .

فما خالد وما خطره حتى يهبه الخليفة تلك الفضيلة الرابية ويراه سيفاً سلّه الله على أعدائه ، وهو عدوُّ الله بنصّ من الخليفة الثاني كما مـرَّ في ص ١٨٢؟ أليست هذه كلّها تحكماً وسرفاً في الكلام ، وزوراً في القول ، واتّخاذ الفضائل في دين الله مهزأة ومجهلة ؟ .

كيف يسعنا أن نعدَّ خالداً سيفاً من سيوف الله سلّه على أعدائه ؟ وقد ورد في ترجمته وهي بين أيدينا : أنَّه كان جبّاراً فاتكاً ، لا يراقب المدين فيما يحمله عليه الغضب وهـوى نفسه ؟ ولقـد وقع منـه في حياة رسـول الله عبيني مع بني جـذيمـة

<sup>(</sup>١) الدر المنثورج ٢ ص ٣٢١ .

بالغميصا أعظم ممّا وقع منه في حق مالك بن نويرة وعفا عنه رسول الله سيطي بعد أن غضب عليه مدَّة وأعرض عنه ، وذلك العفو هو الذي أطمعه حتى فعل ببني يربوع ما فعل بالبطاح (١) .

إن كان عفو النبيِّ الأعظم عن الرجل بعد ما غضب عليه وأخذه بذنبه ، وأعرض عنه ردحاً من الزمن أطمعه حتّى فعل ما فعل ، فانظر ماذا يصنع صفح الخليفة عنه من دون أيِّ غضب عليه وإعراض عنه ؟ وما الذي يؤثر دفاعه عنه من الجرأة والجسارة ، في نفس الرجل ونفوس مشاكليه من أناس العيث والفساد ، وشعب الشغب والفتن ؟

أنّى لنا أن نرى خالداً سيفاً سلّه الله على أعدائه وفي صفحة التاريخ كتاب أبي بكر إليه وفيه قوله: لعمري يا ابن أمّ خالد! انّك لفارغ تنكح النساء وبفناء بيتك دم ألف وماثتي رجل من المسلمين لم يجفف بعد (٢) كتبه إليه لمّا قال خالد لمجاعة: زوِّجني ابنتك فقال له مجاعة: مهلاً إنّك قاطع ظهري وظهرك معي عند صاحبك قال: أيّها الرجل زوِّجني فزوَّجه فبلغ ذلك أبا بكر فكتب إليه الكتاب فلمّا نظر خالد في الكتاب جعل يقول: هذا عمل الأعيسر. يعنى عمر بن الخطاب.

وليست هذه بأوَّل قارورة كسرت في الإسلام بيد خالد ، وقد صدرت منه لِدة هذه الفحشاء المنكرة على عهد رسول الله سلم وتبرأ سلم من صنيعه . قال ابن إسحاق : بعث رسول الله على عما حول مكة السرايا تدعو إلى الله عزَّ وجلً ، ولم يأمرهم بقتال ، وكان ممَّن بعث خالد بن الوليد ، وأمره أن يسير بأسفل تُهامة داعياً ، ولم يبعثه مقاتلاً ، ومعه قبائل من العرب فوطئوا بني جذيمة بن عامر فلما رآه القوم أخذوا السلاح ، فقال خالد : ضعوا السلاح فإنَّ الناس قد أسلموا .

قال : حدَّثني بعض أصحابنا من أهل العلم من بني جذيمة قال : لمّا أمرنا خالد أن نضع السلاح قال رجلٌ منّا يُقال له جحدم (٣) : ويلكم يا بني جذيمة إنّه

<sup>(</sup>١) شرح ابن أبي الحديد ج ٤ ص ١٨٧ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ج ٣ ص ٢٥٤ ، تاريخ الخميس ج ٣ ص ٣٤٣ .

<sup>(</sup>٣) في الإصابة جحدم . في ج ١ ص ٢٢٧ ، وجديم بن الحدارث في ج ١ ص ٢١٨ ، والصحيح هو الأول .

خالد ، والله ما بعد وضع السلاح إلا الإسار ، وما بعد الإسار إلا ضرب الأعناق ، والله لا أضع سلاحي أبداً قال : فأخذه رجالٌ من قومه فقالوا : يا جحدم ! أتريد أن تسفك دماء نا إنَّ الناس قد أسلموا ، ووضعوا السلاح ، ووضعت الحرب ، وأمن الناس ؟ فلم يزالوا به حتى نزعوا سلاحه ، ووضع القوم السلاح لقول خالد ، فلمّا وضعوا السلاح أمر بهم خالد عند ذلك فكتفوا ، ثمّ عرضهم على السيف ، فقتل من قتل منهم ، فلمّا انتهى الخبر إلى رسول الله على رفع يديه إلى السّماء ثمّ قال : اللّهُمّ إنّي أبرأ إليك ممّا صنع خالد بن الوليد . قال أبو عمر في الإستعياب ج اص ١٥٣ : هذا من صحيح الأثر .

قال ابن هشام: حدَّث بعض أهل العلم عن ابراهيم بن جعفر المحمودي قال: قال رسول الله ﷺ: رأيت كأنِّي لقمتُ لقمة من حَيس<sup>(۱)</sup> فالتذذت طعمها فاعترض في حلقي منها شيء حين ابتلعتها فأدخل عليٌّ يده فنزعه. فقال أبو بكر الصدِّيق رضي الله عنه: يا رسول الله! هذه سريَّة من سراياك تبعثها فيأتيك منها بعض ما تحب ويكون في بعضها اعتراض فتبعث عليًا فيسهِّله.

قال ابن إسحاق: ثمَّ دعا رسول الله علي عليَّ بن أبي طالب رضوان الله عليه فقال: يا عليّ! اخرج إلى هؤلاء القوم فانظر في أمرهم واجعل أمر الجاهليَّة تحت قدميك. فخرج عليَّ حتى جاءهم ومعه مال قد بعث به رسول الله في فودى لهم الدماء وما أصيب لهم من الأموال حتى إنَّه ليدى لهم ميلغة (٢) الكلب إذا لم يبق شيءٌ من دم ولا مال إلَّ وداه ، بقيت معه بقيَّة من المال . فقال لهم عليُّ رضوان الله عليه حين فرغ منهم : هل بقي لكم (بقيَّة من) دم أو مال لم يود لكم ؟ قالوا : لا . قال : فإنِّي أعطيكم هذه البقيّة من هذا المال احتياطاً لرسول الله في ممّا لا يعلم ولا تعلمون ، ففعل ، ثمَّ رجع إلى رسول الله في فأخبره الخبر ، فقال : يعلم ولا تعلمون ، ففعل ، ثمَّ رجع إلى رسول الله في فاستقبل القبلة قائماً شاهراً يديه أصبت وأحسنت . قال : ثمَّ قام رسول الله في فاستقبل القبلة قائماً شاهراً يديه

<sup>(</sup>١) الحيس : بفتح فسكون أن يخلط السمن والتمر والاقط فيؤكل . والاقط : ما يعقد من اللبن ويجفف .

<sup>(</sup>٢) الميلغة : خشبة تحفر ليلغ فيها الكلب .

حتى انَّـه ليرى مـا تحت منكبيه يقـول : اللَّهُمَّ إِنِّي أَبرأ إِليك ممَّا صنع خالد بن وليد. ثلاث مرّات .

وقد كان بين خالد وبين عبد الرَّحمٰن بن عوف كلامٌ في ذلك فقبال له عبد الرَّحمٰن بن عوف : عملت بأمر الجاهليَّة في الإسلام (١) وفي الإصابة : أنكر عليه عبد الله بن عمر وسالم مولى أبي حذيفة ، وقد تُعدُّ هذه الفضيحة أيضاً من جنايات لغة كنانة كما في الإصابة ج ٢ ص ٨١ .

فهذا الرَّهق والسرف في سيف خالدعلى عهد أبي بكر من بقايا تلك النزعات الجاهليَّة ، وهذه سيرته من أوَّل يومه ، فأنَّى لنا أن نعدَّه سيفاً من سيوف الله وقد تبرَّأ منه نبيُّ الإسلام الأعظم غير مرَّة ، مستقبل القبلة شاهراً يديه وأبو بكر ينظر إليه من كَثَب .

### ١١ ـ ثلاثة وثلاثة وثلاثة :

عن عبد الرَّحمٰن بن عوف قال: إنَّه دخل على أبي بكر الصدِّيق رضي الله عنه في مرضه الذي توفي فيه فأصابه مهتباً، فقال له عبدالرّحٰن: أصبحت والحمد لله بارثاً فقال أبو بكر رضي الله عنه: أتراه؟ قال: نعم. قال: إني ولَّيت أمركم خيركم في نفسي فكلُّكم ورم أنفه من ذلك يريد أن يكون الأمر له دونه، ورأيتم الدنيا قد أقبلت ولمّا تقبل وهي مقبلة حتى تتَّخذوا ستور الحرير، ونضائد الديباج، وتألموا الإضطجاع على الصوف الأذري كما يألم أحدكم أن ينام على حسك، والله لإن يقدم أحدكم فتضرب عنقه في غير حدّ خيرٌ من أن يخوض في غمرة الدنيا، وأنتم أوَّل ضالّ بالناس غداً فتصدّونهم عن الطريق يميناً وشمالاً، يا هادي الطريق إنَّما هو الفجر أو البحر. فقلت له: خفِّض عليك رحمك الله، فإنَّ هذا يهيضك في أمرك، إنَّما الناس في أمرك بين رجلين: إمّا رجلٌ رأى ما رأيت فهو معك. وإمّا رجلٌ خيراً، ولم خالفك فهو مشيرٌ عليك وصاحبك كما تحبّ، ولا نعلمك أردت إلاّ خيراً، ولم

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ج ٤ ص ٥٣ ـ ٥٧ ، طبقات ابن سعد ط مصر رقم التسلسل ٢٥٩ ، صحيح البخاري شطراً منه في كتاب المغازي باب بعث خالد إلى بني جذيمة ، تاريخ أبي الفدا ج ١ ص ١٤٥ ، اسد الغابة ج ٣ ص ١٠٢ ، الإصابة ج ١ ص ٣١٨ ، ج ٢ ص ٨١ .

تزل صالحاً مصلحاً ، وإنَّك لا تأسى على شيء من الدنيا . قال أبو بكر رضي الله عنه : أجل انّي لا آسي على شيء من الدنيا إلاّ على ثلاث فعلتهنَّ وددت أنّي تركتهنَّ وددت أنّي سألت عنهنَّ رسول الله ﷺ .

فأمّا الثلاث اللّاتي وددت أنّي تركتهنّ : فوددت أنّي لم أكشف بيت فاطمة عن شيء وإن كانوا قد غلقوه على الحرب . ووددت أنّي لم أكن حرقت الفجاءة السلمي وأنّي كنت قتلته سريحاً ، أو خلّيته نجيحاً . ووددت أنّي يوم سقيفة بني ساعدة كنت قذفت الأمر في عنق أحد الرجلين ـ يريد عمر وأبا عبيدة ـ فكان أحدهما أميراً وكنت وزيراً .

وأما اللّاتي تركتهن فوددت أنّي يوم أتيت بالأشعث بن قيس أسيراً كنت ضربت عنقه ، فإنّه تخيّل إليّ أنّه لا يرى شرّاً إلاّ أعان عليه . ووددت أنّي حين سيّرت خالد بن الوليد إلى أهل الرّدة كنت أقمت بذي القصّة فإن ظفر المسلمون ظفروا ، وإن هُزموا كنت بصدد لقاء أو مدد ، ووددت أنّي إذا وجّهت خالد بن الوليد إلى الشام كنت وجّهت عمر بن الخطاب إلى العراق ، فكنت قد بسطت يدي كلتيهما في سبيل الله . ومدّ يديه .

ووددت انّي كنت سألت رسول الله على لمن هذا الأمر؟ فلا ينازعه أحد، ووددت انّي كنت سألته عن ميراث ابنة الأخ والعمّة فإنّ في نفسى منهما شيئاً.

أخرجه أبو عبيد في الأموال ص ١٣١ ، والطبري في تاريخه ج ٤ ص ٥٦ ، وابن قتيبة في الإمامة والسياسة ج ١ ص ١٨ ، والمسعودي في مروج الذهب ج ١ ص ٤١٤ ، وابن عبد ربِّه في العقد الفريدج ٢ ص ٢٥٤ .

والإسناد صحيحٌ رجاله كلُّهم ثقاتٌ أربعة منهم من رجال الصِّحاح الستِّ .

قال الأميني : إنَّ في هذا الحديث أُموراً تسعة ، ثلاثة منها فات الخليفة فقهها يوم عمل بها ، وقد بسطنا القول في إحراق الفجاءة منها .

وأمّا تمنّي قذف الأمر في عنق أحد الرجلين فإنَّه ينمُّ عن أنَّ الخليفة انكشف له في أُخريات أيَّامه أنَّ ما ناء به من الأمر لم يكن على القانون الشرعيِّ في الخلافة والوصيَّة ، لأنَّ المخلَّف والموصى يجب أن يكون هو المعيِّن لمن ينهض بأمره من بعده ، وهو الذي تنبُّه له الخليفة الثاني بعد ردح ِ من الـزمن فقال : كـانت بيعة أبي بكر فلتة كفلتة الجاهليَّة وقى الله شرُّها فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه (١).

ولا أدري أنَّ ما تنبّها له هل هو قصورٌ في المختار «بالفتح» أو فيه «بالكسر» أو فيهما معاً ؟ أو في كون الإختيار موجباً لتعيين الخليفة ؟ وأيّاً ما أراد فلنا فيه المخرج وهؤلاء زمر الأنبياء والرسل لم يعدهم التنصيص بالخليفة من بعدهم ، وما انتخبت أممهم خلفاء لهم .

وهل هنالك ذو حجيَّ يزعم أنَّ وصاية الفقيد المبيحة للتصرُّف فيما تركه من بعده موكولةً إلى أناس أجانب لا يعرفون ما يرتئيه في شؤونه ، بعداء عن مغازيه وما يروقه في ماله وأهله ، والفقيد عاقلٌ رشيدٌ يعرف الصالح من غيره ، ويعلم بنوايا مَن يلتاث به ، ومَن يحدوه الجشع ، وترقل به النهمة ، ويستفزُّه الطمع ، أفتراه والحالة هذه يترك الوصيَّة ؟ فيدع ما تركه أكلة للآكل ؟ ومطمعاً للناهب ؟ لا .

لا يفعل ذلك وهو يريد خيراً بآله وصلاحاً في ماله ، وعلى ذلك جرت سنّة المسلمين منذ عهد الصحابة إلى يومنا الحاضر، وأقرَّته الشريعة الإسلاميَّة، وشرّعت للوصايا أحكاماً ، وجاء في الصحيحين (٢) عن رسول الله عبطت أنَّه قال : ما حقَّ امرىء مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلَّا ووصيَّته مكتوبةٌ عنـــده ، كذا في لفظ البخاري ، وفي لفظ مسلم : يبيت ثلاث ليال ، قال ابن عمر : ما مرَّت عليٌّ ليلة منذ سمعت رسول الله ﷺ قال ذلك إلَّا وعندي وصيَّتي . قال النووي في رياض الصالحين ص ١٥٦: متَّفقٌ عليه.

وصّع الإله وأوصت رسله فلذا كان التأسي بهم من أفضل العمل

لـولا الـوصيّـة كان الخلق في عمّه وبالـوصيّـة دام الملك في الـدُّول

<sup>(</sup>١) راجع الجزء الخامس ص ٤٤٦ وهذا الجزء ص ٩٦

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ج ٤ ص ٢ كتاب الوصية ، وصحيح مسلم ج ٢ ص ١٠ .

ف على عليه اولا تهمل طريقتها إنَّ السوصيَّة حكم الله في الأزل ذكرت قوماً بما أوصى الإلْه به وليس إحداث أمر في السوصيَّة لي (١)

فإذا كانت الوصية ثابتة في حطام زائل ، فما بالها تنفى في خلافة راشدة ، وشريعة خالدة ، متكفّلة بصلاح النفوس والنواميس والأموال والأحكام والأخلاق والصالح العام والسّلام والوئام ؟ ومن المسلّم قصور الفهم البشريّ العاديّ عن غايات تلكم الشؤون فلا منتدح والحالة هذه عن أن يعين الرسول الأمين عن ربّه خليفته من بعده ليقتصّ أثره في أمّته .

وقد مرّ في صفحة ١٥٤ رأي عائشة وعبد الله بن عمر ومعاوية وحديث الناس بأنّ راعي إبل أو غنم أو قيّم أرض لأيّ أحد لا يسعهم ترك رعيتهم هملاً ، ورعية الناس أشدّ من رعية الإبل والغنم . فالأمّة لماذا صفحت يوم السقيفة عن هذا الحكم المتسالم عليه بينها ؟ ولماذا نبأت عنه الأسماع ؟ وخرست الألسن ؟ وذهلت الأحلام عنه يوم ذاك ، ثمّ حدّث به الناس ونبّاته الأمّة ؟ ولماذا ترك النبي على أمّته سُدى هملاً ؟ وفتح بذلك أبواب الفتن المضلة المدلهمة ؟ واستحقر أمّته ورأى رعيتها أهون من رعية الإبل والغنم ؟ حاشا النبيّ الأعظم عن هذه الأوهام ، فإنّه من رعية الإبل والغنم ؟ حاشا النبيّ الأعظم عن هذه الأوهام ، فإنّه من وسي واستخلف ونصّ على خليفته وبلغ أمّته غير أنّه عهد إلى وصيّه من بعده : إنّ الأمّة ستغدر به بعده كما ورد في الصحيح (٢) وقال له أيضاً : أما إنّك ستبلى بعدي جهداً ، قال (عليّ) : في سلامة من ديني ؟ قال : في سلامة من ديني؟ قال له أي سلامة من ينك (٢) وقال له : وقال له :

[كنوز الدقائق للمناوي ص ١٨٨]

<sup>(</sup>١) الجزء الأخير من الفتوحات المكية لابن العربي ص ٥٧٥ .

<sup>(</sup>٢) مستدرك الحاكم ج ٣ ص ١٤٠ ، ١٤٢ ، وصححه هـو والـذهبي في تلخيصه ، تـاريخ الخطيب ج ١١ص ٢١٦ ، تاريخ ابن كثير ج ٦ ص ٢١٩ ، كنز العمال ج ٦ ص ١٥٧ .

<sup>(</sup>٣) مستدرك الحاكم ج ٣ ص ١٤٠ وصححه هو وأقره الذهبي .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عساكر ، والمحب الطبري في الرياض ج ٢ ص ٢١٠ نقلاً عن أحمد في المناقب ، والحافظ الكنجي في الكفاية ص ٢٤٢ ، والخوارزمي في المقتل ج ١ ص ٣٦ .

ثمَّ إنَّ الخليفة النادم لِماذا تمنَّى التسلّل عن الأمريوم السقيفة ؟ وقذفه في عنق أحد الرجلين: أبي عبيدة أو عمر ؟ أكان ندمه عن حقٍّ وقع ؟ فالحقُّ لا ندم فيه . وإن كان عن باطل سبق ؟ فهو يهدم أساس الخلافة الراشدة .

ثمّ الذي وده من قذفه إلى عنق أحد الرجلين فإنّا لا نعرف وجهاً لتخصيصهما بالقذف وفي الصحابة أعاظم وذوو فضائل لا يبلغ الرجلان شأو أيِّ منهم، وهذان بالنظر إلى ما عرفناه من أحوال الصحابة إن لم نقل إنّهما من ساقتهم، فإنّا نقول بكلِّ صراحة إنّهما لم يكونا من الأعالي منهم وفيهم من فيهم، وقبل جميعهم سيّدنا أمير المؤمنين علين صاحب السوابق والمناقب والصهروالقرابة والغناء والعناء، وصاحب يوم الغدير، والأيام المشهودة، والمواقف المشهورة، نفس النبيّ الأعظم بنصٌ من الكتاب العزيز(١) المطهّر من كلّ رجس بآية التطهير(٢).

فهلا ود أن يقذفه إليه ؟ فيسير بالأُمَّة سيراً سُجحاً ، ويحملهم على المحجَّة البيضاء ، ويأخذ بهم الطريق المستقيم ، ويجدونه هادياً مهديّاً ، يدخلهم الجنَّة . كما أخبر بهذه كلّها النبيُّ الأعظم سَنْكُ وقد مرَّ شطرٌ منها في الجزء الأوّل صفحة ٢٨ .

وأمّا كشف بيت فاطمة سلام الله عليها فإنّه لا يروقنا ههنا خدش العواطف بتلكم النوائب ، غير أنّه سبق منّا بعض القول في الجزء الثالث ص ١٣٦ ـ ١٣٨ وفي هذا الجزء ص ٩٣ ، ١٠٣٠.

وفذلكة ذلك النبأ العظيم أنَّ الصدِّيقة سلام الله عليها قضت وهي واجدةً على من ارتكبه ، وكانت صلوات الله عليها تدعو عليه بعد كلِّ صلاة صلّتها (٢٠) .

وإن تعجب فعجبُ أنَّ القوم ارتكب ما ارتكب من تلكم الفظائع وارتبك فيها وملأ الأسماع هتاف النبيِّ علين القوله: من عرف هذه فقد عرفها ، ومن لم يعرفها فهي بضعة منِي ، هي قلبي وروحي التي بين جنبيَّ ، فمن آذاها فقد آذاني .

<sup>(</sup>١) بآية المباهلة في سورة آل عمران ؛ الآية : ٦١ .

<sup>(</sup>٢) في سورة الأحزاب ؛ الآية : ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) الإمامة والسياسة ج ١ ص ١٤ ، رسائل الجاحظ ص ٣٠١ ، أعلام النساء ج ٣ ص ١٣١٥ .

وبقوله : فاطمة بضعةً منِّي يريبني ما رابها ، ويؤذيني ما آذاها .

وبقوله : فاطمة بضعةً منِّي فمن أغضبها فقد أغضبني .

وبقوله : فاطمة بضعة منِّي يقبضني ما يقبضها ، ويبسطني ما يبسطها(١) .

وبقوله: فاطمة بضعةً مني يسرّني ما يسرّها(٢).

وبقوله : يا فاطمة إنَّ الله يغضب لغضبكِ ، ويرضى لرضاكِ (٣) .

وبهذا الهتاف تعلم أنَّ ندم الخليفة كان في محلّه ، غير أنَّه ندم ولات حين مندم ، نَدم وقد قضي الأمر ووقع ما وقع ، نَدم والصدِّيقة الطاهرة مقبورة ومِل اهابها موجدة .

#### الثلاثة الوسطى:

وأمّا الثلاثة من هاتيك الأمور التسعة التي ندم عليها الخليفة على تركها فإنّها تعرب عن أنّه ارتكب ما ارتكب فيها لا عن تروّ أو بصيرة في الأمر ، أو إستناد إلى حكم شرعي ، حتى كشف له الخطأ فيها جمعاء ، وقد وقعت فيها عظائم ، وأعقبتها طامّات ، وخليفة المسلمين يجب أن لا يرتكب ما يستتبعها ، ولا يفعل ما يوجب الندم في مغبّته ، وقصّة الأشعث بن قيس تعرب عن أنَّ ندم الخليفة كان في محلّه ، فإنَّ الرجل بعدما ارتدَّ وأتى بمعرّات وقاتل المسلمين وأخذ وأتي به أسيرً إلى الخليفة نقال: ماذا تراني أصنع بك؟ فإنك قد فعلت ما علمت. قال: تمنَّ عليَّ فتفكّني من الحديد ، وتزوِّجني اختك ، فإني قد راجعت وأسلمت . فقال أبو بكر : قد فعلت فروّجه أمّ فروة ابنة أبي قحافة ، فاخترط سيفه ودخل سوق الإبل فجعل لا يرى جملًا ولا ناقة إلاً عرقبه ، فصاح الناس : كفر الأشعث . فلمّا فرغ طرح سيفه وقال : إنّي والله ما كفرت ولكن زوَّجني هذا الرجل أخته ولو كنّا في بلادنا كانت

<sup>(</sup>١) راجع الجزء الثالث من كتابنا هذا ص ٤٠ ، وسنوقفك على تفصيلها في هذا الجزء إن شاء الله .

<sup>(</sup>٢) الأغاني ج ٨ ص ١٥٦.

<sup>(</sup>٣) راجع الجزء الثالث من كتابنا هذا ص ٢٢٧ ، وسنفصل فيه القول إن شاء الله .

وليمة غير هذه ، يا أهل المدينة ! كلوا ، ويا أصحاب الإبل ! تعالوا خذوا شرواها ، فكان ذلك اليوم قد شبّه بيوم الأضحى وفي ذلك يقول وبرة بن قيس الخزرجي :

لقداولم الكندي يوم ملاكه لقدسل سيفاكان مُذكان مغمداً فاغمده في كل بكروسابح فقل للفتى الكندي يوم لقائمه

وليمة حمّال لشقل الجرائم لدى الحرب منها في الطلا والجماجم وعير وبغل في الحشا والقوائم ذهبت بأسنى مجد أولاد آدم

وقال الأصبغ بن حرملة الليثي مسخِّطاً لهذه المصاهرة :

أتيت بكندي قد ارتد وانتهى فكان ثواب النكث إحياء نفسه ولو أنّه يأبى عليك نكاحها ولو أنّه رام الزيادة مشلها فقل لأبي بكر: لقد شنت بعدها أماكان في تيم بن مرَّة واحد ولوكنت لمّا أن أتاك قتلته فأضحى يرى ما قد فعلن فريضة

إلى غاية من نكث ميثاقه كفرا وكان ثواب الكفر تزويجه البكرا وتزويجها منه لأمهرته مهرا لأنكحته عشراً وأتبعته عشرا قريشاً وأخملت النباهة واللَّكرا تُنزوجه ؟ لولا أردت به الفخرا؟ لأحرزتها ذكراً وقد متها ذخرا

## الثلاثة الاخر:

إنَّ الثلاثة الأخر التي تمنّى الخليفة أن يكون استعلمها من رسول الله سَطَنَتُ فَا تَنبَئنا بقصوره في علم الدين ، وانَّه كان نابياً في فقهه ، لا يعرف أحكام المواريث التي يكثر إبتلاء خليفة المسلمين بها طبعاً ، وانَّه كان شاكاً في أصل الخلافة هل هي بالنصِّ أو الإختيار ؟ وعلى الثاني هل تخصّ المهاجرين فحسب ؟ أو أنَّه يشاركهم فيها الأنصار؟ وعلى أيّ فهو في تسنّمه عرش الخلافة غير متيقّن بالرشد

<sup>(</sup>۱) تاريخ الـطبري ج ٣ ص ٢٧٦ ، ثمـار القلوب للثعالبي ص ٦٩ ، الإستيعـاب ج ١ ص ٥١ ، الكامل لابن الأثيـر ج ٢ ص ١٦٠ ، مجمع الأمثـال للميداني ج ٢ ص ٣٤١ ، الإصـابة ج ١ ص ٥١ ، وج ٣ ص ٦٣٠ .

من أمره ، ولا نُحكّم ههنا غير ضميرك الحرّ ، وليس في الحقّ مغضبة .

ثمَّ إنِّي لا أعرف لهذا التمنّي محصَّلًا لأنَّه لـوكان سأله م<del>رازاته</del> عن ذلك لما كان يجيبه إلا بمثل قوله: من كنت مولاه فعليٌّ مولاه. غج ١٧١٠).

وقوله : إنِّي تاركٌ فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهِل بيتي (٢) .

وقوله : إنِّي تارك فيكم خليفتين كتاب الله وأهل بيتي (٣) .

وقـوله : عليٌ مني بمنـزلـة هـارون من مـوسى إلاَّ أنَّـه لا نبيَّ بعـدي غ ج ٣ ص ٢٤٩ .

وقوله لعليّ : أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّك لست بنبيّ ، إنّه لا ينبغي أن أذهب إلاّ وأنت خليفتي . غ ج ٣ ص ٢١٧ .

وقوله: أُوحي إليَّ في علي ثلاث: إنَّه سيد المسلمين. وإمام المتَّقين. وقائد الغرِّ المحجلين: مستدرك الحاكم ج ٣ ص ١٣٨.

وقوله: إن الله اطّلع على أهل الأرض فاختار منها أباكِ فبعثه نبيّاً ، ثمَّ اطَّلع الثانية فاختار بعلكِ فأوحى إليَّ فأنكحته واتَّخذته وصيّاً . غ ج ٢ ص ٣٦٩ وج ٣ ص ٤٣ .

وقوله: عليّ الصدّيق الأكبر وفاروق هذه الأمّة ، يفرق بين الحقّ والباطل ، ويعسوب المؤمنين ، وهو بابي الذي أُوتى منه ، وهو خليفتي من بعدي . غج ٢ ص ٣٦٢ .

وقوله: عليٌّ راية الهدى ، وإمام أوليائي ، ونور من أطاعني ، والكلمة التي ألزمتها المتقين من أحبَّه أحبَّني ومن أبغضه أبغضني . غ ج ٣ ص ١٥٥ .

وقوله: علي أخي ووصيّي ووارثي وخليفتي من بعدي . غج ٢ ص ٣٢٤ - ٣٢٦ .

<sup>(</sup>١) هذا رمز كتابنا هذا (الغدير) في هذا الجزء وبقية الأجزاء .

<sup>(</sup>٢) (٣) مرّ الإيعاز إلى حديث الثقلين غير مرّة وسنفصل القول فيه إن شاء الله .

۲۰۲ ..... الغدير ج ـ ٧

وقوله: عليٌ سيِّدٌ مبجَّل، مؤمل المسلمين، وأمير المؤمنين، وموضع سرِّي وعلمي، وبابي الذي يؤوى إليه، وهو الوصيُّ على أهل بيتي، وعلى الأخيار من أُمَّتي، وهو أخي في الدنيا والآخرة. غ ج ٣ ص ١٥٣.

وقوله : عليٌّ أخي ووزيري وخير من أترك بعدي . غ ج ٢ ص ٣٦٤ .

وقوله : عليٌّ مع الحقِّ والحقُّ مع علي لن يفترقا حتى يراد عليَّ الحوض . غ ج ٣ ص ٢٢٣ .

وقوله : عليٌّ مع الحقَّ والحقُّ معه وعلى لسانه يدور حيثما دار عليٌّ . غ ج ٣ ص ٢٢٤ .

وقوله : عليَّ مع القرآن والقـرآن معه لا يفتـرقان حتَّى يـردا عليَّ الحوض . غ ج ٣ ص ٢٢٧ .

وقوله : عليَّ منِّي وأنا منه ، وهو وليُّ كلِّ مؤمن بعدي : غج ٣ ص ٢٦٨ ، ٢٦٨ .

وقوله : عليٌّ مولى كلِّ مؤمن بعدي ومؤمنة . غ ج ١ ص ٣٦ ، ٧٦ .

وقوله : عليُّ أنزله الله منِّي بمنزلتي منه . غ ج ١ ص ٤٣ .

وقوله : عليٌّ وليِّي في كلّ مؤمن بعدي . مسند أحمد ج ١ ص ٢٣١ .

وقوله : عليٌّ منِّي بمنزلتي من ربِّي . السيرة الحلبيَّة ج ٣ ص ٣٩١ .

وقوله : عليٌّ وليّ المؤمنين من بعدي . تاريخ الخطيب ج ٤ ص ٣٣٩ .

وقوله : من كان الله ورسوله وليُّه فعليٌّ وليُّه . غ ج ١ ص ٦٢ .

وقوله : لا يُبلّغ عنِّي إلَّا أنا أو رجل منِّي . غ ج ٦ ص ٣٩٥ ـ ٤١٠ .

وقوله : ما من نبيِّ إلَّا وله نظير وعليُّ نظيري . غ ج ٣ ص ٤٣ .

وقوله : أنا وعليّ حجَّة على أُمّتي يـوم القيـامـة . تـاريـخ الخـطيب ج ٢ ص ٨٨ . وقوله: من أطاع عليّاً فقد أطاعني ، ومن عصى عليّاً فقد عصاني . مستدرك الحاكم ج ٣ ص ١٢٨ ، ١٢٨ .

كيف تمنَّى الخليفة ما تمنَّى مع هذه النصوص ؟ أو كان في الآذان وقرِّ يوم هتف من التعبير ؟ هتف من الكلم الجامعة المعربة عن الخلافة بكلِّ ما يمكن من التعبير ؟ أم أنَّ في القوم من تصامم عنها لأمر دبِّر بليل .

أو لَم يكف الخليفة أنَّه مُرِسِّ لمَّا عرض نفسه على القبائل وكان معه عليًّ أمير المؤمنين ومعهما أبو بكر وبلغ بني عامر بن صعصعة ودعاهم إلى الله فقال له قائلهم : أرأيت إن نحن تابعناك على أمرك ثمَّ أظهرك الله على مَن خالفك ، أيكون لنا الأمر من بعدك ؟ قال : إنَّ الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء (١) !

أفكان يزعم الخليفة ؟ أنَّ النبيَّ الذي أناط الأمر بعده إلى المولى سبحانه ومشيئته كان لو سأله عن ذلك أجابه بالترديد بين اختيار الأمَّة ولو لم تكتمل فيه شرائط الإجماع والإنتخاب الصحيح كما في البيعة الأولى ؟ وبين وصيَّة الخليفة واستخلافه كما وقع في أمر الثاني ؟ وبين الشورى مع إرهاب المخالف بالقتل كما كان في منتهى الثلاثة ؟ لكنَّه لو كان يحسب ذلك لما ودَّ أن لو كان سأله المرابيلة وكان يعلم أيضاً أنَّ الترديد في الجواب على فرضه إغراءً للأمَّة بالفوضى ، وفي ذلك مسرح لكل مدَّع محق أو مبطل ، ولاحتج به كلّ ناعبٍ وناعق حتى تنتهي النوبة إلى الطلقاء وأبناء الطلقاء أمثال معاوية ويزيد وهلمَّ جرّا .

# تحفّ ظ على كرامة :

حذف أبو عبيد من الحديث ذكر الأمر الأوَّل من الشلاثة الأُول وهـو: كشف بيت فاطمة وجعل مكانه قوله: فوددت أنِّي لم أكن فعلت كذا وكذا ـ لخلّة ذكرها ـ فقال: لا أُريد أذكرها . وما حرَّف ما حرَّف إلاَّ تحفُّظاً على كرامة الخليفة ، والأسف على أنَّ غيره ما شاركه فيما فعل ، فظهرت خيانته على ودائع التاريخ .

<sup>(</sup>١) مرّت مصادره في هذا الجزء ص ١٥٦.

# ١٢ ـ سؤال يهوديّ أبا بكر :

عن أنس بن مالك قال: أقبل يهوديُّ بعد وفاة رسول الله سيله فأشار القوم إلى أبي بكر فوقف عليه فقال: أريد أن أسألك عن أشياء لا يعلمها إلَّا نبيٌّ أو وصيُّ نبيِّ قال أبو بكر : سل عمّا بدا لك . قال اليهودي : أخبرني عمّا ليس لله ، وعمّا ليس عند الله ، وعمّا لا يعلمه الله . فقال أبو بكر : هذه مسائل الزنادقة يا يهوديّ ! وهمَّ أبو بكر والمسلمون رضي الله عنهم باليهودي ، فقال ابن عبّاس رضى الله عنهما : ما أنصفتم الرجل . فقال أبو بكر : أما سمعت ما تكلُّم به ؟ فقال ابن عبّاس إن كان عندكم جوابه وإلا فاذهبوا به إلى عليّ رضي الله عنه يجيبه فإنّي سمعت رسول الله سطان يقول لعليّ بن أبي طالب: اللَّهُمُّ اهد قلبه ، وثبّت لسانه ، قال : فقام أبو بكر ومن حضره حتى أتوا عليُّ بن أبي طالب فاستأذنوا عليه فقال أبو بكر : يا أبا الحسن ! إنَّ هذا اليهودي سألني مسائل الزنادقة . فقال عليٌّ : ما تقول يا يهودي ؟ قال : أسألك عن أشياء لا يعلمها إلَّا نبيٌّ أو وصيٌّ نبيّ . فقال له : قل . فردَّ اليهودي المسائل : فقال عليٌّ رضي الله عنه: أما ما لا يعلمه الله فذلك قولكم يا معشر اليهود! : إنَّ العزير ابن الله ، والله لا يعلم أنَّ له ولداً . وأمَّا قولك : أخبرني بما ليس عند الله . فليس عنده ظلم للعباد ، وأمّا قولك : أخبرني بما ليس لله فليس له شريك . فقال اليهوديُّ : أشهد أن لا إِلٰه إِلَّا الله ، وأنَّ محمَّداً رسول الله ، وأنَّه وصيُّ رسول الله سناه . فقال أبو بكر والمسلمون لعلى علظه : يا مفرّج الكرب.

[المجتنى لابن دريد ص ٣٥]

قال الأميني : إقرأ واحكم .

# ۱۳ ـ وفد النصاري وأسئلتهم :

أخرج الحافظ العاصمي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: لمّا قبض النبيُّ المنافي الله عنه قال: لمّا قبض النبيُّ المنافي المنافي النصارى إلى قيصر ملك الروم فقالوا له: أيّها الملك إنّا وجدنا في الإنجيل رسولاً يخرج من بعد عيسىٰ إسمه أحمد وقد رمقنا خروجه وجاءَنا نعته فأشر علينا فإنّا قد رضيناك لديننا ودنيانا قال: فجمع قيصر من نصارى

بلاده مائة رجل وأخذ عليهم المواثيق أن لا يغدروا ولا يخفوا عليه من أمورهم شيئــاً وقال : انطلقوا إلى هذا البوصيِّ الذي من بعد نبيِّهم فسلوه عمّا سئل عنه الأنبياء منتهم وعمّا أتاهم به من قبل ، والدلائل التي عرفت بها الأنبياء ، فإن أخبركم فآمنوا به وبوصيِّه واكتبوا بـذلك إليَّ ، وإن لم يخبـركم فاعلمـوا أنَّه رجـلٌ مُطاع في قومه ، يأخذ الكلام بمعانيه ،ويردّه على مواليه ، وتعرّفوا خروج هذا النبيُّ . قـال : فسار القوم حتى دخلوا بيت المقدس واجتمعت اليهود إلى رأس جالوت فقالوا لمه مثل مقالة النصاري بقيصر ، فجمع رأس جالوت من اليهود مائة رجل ، قال سلمان فاغتنمت صحبة القوم فسرنا حتى دخلنا المدينة وذلك يوم عروبة(١) وأبـو بكر قـاعدٌ في المسجد رضى الله عنه يفتى الناس فدخلت عليه فأخبرته بالذي قدم له النصاري واليهود فأذن لهم بالدخول عليه فدخل عليه رأس جالوت فقال: يا أبا بكر إنّا قومٌ من النصاري واليهود جئناكم لنسألكم عن فضل دينكم فإن كان دينكم أفضل من ديننا قبلناه وإلَّا فديننا أفضل الأديان! قال أبو بكر: سل عمَّا تشاء أجبك إن شاء الله قال : ما أنا وأنت عند الله ؟ قال أبو بكر : أمَّا أنا فقـد كنت عند الله مؤمنـاً وكذلك عند نفسي إلى الساعة ولا أدري ما يكون من بعد . فقال اليهودي : فصف لى صفة مكانك في الجنَّة ، وصفة مكانى في النار ، لأرغب في مكانـك وأزهد عن مكانى . قال : فأقبل أبو بكر ينظر إلى معاذ مرَّة وإلى ابن مسعود مرَّة ، وأقبل رأس جالوت يقول لأصحابه بلغة أمَّته : ما كان هذا نبيًّا : قال سلمان : فنظر إلىَّ القوم ، قلت لهم : أيّها القوم ! ابعثوا إلى رجل لو ثنيتم له الوسادة لقضى لأهل التوراة بتوراتهم ، ولأهل الإنجيل بإنجيلهم ، ولأهل الزبور بزبورهم ، ولأهل القرآن بقرآنهم ، ويعرف ظاهر الآية من باطنها ، وباطنها من ظاهرها . قال معاذ : فقمت فدعوت عليَّ بن أبي طالب وأخبرته بالذي قدمت له اليهود والنصارى فأقبل حتّى جلس في مسجد رسول الله ﷺ قال ابن مسعود : وكان علينا ثـوب ذلّ : فلمّا جـاء عليُّ بن أبي طالب كشفه الله عنّا قال عليٌّ : سلني عمّا تشاء أُخبرك إن شاء الله قال اليهودي : ما أنا وأنت عند الله ؟ قال أمّا أنا فقد كنت عند الله وعند نفسي مؤمناً إلى

<sup>(</sup>١) يعني يـوم الجمعة وكـان يسمى قديمـاً بيوم عـروبة ، ويـوم العروبـة . والأفصـح تـرك الألفـ واللام .

الساعة فلا أدرى ما يكون بعدُ . وأمّا أنت فقد كنت عند الله وعند نفسي إلى الساعة كافراً ولا أدري ما يكون بعدُ . قال رأس جالوت : فصف لي صفة مكانك في الجنَّة وصفة مكانى في النار فأرغب في مكانك وأزهد عن مكاني قال علي : يا يهودي ! لم أر ثواب الجنَّة ولا عذاب النار فأعرِّف ذلك ، ولكن كذلك أعدَّ الله للمؤمنين الجنَّة وللكافرين النار ، فإن شككت في شيء من ذلك فقد خالفتَ النبيُّ ا عَلَيْ ولست في شيء من الإسلام . قال : صدقت رحمك الله فإنَّ الأنبياء يـوقنون على ما جاؤوا به فإن صدقوا آمنوا، وإن خولفوا كفروا . قال : فأخبرني أعرفت الله بمحمَّد أم محمَّداً بالله ؟ فقال عليٌّ : يا يهودي ! ما عرفت الله بمحمَّد ولكن عرفت محمّداً بالله لأنّ محمَّداً محدودٌ مخلوقٌ وعبدٌ من عباد الله اصطفاه الله واختاره لخلقه وألهم الله نبيَّه كما ألهم الملائكة الطاعة ، وعرَّفهم نفسه بلا كيف ولا شبه . قال : صدقت قال : فأخبرني الربّ في الدنيا أم في الآخرة ؟ فقال عليٌّ : إنَّ «في» وعاءً فمتى ما كان بفي كان محدوداً ولكنه يعلم ما في الدنيا والآخرة ، وعرشه في هواء الآخرة وهو محيطً بالدنيا ، والآخرة بمنزلة القنديل في وسطه إن خليت يكسر ، وإن أخرجته لم يستقم مكانه هناك فكذلك الدنيا وسط الآخرة . قال : صدقت قال : فأخبرني الربّ يَحمل أو يُحمل ؟ قال عليُّ بن أبي طالب : يَحمل . قال رأس جالوت : فكيف ؟ وإنّا نجد في التوراة مكتوباً ويحمل عرش ربّلك فوقهم يومئذ ثمانية . قال علي : يا يهودي : إنّ الملائكة تحمل العرش ، والشرى يحمل الهواء ، والثرى موضوع على القدرة وذلك قوله تعالىٰ : ﴿ له ما في السَّمُوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الشرى. قال اليهوديُّ : صدقت رحمك الله . الحديث.

[زين الفتى في شرح سورة هل أتى للحافظ العاصمي]

# هلم معي إلى الغلو:

هذه جملة ممّا وقفنا عليه من فتاوى أبي بكر وآرائه وهي على قلّتها تدلَّك على مكانته من علم الكتاب ، وعرفان السنَّة ، وفقه الشريعة ، وأحكام الدين ، أو ليس من المغالاة إذن أن يُقال : عَلِم كلَّ ذي حظّ من العلم أنّ الذي كان عند أبي

 $^{(1)}$  بكر من العلم أضعاف ما كان عند عليّ منه

أليس من المغالاة ؟ أن يُقال: إنَّ المعروف أنَّ الناس قد جمعوا الأقضية والفتاوى المنقولة عن أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ فوجدوا أصوبها وأدلّها على علم صاحبها أُمور أبي بكر ثمَّ عمر ، ولهذا كان ما يوجد من الأمور التي وجد نصَّ يخالفها عن عمر أقلّ ممّا وجد عن عليّ ، وأمّا أبو بكر فلا يكاد يوجد نصَّ يخالفه ؟ .

أليس من المغالاة ؟ أن يُقال : لم يكن أبو بكر وعمر ولا غيرهما من أكابر الصحابة يخصّان عليّاً بسؤال ، والمعروف : أنَّ عليّاً أخذ العلم عن أبي بكر (٢) ؟ .

أليس من المغالاة أن يُقال: إِنَّ أبا بكر من أكابر المجتهدين بل هو أعلم الصحابة على الإطلاق؟ . قاله ابن حجر في الصواعق ص ١٩ .

أليس من المغالاة ؟ أن يُقال : إنَّ أبا بكر أعلم الصحابة وأذكاهم ، وكان مع ذلك أعلمهم بالسنَّة كما رجع إليه الصحابة في غير موضع ، يبرز عليهم بنقل سنن عن النبيِّ على يحفظها هو ويستحضرها عند الحاجة إليها ليست عندهم ، وكيف لا يكون كذلك وقد واظب على صحبة الرسول على من أوَّل البعثة إلى الوفاة (٣) .

أليس من المغالاة ؟ ما عزوه إلى النبيِّ الأقدس من قيله المناه على الله عنوه الله في صدري شيئاً إلا صببته في صدر أبي بكر (٤).

اليس من المغالاة ؟ ما رووه عنه سلط أنّه قال : رأيت كأنّي أعطيت عسّاً مملوّاً لبناً فشربت منه حتّى امتلأت ، فرأيتها تجري في عروقي بين الجلد واللحم ففضلت منها فضلة فأعطيتها أبا بكر . قالوا : يا رسول الله ! هذا علم أعطاكه الله حتّى إذا امتلأت ففضلت فضلة فأعطيتها أبا بكر ، قال على الله على المبتم .

[الرياض النضرة ج ١ ص ١٠١]

<sup>(</sup>١) قاله ابن حزم في الفصل ج ٤ ص ١٣٦ ، راجع ما مرّ في الجزء الثالث ص ١٢٨

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة لابن تيمية ج ٣ ص ١٢٨ . راجع ما أسلفناه في ج ٦ ص ٣٨٥

<sup>(</sup>٣) تأريخ الخلفاء للسيوطي ص ٢٩ .

<sup>(</sup>٤) راجع الجزء الخامس من كتابنا هذا ص ٣٨٣ وهذا الجزء ص ١٠٥٠.

أليس من المغالاة ؟ ما جاء به ابن سعد عن ابن عمر من أنَّـه سُئل عمَّن كـان يفتي في زمن رسول الله سَلَنَكِ فقال : أبو بكر وعمر ولا أعلم غيرهما .

راجع اسد الغابة ج ٣ ص ٢١٦ ، الصواعق ص ١٠ ، ٢٠ ، تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٣٥ .

قال الأميني: ليتني أدري وقومي ما بال القوم ؟ في نحت هذه الدعاوى الفارغة ، واختلاق هذه الأكاذيب المكردسة ، وزعق بسطاء الأمّة إلى المزالق والطامّات ، وردعهم عن مهيع الحقّ ، وجدد الصّدق في عرفان الرجال ، ومقادير السلف .

أليست هذه الآراء تضادُّ نداء المشرِّع الأقدس وقوله لفاطمة : أما ترضين انِّي زُوِّجتكِ أوَّل المسلمين إسلاماً وأعلمهم علماً ؟ .

وقوله لها : زوَّجتكِ خير أُمَّتي أعلمهم علماً .

وقوله : إنَّ عليًّا لأوَّل أصحابي إسلاماً وأكثرهم علماً .

وقوله : أعلم أُمَّتي من بعدي عليّ .

وقوله : أنا مدينة العلم وعليٌّ بابها .

وقوله : عليٌّ وعاء علمي .

وقوله : عليٌّ باب علمي .

وقوله : عليٌّ خازن علمي .

وقوله : عليٌّ عيبة علمي .

وقوله: أنا دار الحكمة وعليٌّ بابها .

وقوله: أنا دار العلم وعليٌّ بابها .

وقوله : أنا ميزان العلم وعليٌّ كفَّتاه .

وقوله: أنا ميزان الحكمة وعليٌّ لسانه.

وقوله : أقضى أُمَّتي عليٌّ .

وقوله : أقضاكم عليّ (١) إلى أمثال هذه من الكثير الطيّب .

اليست تلكم الآراء المجرَّدة تخالف ما أسلفناه في الجرزء الشالث ص ١٢٨ - ١٣٤ وفي نوادر الأثر في الجزء السادس من أقوال الصحابة الأولين والتابعين بإحسان في علم عليّ ؟ نظراء عائشة . وعمر . ومعاوية . وابن عبّاس . وابن مسعود . وعديّ بن حاتم . وسعيد بن المسيب . وهشام بن عتبة . وعطاء . وعبد الله بن حجل .

أنَّى يسوغ القول بأعلميَّة أيِّ أحد من الأُمَّة غير عليّ أمير المؤمنين بعد ما مرَّ في الجزء الثالث ص ١٣٣ من إجماع أهل العلم أنَّ عليّاً عليه هو وارث علم النبي المثنية دونهم. وما أسلفناه هناك من الصحيح الوارد عن مولانا أمير المؤمنين من قوله: والله إنَّى لأخوه ووليَّه وابن عمَّه ووارث علمه ، فمن أحقَّ به منّى ؟.

ثمَّ أيُّ نُجفَة من العلم كانت آية فضلة عسّ شربها الخليفة من يد النبيِّ الأعظم إن صحَّت الأحلام؟ أقوله في الأبّ؟ أم رأيه في الكلالة والجدِّ والجدَّتين والخلافة وغيرها؟ أبمثل هذه كان هو وصاحبه يفتيان في حياة رسول الله سَنْ الله عَلَيْ ؟ .

وأيُّ صدرٍ هذا لم يك ينضح بشيء من العلم ـ والإناء ينضح بما فيه ـ بعدما صبُّ فيه رسول الله كلما صبُّ الله في صدره مراه الله على الله في صدره مراه الله في صدره عراه الله في صدره مراه الله في صدره عراه الله في صدره مراه الله في صدره الله

وأنت جدُّ عليم بأنَّ الأخذ بمجامع تلكم الصحاح المأثورة عن رسول الله عن الله عن الله عن الله عن الله الصحابة والتابعين في علم أمير المؤمنين على والجمع بينها وبين تلكم الأراء في علم أبي بكر يستلزم القول بأعلميَّته من رسول الله أيضاً بعد كونه وعليّ صلّى الله عليهما وآلهما صنوين في الفضائل ، بعد كون عليّ رديف أخيه الأقدس ونفسه في مآثره ، بعد كونه وارث علمه وبابه وعيبته ووعائه وخازنه ، ولا أحسب كلَّ القوم ولا جلّهم يقول بذلك . نعم : مَن لم يتحاش عن الغلوِّ في أبي حنيفة والقول بأعلميَّته من رسول الله عن القضاء كما مرَّ في الجزء الخامس ص ٢٤١ لا يكترث للقول بذلك في أبي بكر الأفضل من أبي حنيفة .

<sup>(</sup>١) راجع الجزء الثالث من كتابنا هذا ص ١٢٨ ، والجزء السادس ص ١٠٤/٨٣

هذا هو الغلوُّ الممقوت الَّذي تصكُّ به المسامع لا ما تقول به الشيعة يـا أتباع أبناء حزم وتيميَّة وكثير وجوزيَّة ! .

# ١ - مظاهر علم الخليفة :

وأوَّل مظهر من مظاهر علم الخليفة عند الباقلاني من المتقدِّمين كما في تمهيده ص ١٩١، وعند السيِّد أحمد زيني دحلان من المتأخَّرين كما في سيرته هامش الحلبيَّة ج ٣ ص ٣٧٦ هـ وإعلامه الناس بموت رسول الله عرفي وحجاجه عمر بن الخطاب بقول العزيز الحكيم: ﴿وما محمَّد إلاَّ رسولُ قد خلت من قبله الرُّسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ﴾ الآية (١).

ما أذهل الرجلين عن أنَّ الأمر لم يعضل على أيِّ امرىء من الصحابة ، وحاشاهم عن أن يكون هذا مبلغ علمهم ، وقد كان حملة القرآن الكريم بأسرهم على علم من موته سيله أخذاً بما أجرى الله بين البشر من الطبيعة المطردة: ﴿ثم قضى أجلاً وأجل مسمى ﴾ ﴿وما كان لنفس أن تموت إلاً بإذن الله كتاباً مؤجّلاً ﴾ ، ﴿ولكل أُمَّة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخر ون ساعة ولا يستقدمون ﴾ . وتمسّكاً بالقرآن العظيم ، ونصوصه سينه الكثيرة عليه في مواقف لا تحصى ، أحفلها حجّة الوداع ومن هنا سُمِّيت تلك الحجّة بحجّة الوداع .

ولم يكن إنكار عمر موته سلان الجهله بذلك ، وقد قرأ عمرو بن زائدة عليه وعلى الصحابة في مسجد رسول الله سلان الآية المذكورة قبل تلاوة أبي بكر إياها وأشفعها بقوله تعالى إنّك ميّت وإنّهم ميّتون (٢) فضرب الرجل عنها وعن قارئها صفحاً ، وعمرو بن زائدة صحابي عظيم استخلفه رسول الله سلان على المدينة ثلاث عشرة مرّة في غزواته كما في الإصابة ج ٢ ص ٥٢٣ .

وإنَّما كان إنكاره ذلك وإرهابه الناس لسياسة مدبَّرة ، وذلك صرف فكرة الشعب عن الفحص عن الخليفة إلى أن يحضر أبو بكر وكان غائباً بالسُّنح (٣) خارج

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ؛ الآية : ١٤٤ .

<sup>(</sup>٢) راجع تاريخ ابن كثير ج ٥ ص ٢٤٣ ، شرح المواهب للزرقاني ج ٨ ص ٢٨١ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ج ٣ ص ١٩٧، طبقات ابن سعد رقم التسلسل ط مصر: ٧٨٦ ، تفسير \_

ألا ترى أنَّ غير واحد من أعلام القوم قد اعتذروا عن إنكار عمر موته من بغير بغير الجهل فمنهم من قال: إنَّ ذلك كان لتشوَّش البال، واضطراب الحال، والذهول عن جليّات الأحوال(١) ومنهم من اعتذر بقوله: خَبَل عمر في وفاة النبيِّ فجعل يقول: إنَّه والله ما مات ولكنَّه ذهب إلى ربِّه (٢).

المظهر الثاني: وجاء ابن حجر من علم الخليفة بمظاهر أُحرى واحتج بها على كونه أعلم الصحابة على الإطلاق، منها: ما أخرجه البخاري في صحيحه في صلح الحديبيَّة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: فأتيت نبي الله على فقلت: يا نبي الله السناعلى الحق فقلت: يا نبي الله السناعلى الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى . قلت: فلِم نعطي الدنيَّة في ديننا إذن؟ قال: إني رسول الله ، ولست أعصيه ، وهو ناصري . قلت: أو ليس كنت تحدِّثنا أنّا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى ، أفأخبرتك أنّك تأتيه العام؟ قلت: لا . قال: فإنّك آتيه ومطوّف به . قال: فأتيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت: يا أبا بكر: أليس هذا نبي الله حقاً؟ قال: بلى . قلت: ألسنا على الله وعدونا على الباطل؟ قال: بلى . قلت: ألسنا على الله وعدونا على الباطل؟ قال: بلى . قلت: فلِم نعطي الدنيّة في ديننا إذن . فقال: أيها الرجل! إنّه رسول الله ولن يعصي ربّه وهو ناصره ، فاستمسك بغرزه ، فوالله إنّه على الحقيّ . فقلت: أليس كان يحدّثنا أنّا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى ، فأخبرك أنّك تأتيه العام؟ قلت: لا . قال: فإنّك آتيه ومطوّف به ؟ قال: بلى ،

قال الأميني: هل في هذه الرواية غير أنَّ أبا بكر كان مؤمناً بنبوَّة رسول الله ، وبطبع الحال إنَّ كلَّ من اعتنق هذا المبدأ يرى أنّه سرائي لا يعصي ربّه وهو ناصره وأنَّ كلَّ ميعاد جاء به لا بدَّ وأن يقع في الأجل المضروب له إن كان موقَّتاً وإلَّا فهو يقع لا محالة في ظرفه الخاصِّ به ، فلا يخالجه شكَّ إذا لم يُعجَّل .

القرطبي ج ٤ ص ٢٢٣ ، عيون الأثر ج ٢ ص ٣٣٩ .

<sup>(</sup>١) شرح المقاصد للتفتازاني ج ٢ ص ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٢) عيون الأثر لابن سيد الناس ج ٣ ص ٣٣٩ .

هذه غاية ما يوصف به أبو بكر بهذا الحديث ، وهو معنى يشترك فيه جميع المسلمين وليس من خاصّته ، فأيَّ دلالة فيه على كون أبي بكر أعلم الصحابة على الإطلاق ؟ ولو كان عمر يسأل أيّ صحابيّ بسؤاله هذا لما سمع إلاَّ لِدة ما أجاب به أبو بكر ومثل ما أجاب به رسول الله عبر الله عبر الله المسلمون كلّهم إلى منصرم الدنيا ، فإنَّك لا تجد عند أحدهم ضميراً غير هذا ، وإذا فاتحته بالكلام عن مثله فلا تسمع جواباً غيره ، فهل فاتح عمر به غير أبي بكر أحداً من الصحابة وسمع جواباً غيره ما أجاب به ؟ حتى يُستدلُ به على أعلميَّته على الإطلاق أو على التقييد .

وهل كان رسول الله مرسلة في صدد بيان غامض من علومه لمّا أجاب عمر حتى يكون إذا وافقه أبو بكر في الجواب يصبح به أعلم الصحابة على الإطلاق ؟

وابن حجر يعلم ذلك كلّه ولذلك تعمَّد بإسقاط لفظ الرواية وقال في الصواعق ص ١٩: هو (أبو بكر) من أكابر المجتهدين بل هو أعلم الصحابة على الإطلاق للأدلَّة الواضحة على ذلك منها: ما أخرجه البخاري وغيره أنَّ عمر في صلح الحديبيَّة سأل رسول الله على عن ذلك الصلح وقال: علام نعطي الدنيّة في ديننا فأجابه النبيُّ على ثمَّ ذهب إلى أبي بكر فسأله عمّا سأل عنه على من غير أن يعلم بجواب النبيِّ على فأجابه بمثل ذلك الجواب سواء بسواء. اه.

يوهم ابن حجر أنَّ هناك معضلةً كشفها أبو بكر ، أو عويصةً من العلوم حلَّها ممَّا يُعدِّ الخوض فيه من الأدلَّة الواضحة على أعلميَّة صاحبه من الصحابة على الإطلاق فليفعل ابن حجر ما شاء ، فإنَّ نظارة التنقيب رقيبةً عليه ، والله من ورائه حسيب .

المظهر الثالث: ومن الأدلَّة الواضحة عند ابن حجر على أنَّ الخليفة أعلم الصحابة على الإطلاق ما روى في الصواعق ص ١٩ عن عائشة مرسلاً أنَّها قالت: لمّا توقي رسول الله ﷺ: اشرأبَّ النفاق، أي رفع رأسه، وارتدَّت العرب، وانحازت الأنصار، فلو نزل بالجبال الراسيات ما نزل بأبي لهاضها، أي فتتها، فما اختلفوا في لفظة إلاَّ طار أبي بعبئها وفصلها، قالوا: أين ندفن رسول الله ﷺ ؟ فما وجدنا عند أحد في ذلك علماً فقال أبو بكر: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ما

من نبيّ يقبض إلَّا دفن تحت مضجعه الذي مات فيه . واختلفوا في ميراثه فما وجدنا عند أحد في ذلك علماً فقال أبو بكر : سمعت رسول الله ﷺ يقول : إنّا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة .

ثم قال: قال بعضهم: وهذا أوَّل اختلاف وقع بين الصحابة فقال بعضهم ندفنه بمكّة مولده ومنشأه، وبعضهم بمسجده، وبعضهم بالبقيع، وبعضهم ببيت المقدس مدفن الأنبياء، حتى أخبرهم أبو بكر بما عنده من العلم، قال ابن زنجويه: وهذه سنَّة تفرَّد بها الصدِّيق من بين المهاجرين والأنصار ورجعوا إليه فيها.

قال الأميني: غاية ما في هذه المرسلة عن عائشة أنَّ أبا بكر روى حديثين عن رسول الله على الله على الموقفين، فإن يكن بهما أبو بكر أعلم الصحابة على الإطلاق حتى من لم يحضرهما ولو بنحو من التهجم والرجم بالغيب فكيف بمن روى آلافاً مؤلَّفة من الأحاديث شذَّت عن أبي بكر روايتها جمعاء أو رواية أكثرها ؟ ومع ذلك لا يُعدُّ أحدٌ منهم أعلم الصحابة أو أعلم مِن أبي بكر على الأقل .

أليس هو صاحب نادرة الأبّ والكلالة والجدّ والجدّتين إلى نوادر أُخرى ؟ أليس هو الآخذ بالسنّة الشريفة من نظراء المغيرة بن شعبة ومحمّد بن مسلمة وعبد الرّحمٰن بن سهيل إلى أناس آخرين عاديّين ؟ .

كأنَّ ابن حجر يقيس الناس إلى نفسه ويحسبهم ولائسه حَجَر لا يعقلون شيئاً وهم يسمعون ، ألا يقول الرجل ما الذي فهمه الصحابة من هتاف رسول الله مرشيسه يوم هتف بقوله :

- ١ ـ ما بين قبري ومنبري روضةٌ من رياض الجنَّة وقوله سَلَمَتُ :
- ٢ ـ ما بين بيتي ومنبري روضةٌ من رياض الجنَّة. وقوله مسلك :
- ٣ ـ ما بين حجرتي إلى منبري روضةٌ من رياض الجنَّة . وقوله سلاك :
- ٤ ـ ما بين المنبر وبيت عائشة روضةً من رياض الجنَّة . وقوله سَ<del>رَاتُ</del> :

۲۱۶ .... الغدير ج ـ ۷

٥ ـ من سـرَّه أن يصلِّي في روضة من رياض الجنة فليصلِّ بين قبري ومنبري ؟ .

وهذه الأحاديث أخرجها باللفظ الأوَّل البخاري (١) وأحمد ، وعبد الرزاق ، وسعيد بن المنصور ، والبيهقي في شعب الإيمان ، والخطيب ، والبيزار ، والطبراني ، والدارقطني ، وأبو نعيم ، وسمويه ، وابن عساكر من طريق جابر ، وسعد بن أبي وقاص ، وعبد الله بن عمر ، وأبي سعيد الخدري .

راجع تاريخ الخطيب ج ١١ ص ٢٢٨ ، ٢٩٠ ، أرشاد الساري للقسطلاني ج ٤ ص ٤١٣ وصحَّح إسناد البزّار وقال : عند البزّار بسند رجاله ثقات ، كنز العمال ج ٦ ص ٢٥٤ ، شرح النووي لمسلم هامش الإرشاد ج ٦ ص ٢٥٤ ، تحفة الباري في ذيل الإرشاد ج ٤ ص ٤١٢ ، وحكاه السمهودي في وفاء الوفاء ج ١ ص ٣٠٣ عن الصحيحين ، وصحَّحه من طريق البزّار .

وأخرجها باللفظ الثاني البخاري ، ومسلم ، والترمذي ، وأحمد ، والدارقطني ، وأبو يعلي ، والبزّار والنسائي ، وعبد الرزّاق ، والطبراني ، وابن النجّار ، من طريق جابر وعبد الله بن عمر ، وعبد الله المازني ، وأبي بكر .

راجع صحيح البخاري كتاب الصَّلاة: باب فضل ما بين القبر والمنبر، وكتاب الحجِّ ، باب : فضل ما بين قبره ﷺ ومنبره ، وكتاب الحجِّ ، باب : فضل ما بين قبره ﷺ ومنبره ، تيسير الوصول ج ٣ ص ٣٢٣ ، تمييز الطيب ص ١٣٩ ، فقال : متَّفقٌ عليه ، كنوز الدقائق ص ١٢٩ ، كنز العمّال ج ٦ ص ٢٥٤ ، الجامع الصغير وصحَّحه وقال : حديثٌ متواترٌ كما في الفيض القدير ج ٥ ص ٤٣٣ ، تحفة الباري في ذيل الإرشاد ج ٤ ص ٤١٢ ، وفاء الوفا ج ١ ص ٣٠٢ ، ٣٠٣ وصحَّحه بإسناد أحمد والبزّار .

وأخرجه باللفظ الثالث أحمد ، والشاشي ، وسعيد بن منصور ، والخطيب من طريق جابر وعبد الله المازني كما في تاريخ الخطيب ج ٣ ص ٣٦٠ ، وكنز العمال

<sup>(</sup>١) حكاه الأنصاري عن نسخة من صحيحه في تحفة الباري المطبوع في ذيل إرشاد الساري ج ٤ ص ٤١٢ .

علم الصحابة بمدفن النبي (ص) ...... ۲۱۵

ج ٦ ص ٢٥٤ ، وشرح النووي لمسلم هامش الإرشاد ج ٦ ص ١٠٣ .

واللفظ الرابع: تجده في الأوسط للطبراني من طريق أبي سعيد الخدري كما في إرشاد الساري ج ٤ ص ٤١٣، ووفاء الوفاج ١ ص ٣٠٣.

والخامس منها أخرجه الديلمي من طريق عبيد الله بن لبيد كما في كنز العمال ج ٦ ص ٢٥٤ .

وقىال ابن أبي الحديد في شرحه ج ٣ ص ١٩٣ : قلت : كيف اختلفوا في موضع دفنة وقد قال لهم : فضعوني على سريري في بيتي هذا على شفير قبري . وهذا تصريح بأنَّه دفن في البيت الذي جمعهم فيه وهو بيت عائشة . اهـ .

وهذا الحديث أخرجه ابن سعد ، وابن منيع ، والحاكم ، والبيهقي ، والطبراني في الأوسط من طريق ابن مسعود كما في الخصائص الكبرى للحافظ السيوطى ج ٢ ص ٢٧٦ .

أيرى ابن حجر أنَّ الصحابة بعد تلكم الأحاديث كانوا غير عارفين تلك الروضة المقدَّسة التي أنبأهم بها نبيَّهم الأقدس ، وأمرهم بالصَّلاة عليها ؟ أو يراهم انَّهم عرفوا القبر والمنبر وما بينهما من الروضة ، ووقفوا على حدودها من كَثَب أخذاً منه عرفوا القبر أختلفوا في المدفن الشريف ، فباح به أبو بكر فأصبح بذلك أعلمهم على الإطلاق ؟ .

على أنّه لو صحّت رواية الدفن لوجب أن يبوح بها رسول الله سلطة لمن أوصاه بغسله ودفنه (١) لمن ولي غسله وكفنه وإجنانه (٢) لمن يعلم أنّه يباشر دفنه ويلي إجنانه في منتصف الليل من دون حضور غير أهله كما مرّ في ص ٩٠ لا الذي يغيب عن ذلك المشهد، وغلبت على أجفانه عند ذاك سنة الكرى، وتعيين المدفن من أهم ما يوصى به عند كلّ أحد فضلاً عن سيّد البشر، وهذا الإعتبار يعاضد ما أخرجه أبو يعلى من حديث عائشة أيضاً وإن يعارض حديثها عن أبيها.

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد رقم التسلسل ۷۹۸ ، ۸۰۱ ، الخصائص الكبرى ج ۲ ص ۲۷۲ ، ۲۷۷ .

<sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد ص ۷۹۸ .

٢١٦ ..... الغدير ج ـ ٧

قالت : اختلفوا في دفنه ( عرصانه ) فقال علي الله أحب البقاع إلى الله مكان قبض فيه نبيه .

[الخصائص ج ٢ ص ٢٧٨]

ولعلُّ تجاه هذا الحديث أختلفت رواية الدفن .

ولو كان عند دفن جثمان القداسة حوارٌ كما وصف ابن حجر لتناقلته الألسن وتداولته السير والمدوَّنات نقلًا عن الصحابة الحضور يوم ذاك الواقفين على الجلبة ، والمستمعين للغط ، ولَما اختصَّت بوصفه صفحات الصواعق أو ما يشاكله من كتب المتأخرين ولا تفرَّدت برواية شيء منها عائشة ، وكيف تفرَّدت بها ؟ وهي التي تقول : ما علمنا بدفن رسول الله عليه حتى سمعنا صوت المساحي من جوف الليل (١) .

ثمَّ إِنَّ أُوَّل مَفَنِّد لهذه السنَّة المزعوم إطّرادها هو مدفن أوَّل الأنبياء آدم على المناه في الهند ، وقيل بجبل أبي قبيس بمكّة (٢) .

وقـد اشترى إبـراهيم الخليل على نبيّنـا وآله وعليـه السّلام مغارة فيحبرون (٣) من عفرون بن صخر فدفن فيها سارة ثمّ دفن فيها هو وابنه إسحاق .

وتوفي يعقوب على مصر واستأذن يوسف سلام الله عليه ملك مصر في المخروج مع أبيه ليدفنه عند أهله فأذن له وخرج معه أكابر مصر فدفنه في المغارة بحبرون (٤).

المظهر الرابع: أمَّا رواية الإرث فسرعان مـــ ناقض ابن حجـر فيها نفســه.

<sup>(</sup>١) راجع ما مرّ في ٩٠ .

<sup>(</sup>۲) تــاريخ الـطبري ج ۱ ص ۸۰ ، ۱۸ ، العرائس للثعلبي ص ۲۹ ، الكــامــل لابن الأثيــرج ۱ ص ۲۸ ، تاريخ ابن كثير ج ۱ ص ۹۸ .

<sup>(</sup>٣) في تاريخ الطبري : جيرون . والصحيح : حبرون .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ج ١ ص ١٦١ ، ١٦٩ ، معجم البلدان ج ٣ ص ٢٠٨ ، تاريخ ابن كثير ج ١ ص ١٧٤ ، ١٩٧ ، ٢٢٠ .

فتراه يحسب ههنا في ص ١٩: أنّها مختصّة بأبي بكر، وهي من الأدلّة الواضحة على أعلميّته، وهو يعتقد في صفحة ٢١: إنه رواها عليّ والعبّاس وعثمان وعبد الرّحمٰن بن عوف والزبير وسعد وأُمّهات المؤمنين وقال: كلّهم كانوا يعلمون أنّ النبيّ على قال ذلك: وإنّ أبا بكر إنّما انفرد باستحضاره أوّلاً ثمّ استحضره الباقون.

ما هذا التهافت بين كلامي الرَّجل؟ وما أذهله أخيراً عمّا جاء به أوَّلاً ؟ وهل الأعلميَّة مترشّحة من محض الإستحضار أوَّلاً ؟ أو السبق إلى الهتاف به ؟ وكلِّ منهما كما ترى لا يفيد مزيَّة إلاَّ في الحفظ دون العلم .

ثمَّ لو كان رسول الله بيناه قال ذلك لوجب أن يفشيه إلى آله وذويه الذين يدَّعون الوراثة منه ليقطع معاذيرهم في ذلك بالتمسك بعمومات الإرث من آي القرآن الكريم والسنَّة الشريفة ، فلا يكون هناك صحبٌ وحوارٌ تتعقَّبهما محن وإحن ، ولا تموت بضعته الطاهرة وهي واجدة على أصحاب أبيها(١) ويكون ذلك كلّه مثاراً للبغضاء والعداء في الأجيال المتعاقبة بين أشياع كلّ من الفريقين ، وقد بعث هو المناه المعرّات وعقد الإخاء بين الأمم والأفراد .

ألم يكن على المناب على المعنوة ممّا يحدث المعده من الفتن الناشئة من عدم إيقاف أهله وذويه على هذا الحكم المعنص المعنص المعنص المعنوس ا

وهل ترى أنَّ دعوى الصدِّيق الأكبر أمير المؤمنين وحليلته الصدِّيقة الكبرى . صلوات الله عليهما وآلهما على أبي بكر ما استولت عليه يده ممّا تركه النبيُّ المنتسلة من ماله كانت بعد علم وتصديق منهما بتلك السنَّة المزعومة صفحاً منهما عنها لاقتناء حطام الدنيا ؟ أو كانت عن جهل منهما بما جاء به أبو بكر ؟ نحن نقدِّس ساحتهما [أخذاً بالكتاب والسنَّة] عن علَّم بسنَّة ثابتة والصفح عنها ، وعن جهل يربكهما في الميزان .

<sup>(</sup>١) سيوافيك في هذا الجزء تفصيل ذلك .

ولماذا يُصدَّق أبو بكر في دعواه الشاذَّة عن الكتاب والسنَّة ، فيما لا يُعلم إلا من قِبَل ورثته سَرِيْنَ ووصيِّه الذي هتف سَرِيْنَ به وبوصايته من بدء دعوته في الأندية والمجتمعات (۱) ، ولم تكن أذن واعية لدعوى الصدِّيقة وزوجها الطاهر بكون فدك نحلة لها من رسول الله سَرَيْنَ وهي لا تُعلم إلا من قبلهما ؟ قال مالك بن جعونة عن أبيه أنَّه قال : قالت فاطمة لأبي بكر : إنَّ رسول الله على جعل لي فدك فأعطني إيّاها ، وشهد لها علي بن أبي طالب ، فسألها شاهداً آخر فشهدت لها أمَّ أيمن : فقال : قد علمت يا بنت رسول الله ! أنَّه لا تجوز إلا رجلين أو رجل وامرأتين وانصرفت .

وفي رواية خالد بن طهمان : إنَّ فاطمة رضي الله عنها قالت لأبي بكر رضي الله عنه : أعطني فدك فقد جعلها رسول الله ﷺ لي فسألها البيِّنة فجاءَت بأُمِّ أيمن ورباح مولى النبيِّ ﷺ فشهد لها بذلك فقال : إنَّ هذا الأمر لا تجوز فيه إلاَّ شهادة رجل وامرأتين (٢) .

ثم مِم كان غضب الصديقة الطاهرة سلام الله عليها؟ وهي التي جاء فيها عن أبيها الأقدس: انَّ الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها(٣) أمِن حكم صدَع به والدها وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ؟ وحاشاها . أم لأنَّ ذلك الحكم البات رواه عنه صدِّيق أمين يريد بثَّ حكم الشريعة وتنفيذه وهي مصدِّقة له ؟ نحاشي ساحة البضعة الطاهرة بنصِّ آية التطهير عن هذه الخزاية ، فلم يبق إلا شق ثالث وهو : أنَّها كانت تتهم الراوي ، أو تعتقد خللاً في الرواية ، وتراه حكماً خلاف الكتاب والسنَّة ، وهذا الذي دعاها إلى أن لاثت خمارها على رأسها ، واشتملت بجلبابها ، وأقبلت في لمَّة من حفدتها ونساء قومها تطأ ذيولها ، ما تخرم مشيتها مشية رسول الله ، حتى دخلت على أبي بكر وهو في حشد من المهاجرين والأنصار وغيرهم ، فنيطت دونها ملاءة ، ثم أنّت أنّة أجهش لها القوم بالبكاء ، وارتجً المجلس ، ثم مهلت هنيهة حتى إذا سكن نشيج القوم ، وهدأت فورتهم ، افتتحت

<sup>(</sup>١) راجع الجزء الثاني صفحة ٣٢٣

<sup>(</sup>٢) فتوح البلدان للبلاذري ص ٣٨ .

<sup>(</sup>٣) راجع ج ٣ ص ٤٠ وسيأتيك في هذا الجزء .

كلامها بالحمد لله عزَّ وجلَّ والثناء عليه والصَّلاة على رسول الله سلات . ثمَّ قالت ما قالت وفيما قالت : أنتم الآن تزعمون أن لا إرث لنا ، أفحكم الجاهليَّة يبغون ومَن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ؟ يابن أبي قحافة ! أترث أباك ولا أرث أبي ؟ لقد جئت شيئاً فريّاً ، فدونكها مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك ، فنعم الحكم الله ، والزعيم محمَّد ، والوعد القيامة ، وعند الساعة يخسر المبطلون . ثمَّ انكفأت إلى قبر أبيها سَرِّتُ فقالت :

قد كان بعدك أنباء وهنبشة إنَّا فقدناك فقد الأرض وابلها فليت بعدك كان الموت صادفنا

لوكنت شاهدهالم تكشر الخطب واختل قومك فاشهدهم ولا تغب لمّا قضيت وحالت دونك الكثب(١)

وهذا الذي تركها غضباء على مَن خالفها وتدعو عليه بعد كلَّ صلاة حتى لفظت نفسها الأخيرة صلّى الله عليها كما سيوافيك تفصيله .

وهل هذا الحكم مطّردٌ بين الأنبياء جميعاً ؟ أو أنَّه من خاصَّة نبيِّنا عَرَاتُهُ ؟ والأَولينقضه الكتاب العزيز بقوله تعالىٰ : ﴿وورث سليمان داود﴾ (٢) وقوله سبحانه عن زكريّا : ﴿فهب لى من لدنك وليّاً يرثني ويرث من آل يعقوب﴾ (٣) .

ومن المعلوم أنَّ حقيقة الميراث إنتقال ملك الموروث إلى ورثته بعد موته بحكم المولى سبحانه ، فحمل الآية الكريمة على العلم والنبوَّة كما فعله القوم خلاف الظاهر لأنَّ النبوَّة والعلم لا يورثان ، والنبوَّة تابعة للمصلحة العامَّة ، مقدَّرة لأهلها من أوَّل يومها عند بارئها ، والله أعلم حيث يجعل رسالته ، ولا مدخل للنسب فيها كما لا أثر للدعاء والمسألة في اختيار الله تعالى أحداً من عباده نبياً ، والعلم موقوف على من يتعرَّض له ويتعلّمه .

على أنَّ زكريًّا سلام الله عليه إنَّما سأل وليّـاً من ولده يحجب مواليه «كما هو

<sup>(</sup>۱) بلاغات النساء لابن طيفور ص ١٢ ، شرح ابن أبي الحديد ج ٤ ص ٩٣ ، أعلام النساء ج ٣ ص ١٢٠٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة النمل ؛ الآية : ١٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة مريم ؛ الآية : ٦ .

صريح الآية» من بني عمِّه وعصبته من الميراث ، وذلك لا يليق إلا بالمال ، ولا معنى لحجب الموالي عن النبوَّة والعلم .

ثمَّ إنَّ إشتراطه على في وليِّه الوارث كونه رضياً بقوله: ﴿واجعله ربِّ رضياً ﴾ . لا يليق بالنبوَّة ، إذ العصمة والقداسة في النفسيّات والملكات لا تفارق الأنبياء ، فلا محصل عندئذ لمسألته ذلك . نعم يتمُّ هذا في المال ومَن يرثه فإنَّ وارثه قد يكون رضيًا وقد لا يكون .

وأمّا كون الحكم من خاصّة رسول الله المناب فالقول به يستازم تخصيص عموم آي الإرث مثل قوله تعالى : الهوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين (١)، وقوله سبحانه : وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله (٢)، وقوله العزيز : وإن ترك خيراً الوصيّة للوالدين والأقربين بالمعروف (٣) ولا يسوغ تخصيص الكتاب إلا بدليل ثابت مقطوع عليه لا بالخبر الواحد الذي لم يصحّ الأخذ بعموم ظاهره لمخالفته ما ثبت من سيرة الأنبياء الماضين صلوات الله على نبيّنا وآله وعليهم .

لا بالخبر الواحد الذي لم يخبت إليه صدّيقة الأُمَّة وصدِّيقها الذي ورث علم نبيّها الأقدس ، وعدَّه المولى سبحانه في الكتاب نفساً لنبيّه صلّى الله عليهما وآلهما .

لا بالخبر الواحد الذي لم يُنبًا عنه قطُّ خبيرٌ من الأُمَّة وفي مقدَّمها العترة الطاهرة وقد اختصَّ الحكم بهم وهم الذين زُحزحوا به عن حكم الكتاب والسنَّة الشريفة ، وحرموا من وراثة أبيهم الطاهر ، وكان حقّاً عليه عرضا أن يخبرهم بذلك ، ولا يؤخر بيانه عن وقت حاجتهم ، ولا يكتمه في نفسه عن كلِّ أهله وذويه وصاحبته وأُمَّته إلى آخر نَفس لفظه .

لا بالخبر الواحد الذي جرَّ على الْأُمَّة كلُّ هـذه المحن والإحن ، وفتح عليهـا

<sup>(</sup>١) سورة النساء ؛ الآية : ١١ .

<sup>(</sup>٢) نسورة الأنفال ؛ الآية : ٧٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ؛ الآية : ١٨٠ .

باب العداء المحتدم بمصراعيه ، وأجَّج فيها نيران البغضاء والشحناء في قرونها الخالية ، وشقَّ عصا المسلمين من أوَّل يومهم ، وأقلق من بينهم السَّلام والوئام وتوحيد الكلمة . جزى الله محدِّثه عن الأُمَّة خيراً .

ثم إن كان أبو بكر على ثقة من حديثه فلِمَ ناقضه بكتاب كتبه لفاطمة الصدِّيقة سلام الله عليها ، بفدك ؟ غير أنَّ عمر بن الخطاب دخل عليه فقال : ما هذا ؟ فقال : كتاب كتبته لفاطمة بميراثها من أبيها . فقال : ممّا ذا تنفق على المسلمين ، وقد حاربتك العرب كما ترى ؟ ثمَّ أخذ عمر الكتاب فشقَّه . ذكره سبط ابن الجوزي كما في السيرة الحلبية ج ٣ ص ٣٩١ .

وإن كان صحَّ الخبر وكان الخليفة مصدَّقاً فيما جاء به تلكم الآراء المتضاربة بعد الخليفة ؟ وإليك شطراً منها :

راجع صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير باب فرض الخمس ج ٥ ص ٣ - ١٠، صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير ، باب : حكم الفيء ، الأموال لأبي عبيد ص ١١ ذكر حديث البخاري وبتره ، سنن البيهقي ج ٦ ص ٢٩٩ ، معجم البلدان ج ٦ ص ٣٤٣ ، تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٣٣٥ ، تناريخ ابن كثير ج ٥ ص ٢٨٨ ، تاج العروس ج ٧ ص ١٦٦ ،

لفت نظر: نحن لا نناقش فيما نجده من المخازي في أحاديث الباب كأصل التنازع المزعوم بين ، عليّ والعبّاس ، وما جاء في لفظ مسلم في صحيحه من قول العبّاس لعمر: يا أمير المؤمنين! اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن.

أهكذا كان العبّاس يقذف سيّد العترة الطاهرة المطهّر بهذا السباب المقذع وبين يدية آية التطهير وغيرها ممّا نزل في عليّ أمير المؤمنين في آي الكتاب العزيز ؟ فما العبّاس وما خطره عندئذ ؟ وبماذا يُحكم عليه أخذاً بقول النبيّ الطاهر : من سبّ علياً فقد سبّني ، ومن سبّني فقد سبّ الله ، ومن سبّ الله كبّه الله على منخريه في النار(١) .

لاها الله . نحن نحاشي العبّاس عن هذه النسب المخزية ، ونرى القوم راقهم سبُّ مولانا أمير المؤمنين فنحتوا هذه الأحاديث وجعلوها للنيل منه قنطرة ومعذرة والله يعلم ما تكنُّ صدورهم وما يعلنون . وإلى الله المشتكى .

٢ - أقطع مروان بن الحكم فدكاً في أيّام عثمان بن عفان كما في سنن البيهقي
 ج ٦ ص ٣٠١ وما كان إلا بأمر من الخليفة .

٣ ـ لمّا ولي معاوية بن أبي سفيان الأمر أقطع مروان بن الحكم ثلث فدك ، وأقطع عمرو بن عثمان بن عفان ثلثها ، وأقطع يـزيد بن معـاوية ثلثهـا ، وذلك بعـد مـوت الحسن بن عليّ فلم يزالـوا يتداولـونها حتّى خلصت لمـروان بن الحكم أيّـام خلافته فوهبها لعبد العزيز إبنه فوهبها عبد العزيز لابنه عمر بن عبد العزيز .

٤ ـ ولمّا ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة خطب فقال : إنّ فدكاً كانت ممّا أفاء الله على رسوله ولم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب فسألته إيّاها فاطمة فقال : ما كان لك أن تسأليني وما كان لي أن أعطيك فكان يضع ما يأتيه منها في أبناء السبيل ، ثمّ ولي أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ فوضعوا ذلك بحيث وضعه رسول الله علي ثمّ ولي معاوية فأقطعها مروان بن الحكم فوهبها مروان لأبي ولعبد الملك فصارت لي وللوليد وسليمان فلمّا ولي الوليد سألته حصّته منها فوهبها لي ، وسألت سليمان حصّته منها فوهبها لي فاستجمعتها ، وما كان لي من مال أحبُ إليّ منها فاشهدوا أنّي قد رددتها إلى ما كانت عليه .

٥ ـ فكانت فدك بيـد أولاد فاطمـة مدَّة ولايـة عمر بن عبـد العزيـز فلمّـا ولي

<sup>(</sup>١) مر الإيعاز إليه في الجزء الثاني ص ٣٤٧ وسيوافيك تفصيل مصادره إن شاء الله .

يزيد بن عبد الملك قبضها منهم فصارت في أيدي بني مروان كما كانت يتداولونها حتى انتقلت الخلافة عنهم .

٦ ـ ولمّا ولي أبو العباس السفّاح ردّها على عبد الله بن الحسن بن الحسن بن
 على أمير المؤمنين .

٧ ـ ثمَّ لمَّا ولي أبو جعفر المنصور قبضها من بني الحسن .

٨ ـ ثمَّ ردَّها المهدي بن المنصور على ولدِ فاطمة سلام الله عليها .

٩ ـ ثم قبضها موسى بن المهدي وأخوه من أيدي بني فاطمة فلم تـزل في أيديهم حتى ولى المأمون .

١٠ ـ ردّها المأمون على الفاطميّين سنة ٢١٠ وكتب بذلك إلى قُثم بن جعفر عامله على المدينة :

أمّا بعد: فإنّ أمير المؤمنين بمكانه من دين الله وخلافة رسوله على والقرابة به ، أولى مَن استنّ بسنّته ، ونفّد أمره ، وسلّم لمن منحه منحة ، وتصدّق عليه بصدقة منحته وصدقته وبالله توفيق أمير المؤمنين وعصمته ، وإليه - في العمل بما يقرّبه إليه - رغبته ، وقد كان رسول الله على أعطى فاطمة بنت رسول الله فدكاً ، وتصدّق بها عليها ، وكان ذلك أمراً ظاهراً معروفاً لا اختلاف فيه بين آل رسول الله على ، ولم تزل تدّعي منه ما هو أولى به من صُدِّق عليه ، فرأى أمير المؤمنين أن يردّها إلى ورثنها ، ويسلّمها إليهم تقرّباً إلى الله تعالى بإقامة حقّه وعدله ، وإلى رسول الله على بتنفيذ أمره وصدقته ، فأمر بإثبات ذلك في دواوينه ، والكتاب إلى عمّاله ، فلئن كان ينادى في كلِّ موسم بعد أن قبض نبيه على أن يذكر كل من كانت له صدقة أو هبة أو عدة ذلك ، فيُقبل قوله ، وتنفّذ عدته ، أنّ فاطمة رضي الله عنها لأولى بأن يصدّق قولها فيما جعل رسول الله على الله .

وقد كتب أمير المؤمنين إلى المبارك الطبري مولى أمير المؤمنين يأمره برد فدك على ورثة فاطمة بنت رسول الله على بحدودها وجميع حقوقها المنسوبة إليها ، وما فيها من الرقيق والغلات وغير ذلك ، وتسليمها إلى محمّد بن يحيى بن الحسين بن

زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، ومحمَّد بن عبدلله بن الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب ، لتولية أمير المؤمنين إيّاهما القيام بها لأهلها .

فاعلم ذلك من رأي أمير المؤمنين ، وما ألهمه الله من طاعته ، ووفّقه له من التقرّب إليه وإلى رسول الله على ، وأعلمه من قبلك ، وعامل محمّد بن يحيى ومحمّد بن عبد الله بما كنت تعامل به المبارك الطبري ، وأعنهما على ما فيه عمارتها ومصلحتها ووفور غلّتها إن شاء الله ، والسّلام .

وكتب يوم الأربعاء لليلتين خلتا من ذي القعدة سنة ٢١٠ هـ .

١١ ـ ولمّا استخلف المتوكّل على الله أمر بـردّهـا إلى مـا كـانت عليـه قبـل المأمون .

راجع فتوح البلدان للبلاذري ص ٣٩ ـ ١٤، تاريخ اليعقوبي ج ٣ ص ٤٨، العقد الفريد ج ٢ ص ٣٢٣، معجم البلدان ج ٦ ص ٣٤٤، تاريخ ابن كثير ج ٩ ص ٢٠٠ وله هناك تحريف دعته إليه شنشنة أعرفها من أخزم، شرح ابن أبي الحديد ج ٤ ص ١٠٣، تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ١٥٤، جمهرة رسائل العرب ج ٣ ص ١٥٠، أعلام النساء ج ٣ ص ١٢١١.

كلُّ هذه تضادُّ ما جاء به الخليفة من خبره الشاذِّ عن الكتاب والسنّة ، فأنَّى لابن حجر ومن لفَّ لفَّه أن يعدَّه من الأدلَّة الواضحة على علمه وهذا شانه ، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً ؟ .

#### التمسك بالأفائك:

والعجب العجاب قول ابن حجر في الصواعق ص ٢٠: لا يُقال بل علي ً أعلم من أبي بكر للخبر الآتي في فضائله: أنا مدينة العلم وعلي بابها. لأنّا نقول: سيأتي انَّ ذلك الحديث مطعون فيه، وعلى تسليم صحّته أو حسنه فأبو بكر محرابها. ورواية فمن أراد العلم فليأت الباب لا تقتضي الأعلميَّة فقد يكون غير الأعلم يُقصد لما عنده من زيادة الإيضاح والبيان والتفرُّغ للناس بخلاف الأعلم. على أنَّ تلك الرواية معارضة بخبر الفردوس: أنا مدينة العلم، وأبو بكر أساسها،

وعمر حيطانها ، وعثمان سقفها ، وعليّ بابها . فهذه صريحةٌ في أنَّ أبا بكر أعلمهم ، وحينئذ فالأمر بقصد الباب إنَّما هو لنحو ما قلناه لا لزيادة شرفه على ما قلته لما هو معلومٌ ضرورة أنَّ كلًّا من الأساس والحيطان والسقف أعلى من الباب .

قال الأميني: إنَّ الطعن في حديث أنا مدينة العلم لم يصدر إلاَّ من ابن الجوزي ومن يشاكله مِن رماة القول على عواهنه، وقد عرفت في الجزء السادس ص ٨٣ - ١٠٤ نصوص العلماء على صحَّة الحديث، واعتبار قوم حسنه، وتقرير آخرين ما صدر ممَّن تقدَّمهم إلى ذينك الوجهين وتزييف ما ارتاه ابن الجوزي.

وأمّا ما ذكره من رواية الفردوس فلا يختلف اثنان في ضعفها وضعف ما يقاربها في اللفظ ممّا تدرَّج نحته في الأزمنة المتأخرة تجاه ما يثبته هتاف النبيِّ الأعظم من فضيلة العلم الرابية لمولانا أمير المؤمنين عليه وابن حجر نفسه من أولئك الذين زيَّفوه وحكموا عليه بالضعف كما في كتابه الفتاوى الحديثية ص ١٩٧ فقال : حديثٌ ضعيفٌ ، ومعاوية حلقتها فهو ضعيف أيضاً . فأذهله لجاجه في حجاجه عن حكمه ذاك ، ورأى ما حكم عليه بالضعف نصّاً في أعلميَّة أبي بكر .

وقال العجلوني في كشف الخفاج ١ ص ٢٠٤ : روى الديلمي في «الفردوس» بلا إسناد عن ابن مسعود رفعه : أنا مدينة العلم ، وأبو بكر أساسها ، وعمر حيطانها ، وعثمان سقفها ؛ وعلي بابها . وروى أيضاً عن أنس مرفوعاً : أنا مدينة العلم ، وعلي بابها ، ومعاوية حلقتها . قال في المقاصد : وبالجملة فكلها ضعيفة والفاظ أكثرها ركيكة .

وقال السيِّد محمّد درويش الحوت في أسنى المطالب ص ٧٣: أنا مدينة العلم ، وأبو بكر أساسها ، وعمر حيطانها وذلك لا ينبغي ذكره في كتب العلم لا سيَّما مثل ابن حجر الهيثمي ذكر ذلك في الصواعق والزواجر وهو غير جيِّد من مثله . اه. .

فلم يبق إذن مجالٌ للمناقشة بالتعبير بالباب لمولانا صلوات الله عليه

وبالأساس والحيطان والسقف والحلقة لغيره ، حسب المسكين ناحت هذه المهزأة مدينة خارجية يرمق إليها ، ويتجوّل بين جدرانها ، ويتفيّا تحت سقفها ، ويدقّ بابها بالحلقة ، وقد عزب عنه أنَّه عرضي يريد أنَّ السبب الوحيد للإستفادة من علوم النبوّة هو خليفته مولانا أمير المؤمنين عرضي على الله الله الموحيد للمدينة بابها ، فهو معنى كنائي جيء به لإفادة ما ذكرناه ، والأساس لافضيلة له غير أنَّه يقوم عليه سياج المدينة المشاد للوقاية من الغارات والسرقات ، وأمّا معنويّات المدينة فلا صلة لها بشيء من ذلك ، والإستفادة بالسقف على فرض تصويره في المدن ليس إلا الإستظلال ودفع عائدة الحرَّ والقرَّ ولذلك لا يسقف إلا المحال التي يتصوَّر فيها فيها من علم أو ثروة أو أيِّ من أقسام النفع معنويَّة وماديَّة لا يتوصَّل بها إلا بالدخول من الباب ، فهو أهم ممّا جاء به ابن حجر من الأساس والجدار والسقف . وأمّا الحلقة فيُحتاج إليها لفتح الباب وسدِّه والدقّ إذا كان مرتجاً غير أنَّ باب علم النبوَّة غير موصود ، ولا يزال مفتوحاً على البشر بمصراعيه أبد الدهر .

ثمَّ إنَّ من الواضح أنَّ المراد من التعبير بالباب ليس الولوج والخروج فحسب وإنَّما هو الإستفادة والأخذ ، ولا يتمُّ هذا إلاَّ أن يكون عنده كلُّ علم النبوَّة الذي أراد عند الله الله من عبَّر عنه بالباب تأكيداً للحصر ثمَّ زاد في التأكيد بقوله : فمن أراد المدينة فليأت الباب .

فعلي أمير المؤمنين هو الباب المبتلى به الناس ، ومَن عنده كل علم النبوّة وكل ما يحتاج إليه البشر من فقه أو عظة أو خلق أو حُكم أو حِكم أو سياسة أو حزم أو عزم ، فهو أعلم الناس لا محالة ، وأمّا زيادة الإيضاح والبيان والتفرّغ للناس ، فلا يجوز أن تنفك عمّن سيق إليه البشر لغاية التفهم ، وإزاحة الجهل ، لا لمحض البيان وجودة السرد ، لأنَّ وضوح البيان بمجرّده غير واف للغرض ، لارتباك صاحبه عند الجهل بما يقدّم إليه من المعضلات ، كارتباك الأعلم عند التفهيم إذا أعوزه البيان عن الإفهام ، فمن الواجب أن يجتمعا في إنسان واحد الذي هو مرجع الأمّة جمعاء ، وهو قضيّة اللطف الواجب عليه سبحانه ، فذلك

الإنسان هو عِدل الكتاب العزيز وهما الثقلان خليفتا النبيِّ الأقدس لا يتفرَّقا حتَّى يردا عليه الحوض ، ﴿فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ﴾(١) .

#### ٢ - شجاعة الخليفة

لم يؤثر عن الخليفة قبل الإسلام مشهد يدلُّ على فروسيَّته ، كما أنَّه لم نجد له في مغازي النبيِّ سَرَيْلُ مع كثرتها وشهوده فيها موقفاً يشهد له بالبسالة ، أو وقفة تخلّد له الذكر في التاريخ ، أو خطوة قصيرة في ميادين تلك الحروب الدامية تُعرب عن شيء من هذا الجانب الهام غير ما كان في واقعة خيبر من فراره عن مناضلة مرحب اليهودي كصاحبه عمر بن الخطاب ، قال عليِّ وابن عبّاس : بعث رسول الله مرحب اليهودي كصاحبه عمر بن الخطاب ، قال عليِّ وابن عبّاس : بعث رسول الله منهزماً بكر إلى خيبر فرجع منهزماً ومن معه ، فلمّا كان من الغد بعث عمر فرجع منهزماً ومن معه ، فلمّا كان من الغد بعث عمر فرجع منهزماً يُجبن أصحابه ويُجبنه أصحابه .

أخرجه الطبراني والبزّار كما في مجمع الزوائد ج ٩ ص ١٢٤ ورجال إسناد البزّار رجال الصحيح غير محمَّد بن عبد الرَّحمَٰن ومحلّه الصَّدق ، وذكر انهزام الرجلين يوم خيبر القاضي عضد الإيجي في المواقف وأقرَّه شرّاحه كما في شرحه ج ٣ ص ٢٧٦ ، وذكره القاضي البيضاوي في طوالع الأنوار كما في المطالع ص ٢٧٦ .

ويُعرب عن فرارهما يوم ذاك قول رسول الله عند ما فرا : لأعطينً الراية غداً رجلًا يحبُّ الله ورسوله ، ويحبُّه الله ورسوله ، يفتح الله على يديه ليس بفرّار . وفي لفظ : والمذي كرّم وجه محمَّد لأعطينها رجلًا لا يفرّ ، وفي لفظ : لأدفعنَّ إلى رجل لن يرجع حتّى يفتح الله له . وفي لفظ : لا يولي الدبر(٢) .

<sup>(</sup>١) سورة الكهف ؛ الآية ; ٢٩ .

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري ج ٦ ص ١٩١ ، صحيح مسلم ج ٢ ص ٣٢٤ ، طبقات ابن سعد ص ٦١٨ ، ١٨٥ ، ٣٥٣ ، ص ٦١٨ ، ١٨٥ ، ٣٥٣ ، ص ٦١٨ ، ١٨٥ ، ٣٥٣ ، ٣٥٨ ، خصائص النسائي ص ٤ - ٨ ، سيرة ابن هشام ج ٣ ص ٣٨٦ ، مستدرك الحاكم ج ٣ ص ٢٨٦ ، الإمتاع للمقريزي = ٣ ص ١٠٩ ، حلية الأولياء ج ٢ ص ٢٢ ، اسد الغابة ج ٤ ص ٢١ ، الإمتاع للمقريزي =

وقال ابن أبي الحديد المعتزلي فيما يعزى إليه من القصيدة العلويّة :

وللرايسة العيظمي وقيدذهبيابها يـشـلّهـمـامـن آل مـوسيي شـمـردلَ يمجُّ مَنوناً سيفه وسِـنانـه أحضر هماأم حضر أخرج خاضب عنذرتكماإن الحمام لمبغض ليكسره طعم الموت والموت طالب

وما أنسَ لا أنس اللَّذين تعقلتُما وفرَّهما والفرُّ قد علما حوبُ(١) ملابسُ ذلَّ فوقها وجلابيب طويل نجاد السيف أجيد يعبوب (٢) ويلهب ناراً غِمده والأنابيبُ وذان هما أم ناعم الخدد مخضوب(٣) وإن بقاء النفس للنفس محبوب فكيفَ يلذُّ الموت والموت مطلوب

وممّا ينبئنا عن هذا الجانب حديث كعِّ الخليفة عن ذي الثدية لمّا أمره رسول الله عند به بقتله وهو في صلاته غير شاك السلاح ، فرأى مخالفة الأمر النبوي أهون من قتل الرجل ، فآب إليه سينك معتذراً بما سيوافيك تفصيله إن شاء الله ،

نعم يراه ابن حزم في كتاب «المفاضلة بين الصحابة» ومن لفَّ لفَّه أشجع الصحابة على الإطلاق ونحتوا له حديثاً على أمير المؤمنين أنَّه قال: أخبروني من أشجع الناس ؟ فقالوا : أنت ، قال : أما إنى ما بارزت أحداً إلَّا انتصفت منه ولكن أخبروني بأشجع الناس ؟ قالوا : لا نعلم : فمن ؟ قال : أبو بكر ، إِنَّه لمَّا كان يـوم بدر فجعلنا لرسول الله ﷺ عريشاً فقلنا : من يكون مع رسول الله ﷺ لئلاّ يهوي إليه أحدٌ من المشركين ؟ فوالله ما دنا منّا أحدٌ إلّا أبا بكر شاهراً بالسيف على رأس

ص ٣١٤ ، تاريخ ابن كثير ج ٤ ص ١٨٥ ـ ١٨٧ ، تيسير الوصول ج ٣ ص ٢٢٧ ، الرياض النضرة ج ٢ ص ١٨٤ - ١٨٨ . وهناك مصادر كثيرة تأتي في محلها إن شاء الله تعالىٰ .

<sup>(</sup>١) الحوب : الإثم .

<sup>(</sup>٢) شمردل مرّ في ص ٦٨ ، يريد من طول النجاد طول القامة . الأجيد : الطويل الجيـد وهو العنق . اليعبوب : الفرس الكثير الجري . أطلق على مرحب هذه اللفظة لشدته وسرعة

<sup>(</sup>٣) الحضر: العدو. الاخرج: ذكر النعام الذي فيه بياض وسواد. الخاضب: اللذي أكل الربيع فـاحمرٌ طنبـوباه أو اصفـر . ناعم الخـد مخضوب : كنـاية عن المـرأة . يعني : همـا رجلان أم امرأتان في ضعفهما ورقّة قلبيهما ؟ ! .

حديث كون الخليفة أشجع الناس ........ ٢٩

رسول الله لا يهوي إليه أحدٌ إلَّا هوى إليه ، فهو أشجع الناس . الحديث(١) .

ليت القوم لم يحذفوا سند هذه الأثارة المفتعلة وكانوا يـروونها بـالإسناد حتّى نعرّف الملأ العلمي بالذي اختلقها ، وحسبنا أنَّ الحـافظ الهيثمي ذكرهـا بلا إسناد في مجمع الزوائد ج ٩ ص ٤٦١ وضعَّفه وقال : فيه من لم أعرفه .

وتكذّبها صحيحة ابن إسحاق قال : كان رسول الله على «يوم بدر» في العريش وسعد بن معاذ قائمٌ على باب العريش الذي فيه رسول الله على متوشّع بالسيف في نفر من الأنصار يحرسون رسول الله على يخافون عليه كرَّة العدوِّ<sup>(۲)</sup>.

ثمَّ إنَّ حراسة النبيِّ مَرِيْلَ لم تكن تنحصر بيوم بدر ولا بأبي بكر بل في كلِّ موقف من مواقفه مرسلة كان يتعهد أحد من الصحابة بحراسته ، فكانت الحراسة لسعد بن معاذ ليلة بدر وفي يومه لأبي بكر على ما ذكره الحلبي في السيرة ج ٣ ص ٣٥٣ ، ولمحمَّد بن مسلمة يوم أُحد ، وللزبير بن العوّام يوم الخندق ، وللمغيرة بن شعبة يوم الحديبيَّة ، ولأبي أيوب الأنصاري ليلة بنى بصفيّة ببعض طرق خيبر ، ولبلال وسعد بن أبي وقاص وذكوان بن عبد قيس بوادي القرى ، ولابن أبي مرثد الغنوي ليلة وقعة حنين (٣) .

وكانت هذه السيرة في الحراسة مستمرَّة إلى أن نزل قوله تعالىٰ في حجَّة الوداع ﴿والله يعصمك من الناس﴾ . فترك الحرس(٤) فأبو بكر رديف أُولئك الحرسة بعد تسليم ما جاء في حراسته .

ولو صدق النبأ وكانت يوم بدر لأبي بكر تلك الأهميَّة الكبرى لكان هو أولى

<sup>(</sup>١) الرياض النضرة ج ١ ص ٩٢ ، تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٢٥ .

<sup>(</sup>٢) عيون الأثر لابن سيد الناس ج ١ ص ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٣) عيــون الأثــر ج ٢ ص ٣١٦ ، المــواهب اللدنيــة ج ١ ص ٢٨٣ ، السيــرة الحلبيــة ج ٣ · ص ٣٥٤ ، شرح المواهب للزرقاني ج ٣ ص ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٤) مستدرك الحاكم ج ٢ ص ٣١٣ ، تفسير القرطبي ج ٦ ص ٢٤٤ ، تفسير ابن جزي الكلبي ج ١ ص ١٧٣ ، تفسيسر ابن كثير ج ٢ ص ١٢٦ عن الخصائص الكبسرى ج ١ ص ١٢٦ عن الترمذي والحاكم والبيهقي وأبي نعيم .

٢٣٠ ..... الغدير ج ـ ٧

وأحقّ بنزول القرآن فيه يوم ذاك دون عليّ وحمزة وعُبيدة لمّا نزل فيهم ذلك اليوم : ﴿هذان خصمان اِختصموا في ربّهم ﴾ (١)(٢) .

ولو صحَّت المزعمة لما خُصَّ عليَّ وحمزة وعُبيدة بقوله تعالىٰ : ﴿من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ﴾ (٣)(٤) .

ولَما نزل في علي أمير المؤمنين قوله تعالىٰ: ﴿ هُو اللَّذِي أَيَّدك بنصره وبالمؤمنين ﴾ (٥) . ولَما ورد فيها عن النبيِّ الأعظم ممّا أسلفناه بالجزء الشاني ص ٦٤ \_ ٦٩ .

ولَما خَصَّ لمولانا عليِّ قوله: ﴿ وَمِن الناسِ مِن يَسْرِي نَفْسِهُ ابْتَعَاءُ مَرْضَاةُ الله ﴾ (٦) ، كما ذكره القرطبي في تفسيره ج ٣ ص ٢١ وفصَّلنا القول فيه في الجزء الثاني ص ٦٥ - ٦٧

وكان حقًّا على رضوان منادي الله يوم بدر بقوله :

### لاسيف إلَّا ذو الفقار ولا فتى إلَّا عليَّ

أن ينوِّه باسم أبي بكر وبسيفه المشهور على رأس رسول الله سَرَالِهُ ثُمَّ هل تنحصر مغازي النبيِّ الأعظم وحروبه الدامية ببدر ؟ وهل العريش كان في بدر فحسب دون سائر الغزوات ؟ وهل سيَّد العريش النبيُّ الأعظم كان يلازم عريشه ولم يحضر قطُّ في ميادين القتال ؟ أو كان ينزل بالمعارك ويستخلف صاحبه على العريش (٧) ؟ .

<sup>(</sup>١) سورة الحج ؛ الآية: ١٩.

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري ج ٦ ص ٩٨ كتاب التفسير ، صحيح مسلم ج ٢ ص ٥٥٠ ، طبقات ابن سعد ص ٥١٠ ، مستدرك الحاكم ج ٢ ص ٣٨٦ وصححه هـو والذهبي ، تفسير القرطبي ج ٢١ ص ٢١٠ ، تفسير ابن جزي ج ٣ ص ٣٨٠ ، تفسير الخازن ج ٣ ص ٢٩٨ .

<sup>.</sup> ١٩٢٠ عسير الحورو ج ١ عس ١٩٠٠ . (٣) سورة الأحزاب ؛ الآية : ٢٣ .

<sup>(</sup>٤) راجع ما مرّ في الجزء الثاني ص ٧٠

<sup>(</sup>٥) سورة الأنفال ؛ الآية : ٦٢ .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة ؛ الآية : ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٧) راجع ما أسلفناه في الجزء الثاني صفحة ٧٨ ـ ٨٠

ما أعوز النبيَّ الأعظم يوم خيبر مجاهدُ كرّارٌ غيـر فرّار لا يـولّي الدبـر ، وكان معه الخليفة الأشجع ؟ أكان فرّاراً غير كرّار ؟ ومَن المعنيّ في قول المؤرخين من أنَّ النبيُّ عَلَيْ دفع لواءه لرجل من المهاجرين فـرجع ولم يصنع شيئاً (١) ؟ أهـذا الرجـل وصاحبه نكرتان لا يُعرفان ؟ لاها الله .

وأين كان الأشجع ؟ يوم خرجت كتائب اليهود يقدمهم ياسر فكشف الأنصار حتى انتهى إلى رسول الله مرسول الل

ولماذا بعث على الأكوم إلى على على على على الأكوم الأشجع معه على على على على على ؟ وكان قد تخلّف بالمدينة لرمد عينيه ، وكان لا يبصر موضع قدمه فذهب إليه سلمة وأخذ بيده يقوده (٣) ومَلا المسامع قوله على المسلمة وأخذ بيده يقوده (٣) ومَلا المسامع قوله على المسلمة المسلمة المسلمة على المسلمة الم

أكان الأشجع في العريش يوم خيبر؟ لمّا قاتل المصطفى بنفسه يـوم ذاك أشدً القتال وعليه درعان وبيضة ومغفر ، وهو على فرس يُقال له: الظرب $^{(3)}$  وفي يده قناة وترس كما في السيرة الحلبية ج  $^{(3)}$  ص  $^{(4)}$  .

أكان الأشجع في العريش يوم أحد يوم بلاء وتمحيص ؟ حتى خلص العدوُّ الى رسول الله فدُثُ بالحجارة حتَّى وقع لشقه فأصيبت رباعيته ، وشجَّ في وجهه ، وكلمت شفته ، فجعل الدم يسيل على وجهه ، وجعل يمسح الدم ويقول : كيف يفلح قومٌ خضبوا وجه نبيَّهم وهو يدعوهم إلى ربَّهم (٥) .

<sup>(</sup>١) الإمتاع للمقريزي ص ٣١٣ ، السيرة الحلبيَّة ج ٣ ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٢) الإمتاع للمقريزي ص ٣١٤ ، السيرة الحلبيَّة ج٣ ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ج ٢ ص ١٠٢ ، سنن البيهقي ج ٩ ص ١٣١ ، السريساض النضرة ج ٢ ص ٢٢٣ . ص ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٤) من أشهر خيله مبرلك وأعرفها، سُمّي بذلك لكبره أو لسمنه أولقوّته وصلابته تشبيهاً له بالجبل. قالوا: أهداه له مبلك عبرات ما عصرو الجذامي . أو: ربيعة بن أبي البراء . أو: جنادة بن المعلى .

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن هشام ج ٣ ص ٢٧ ، طبقات ابن سعد رقم التسلسل ٥٤٩ ، تاريخ ابن كثير ج ٤ =

أكان الأشجع في العريش؟ يوم قال فيه علي : لمّا تخلّى الناس عن رسول الله علي يوم أحد نظرت في القتلى فلم أر رسول الله علي فقلت: والله ما كان ليفر وما أراه في القتلى ، ولكن الله غضب علينا بما صنعنا ، فرفع نبيّه ، فما في خير من أن أقاتل حتى أقتل ، فكسرت جفن سيفي ثمّ حملت على القوم فأفرجوا لي فإذا برسول الله بينهم ، وقد أصابت عليّاً يوم ذاك ست عشرة ضربة كلَّ ضربة تلزمه الأرض فما كان يرفعه إلا جبريل .

#### [اسد الغابة ج ٤ ص ٢٠]

أكان الأشجع في العريش يوم وقع رسول الله في حفرة من الحفر التي عمل أبو عامر ليقع فيها المسلمون وهم لا يعلمون؟ فأخذ عليَّ بن أبي طالب بيده سلمين واحتضنه ورفعه طلحة حتى استوى قائماً (١).

أكان الأشجع في العريش يوم رُئي رسول الله في ميدان النزال وهو لابس درعين : درعه ذات الفضول ودرعه فضة ، أو يوم حنين وله درعان : درعه ذات الفضول والسعديّة .

#### [شرح المواهب للزرقاني ج ٢ ص ٢٤]

أكان الأشجع في العريش يوم ضُرب وجه النبيِّ بالسيف سبعين ضربة وقاه الله شرِّها كلها ؟ .

#### [المواهب اللدنية ج ١ ص ١٢٤]

أكمان الأشجع في العمريش يوم بمايع رسول الله على الموت ثمانية ؟ هم : علي ، والزبير ، وطلحة ، وأبو دجانة ، والحارث بن الصمة ، وحباب بن المنذر ، وعاصم بن ثابت ، وسهل بن حنيف ، ورسول الله يدعوهم في اخراهم .

[الإمتاع للمقريزي ص ١٣٢]

أكان الأشجع في العريش يوم كان عليٌّ يذبُّ عن رسول الله من ناحية ، وأبو

ص ۲۳ ، ۲۹ ، إمتاع المقريزي ص ۱۳۵ ، شرح المواهب للزرقاني ج ۲ ص ۳۷ .
 (۱) سيرة ابن هشام ج ۳ ص ۲۷ ، الإمتاع للمقريزي ص ۱۳۵ ، تاريخ ابن کليرج ٤ ص ۲۶ ،
 عيون الأثر ج ۲ ص ۱۲ .

دجانة مالك بن خرشة من ناحية ، وسعد بن أبي وقاص يـذبُّ طائفة ، والحباب بن المنذر يحوش المشركين كما تُحاش الغنم ؟ .

[الإمتاع للمقريزي ص ١٤٣]

أكان الأشجع في العريش يوم حمي الوطيس ، وجلس رسول الله منطرت تحت راية الأنصار؟ وأرسل إلى عليّ أن قدّم فقدّم عليّ وهو يقول: أنا أبو القصم (١).

أكان الأشجع في العريش يوم انتهى رسول الله إلى أهله ناول سيفه ابنته فاطمة فقال: اغسلي عن هذا دمه يا بنيّة فوالله صدقني اليوم! يـوم ملاً عليِّ درقته ماءً من المهراس فجاء به إلى رسول الله المراب منه، وغسل عن وجهه الدَّم وصبَّ على رأسه، وأخذت فاطمة (سلام الله عليها) قطعة حصير فأحرقته فألصقته عليه فاستمسك الدم(٢).

أكان الأشجع في العريش لمّا ملا الفضاء نداء جبرائيل :

لا سيف إلا ذو المفقار ولا فتى إلا علي الكان الأشجع في العريش يوم نظم حسّان بن ثابت .

جبريل نادى معلناً والنقع ليس بمنجلي والمسلمون قد أحدقوا حول النبيِّ المرسل لاسيف إلَّا ذو الفقار ولا فستى إلَّا عليِّ (٣)

أكان الأشجع في العريش يوم حمراء الأسد؟ وقد خرج عبر وهمو مجروحٌ في وجهه ، مشجوجٌ في جبهته ، ورباعيته قد شطيت ، وشفته السفلي قد كلمت

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام ج ٣ ص ١٩ ، شرح المواهب للزرقاني ج ٢ ص ٣١ .

<sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد ج ۳ ص ۹۰ رقم التسلسل ۲۵۲ ، سيرة ابن هشام ج ۳ ص ۳۵ ، ۵۱ ، الامتاع ص ۱۳۸ ، تاريخ ابن كثير ج ٤ ص ٣٥ ، عيون الأثر ج ٢ ص ١٥ ، المواهب اللدنية ج ١ ص ١٢٥ ، شرح الزرقاني ج ٢ ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٣) راجع ما مرّ في الجزء الثاني صفحة ٨٠ ـ ٨٠

٢٣٤ .... الغدير ج ٧٠٠

في باطنها ، وهو متوهّن منكبه الأيمن من ضربة ابن قميئة ، وركبتاه مجحوشتان . [طبقات ابن سعد رقم التسلسل ٥٥٣]

أكان الأشجع في العريش يوم حُنين؟ لمّا حمي الوطيس وفرَّ الناس عن النبيِّ مُرِيْلَةٍ ولم يبق معه إلَّا أربعة : ثلاثةٌ من بني هاشم ورجلٌ من غيرهم : عليّ النبيِّ مُرِيْلِهُ ولم يبق معه إلَّا أربعة : ثلاثةٌ من بني هاشم ورجلٌ من غيرهم : عليّ ابن أبي طالب والعبّاس وهما بين يديه ، وأبو سفيان بن الحارث آخذ بالعنان ، وابن ابن أبي طالب والعبّاس وهما بين يديه ، وأبو سفيان بن الحارث آخذ بالعنان ، وابن مسعود من جانبه الأيسر ، ولا يقبل أحدٌ من المشركين إلى جهته المُرْتِينُ إلاَّ قتل .

أكان الأشجع في العريش يوم الأحزاب ؟ وكان رسول الله سندان ينقل مع صحبه من تراب الخندق وقد وارى التراب بياض بطنه ويقول:

لاهم لولاأنت ما اهتدينا ولا تصدّقنا ولا صلّينا فأنزلن سكينة علينا وثبّت الأقدام إن لاقينا إنّا الأولي قد بخواعلينا إذا أرادوا فتنة أبينا

[طبقات ابن سعد رقم التسلسل ٥٧٥ ، تاريخ ابن كثير ج ٤ ص ٩٦]

أكان الأشجع في العريش يوم قال عليه : لضربة علي خيرٌ من عبادة الثقلين وفي لفظ: قتل علي لعمرو أفضل من عبادة الثقلين. وفي لفظ: لَمبارزة علي لعمرو بن ود أفضل من أعمال أُمّتي إلى يوم القيامة (١) ؟ .

نعم . للرجل موقفٌ يوم أُحد لمّا طلع يومئذ عبد الـرَّحمٰن بن أبي بكر (وكـان من المشركين) فقال : من يبارز وارتجز يقول :

لم يبق إلاَّ شكّة ويعبوب وصارم يقتل ضلال الشيب فنهض إليه أبو بكر رضي الله عنه وهو يقول: أنا ذلك الأشيب ثمَّ ارتجز فقال:

<sup>(</sup>۱) مستدرك الحاكم ج ٣ ص ٣٦ ، المواقف للقاضي الإيجي ج ٣ ص ٢٧٦ ، كنز العمال ج ٦ ص ١٥٨ ، السيرة الحلبيَّة ج ٢ ص ٣٤٩ وهناك كلمة رداً على ابن تيمية في ردّه على هذا الحديث ، هداية المرتاب في فضائل الأصحاب ص ١٤٨ .

إحتجاب أبي بكر عن مواقف الحرب ...........

لم يبق إلا حسبي وديني وصارمٌ تقضي به يميني فقال له عبد الرّحمٰن: لولا أنّك أبي لم أنصرف.

[الإمتاع ص ١٤٤]

#### حجاج بالعريش:

قال المحاملي: كنت عند أبي الحسن بن عبدون وهو يكتب لبدر، وعنده جمع فيهم أبو بكر الداودي وأحمد بن خالد المادرائي \_ فذكر قصّة مناظرته مع الداودي في التفضيل إلى أن قال \_: فقال الداودي : والله ما نقدر نذكر مقامات عليّ مع هذه العامّة . قلت : أنا والله أعرفها: مقامه ببدر، وأحد، والخندق، ويوم حُنين، ويوم خيبر. قال : فإن عرفتها ينفعني أن تقدّمه على أبي بكر وعمر، قلت : قد عرفتها ومنه قدّمت أبا بكر وعمر عليه . قال : مِن أين ؟ قلت : أبو بكر كان مع النبي على العريش يوم بدر مقامه مقام الرئيس، والرئيس ينهزم به الجيش، وعليَّ مقامه مقام مبارز، والمبارز لا ينهزم به الجيش .

ذكره الخطيب في تاريخه ج ٨ ص ٢١ ، وابن الجوزي في المنتظم ج ٢ ص ٣٧٧ ، وأحسب أنَّ مبتدع هذه الباكورة ، ومؤسِّس فكرة العريش والإستدلال بها في التفضيل هو المجاحظ قال في خلاصة كتاب العثمانيَّة ص ١٠ : والحجَّة العظمى للقائلين بتفضيل عليّ قتله الأقران وخوضه الحروب ، وليس له في ذلك كبير فضيلة ، لأنَّ كثرة القتل والمشي بالسيف إلى الأقران لو كان من أشد المحن وأعظم الفضائل وكان دليلًا على الرياسة والتقدَّم ، لوجب أن يكون للزبير وأبي دجانة ومحمّد بن مسلمة وابن عفراء والبراء بن مالك من الفضل ما ليس لرسول الله وأنّه لم يقتل إلاَّ رجلًا واحداً ولم يحضر الحرب يوم بدر ولا خالط الصفوف ، وإنّها كان معتزلًا عنهم في العريش ومعه أبو بكر . وأنت ترى الرجل الشجاع قد وأنّها كان معتزلًا عنهم في العريش ومعه أبو بكر . وأنت ترى الرجل الشجاع قد يقتل الأقران ، ويجندل الأبطال ، وفوقه من العسكر من لا يقتل ولا يبارز وهو الرئيس ، أو ذو الرأي والمستشار في الحرب ، لأنَّ للرؤساء من الإكتراث والإهتمام وشغل البال والعناية والتفقَّد ما ليس لغيرهم ، ولأنَّ الرئيس هو المخصوص بالمطالبة وعليه مدار الأمور ، وبه يستبصر المقاتل ويستنصر ، وباسمه ينهزم بالمطالبة وعليه مدار الأمور ، وبه يستبصر المقاتل ويستنصر ، وباسمه ينهزم بالمطالبة وعليه مدار الأمور ، وبه يستبصر المقاتل ويستنصر ، وباسمه ينهزم

العدوَّ ، ولو لم يكن له إلاَّ أنَّ الجيش لو ثبت وفرَّ هو لم يغن ثبوت الجيش كله وكانت الدبرة عليه ، ولو ضيع القوم جميعاً وحفظ هو لانتصر وكانت الدولة له ، ولهذا لا يُضاف النصر والهزيمة إلاَّ إليه . ففضل أبي بكر بمقامه في العريش مع رسول الله يوم بدر أعظم من جهاد عليّ ذلك اليوم وقتله أبطال قريش . اه. .

قال الأميني: نحن لا ننبس في الجواب عن هذه الأساطير المشمرجة ببنت شفة ، وإنّما نقتصر فيه بما أجاب به عنها أبو جعفر الإسكافي المعتزلي البغدادي المتوفّى سنة ٢٤٠ قال في الردِّ عليها(١):

لقد أُعطى أبو عثمان مقولًا وحرم معقولًا ، إن كان يقول هذا على اعتقاد وجد ، ولم يذهب به مذهب اللعب واللهو ، أو على طريق التفاصح والتشادق وإظهار القوَّة والسلاطة وذلاقة اللسان وحـدَّة الخاطـر والقوَّة على جـدال الخصوم . ألم يعلم أبو عثمان أنَّ رسول الله ﷺ كان أشجع البشر وأنَّه خاض الحروب وِثبت في المواقف التي طاشت فيها الألباب ، وبلغت القلوب الحناجر ؟ فمنها يوم أحد ووقـوفه بعـدأن فرَّ المسلمـون بأجمعهم ولم يبق معـه إلَّا أربعة : عليٌّ . والـزبير . وطلحة . وأبو دجانة ، فقاتل ورمي بـالنبل حتى فنيت نبله وانكسـرت سِية قـوسه ، وانقطع وتره ، فأمر عكاشة بن محصن أن يوترها فقال : يا رسول الله لا يبلغ الوتر ، فقال : أوتر ما بلغ . قال عكاشة : فوالذي بعثه بالحقِّ لقد أوترت حتَّى بلغ وطويت منه شبراً على سِية القوس ، ثمَّ أخذها فما زال يرميهم حتَّى نظرت إلى قوسه قد تحطُّمت ، وبارز أبيّ بن خلف فقال له أصحابه : إن شئت عطف عليه بعضنا ؟ فأبى وتناول الحربة من الحارث بن السمت ثمَّ انتفض بأصحابه كما ينتفض البعير قالوا: فتطايرنا عنه تطاير الشعارين فطعنه بالحربة فجعل يخور كما يخور الشور، ولو لم يدل على ثباته حين انهزم أصحابه وتركوه إلَّا قوله : ﴿إِذْ تَصَعَدُونَ وَلَا تَلُووْنَ على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم ﴾ فكونه ﷺ في أخراهم وهم يصعدون ولا يلوون هاربين دايلٌ على أنَّه ثبت ولم يفرّ . وثبت يوم حُنين في تسعة من أهله ورهطه الْأُدنين ، وقد فرَّ المسلمون كلهم والنفر التسعة محدقون به ، العبَّاس آخذٌ بحكمة

<sup>(</sup>١) رسائل الجاحظ ص ٥٤ ، شرح ابن أبي الحديد ج ٣ ص ٢٧٥ .

بغلته ، وعليٌّ بين يديه مصلتّ سيفه ، والباقون حول بغلته يُمنةً ويُسرةً ، وقـد انهزم المهاجرون والأنصار ، وكلّما فرّوا أقدم هـ و عِن وصمّم مستقدماً يلقى السيوف والنبال بنحره وصدره ، ثمَّ أخذ كفًّا من البطحاء وحصب المشركين وقال : شاهت الوجوه . والخبر المشهور عن على وهو أشجع البشير : كنَّا إذا اشتـدَّ البأس وحمي الـوطيس إتَّقينا بـرسول الله ﷺ ولـذنا بـه . فكيف يقول الجـاحظ : إنَّـه مـا خـاض الحروب ولا خالط الصفوف ؟ وأيّ فرية أعظم من فرية من نسب رسول الله عليه إلى الإحجام واعتزال الحرب؟ ثمَّ أيّ مناسبة بين أبي بكر ورسول الله في هذا المعنى؟ ليقيسه وينسبه إلى رسول الله صاحب الجيش والمدعوة ورئيس الإسلام والملَّة ، والملحوظ بين أصحابه وأعدائه بالسيادة ، وإليه الإيماء والإشارة ، وهـ و الذي أحنق قريشاً والعرب ، وورى أكبادهم بالبراءة من آلهتهم وعيب دينهم وتضليل أسلافهم ، ثمَّ وترهم فيما بعد بقتل رؤسائهم وأكابرهم ، وحقَّ لمثله إذا تنحَّى عن الحرب واعتزلها أن يتنحّى ويعتزل ، لأنَّ ذلك شأن الملوك والرؤساء إذ كان الجيش منـوطأ بهم وببقائهم ، فمتى هلك الملك هلك الجيش ، ومتى سلم الملك أمكن أن يبقى عليه ملكه ، وإن عطب جيشه بأن يستجدُّ جيشاً آخر ، ولذلك نهى الحكماء أن يباشر الملك الحرب بنفسه ، وخطَّأوا الإسكندر لمَّا بارز فور ملك الهند ونسبوه إلى مجانبة الحكمة ومفارقة الصواب والحزم ، فليقل لنا الجاحظ : أيّ مدخل لأبي بكر في هذا المعنى ؟ ومن الذي كان يعرفه من أعداء الإسلام ليقصده بالقتل ؟ وهل هو إلاَّ واحدٌ من عرض المهاجرين حكمه حكم عبد الرّحمٰن بن عوف وعثمان بن عفان وغيرهما ؟ بل كان عثمان أكثر منه صيتاً ، وأشرف منه مركباً ، والعيون إليه طمح ، والعدوُّ عليه أحنق وأكلب . ولو قُتل أبـو بكر في بعض تلك المعـارك هل كـان يؤثُّر قتله في الإسلام ضعفاً ؟ أو يحدث وهناً ؟ أو يخاف على الملَّة لو قُتـل أبو بكـر في بعض تلك الحروب أن تندرس وتُعفى آثارها وتنطمس منارها ؟ ليقول الجاحظ : إنَّ أبا بكر كان حكمه حكم رسول الله علي في مجانبة الحروب وإعتزالها . نعوذ بالله من الخذلان . وقد علم العقلاء كلّهم ممَّن له بالسير معرفة وبالآثار والأخبار ممارسة حال حروب رسول الله عليه كيف كانت ، وحاله عليه الصَّلاة والسَّلام فيها كيف كان ، ووقوفه حيث وقف وحربه حيث حارب ، وجلوسه في العريش يـوم جلس ،

وأنَّ وقوفه ﷺ وقـوف رئاسـةٍ وتدبيـر ، ووقوف ظهـرِ وسند ، يتعـرَّف أمور أصحـابه ويحرس صغيرهم وكبيرهم بوقوفه من ورائهم وتخلّفه عن التقدُّم في أوائلهم ، لأنَّهم متى علموا أنَّه في أخراهم إطمأنَّت قلوبهم ولم تتعلَّق بأمره نفوسهم ، فيشتغلوا بالإهتمام به عن عدوهم ، ولا يكون لهم فئة يلجأون إليها وظهراً يرجعون إليه ، ويعلمون أنَّه متى كان خلفهم تفقَّد أمورهم وعلم مواقفهم وآوى كلَّ إنسان مكانه في الحماية والنكاية وعند النازلة في الكرِّ والحملة ، فكان وقوف حيث وقف أصلح لأمرهم ، وأحمى وأحرس لبيضتهم ، ولأنَّه المطلوب من بينهم ، إذ هـو مـدبِّـر أمورهم ووالي جماعتهم ، ألا تـرون أنَّ موقف صــاحب اللواء موقف شــريف؟ وأنَّ صلاح الحرِب في وقوفه ، وأنَّ فضيلته في ترك التقدُّم في أكثر حالاته ، فللرئيس حالات : الأولى : حالة يتخلُّف ويقف آخراً ليكون سنداً وقوَّة ورداءً. وعُدَّة ، وليتـولَّى تدبير الحرب ويعرف مواضع الخلل . والحالة الثانية : يتقلُّم فيها في وسط الصفُّ ليقوي الضعيف ويُشجِّع الناكس: وحالة ثالثة: وهي إذا اصطدم الفيلقان، وتكافح السيفان ، إعتمد ما يقتضيه الحال من الوقوف حيث يستصلح ، أو من مباشرة الحرب بنفسه فإنَّها آخر المنازل وفيها تظهر شجاعة الشجاع النجد ، وفسالة الجبان المموَّه . فأين مقام الرئاسة العظمى لرسول الله ﷺ ؟ وأين منزلة أبي بكر ليُســوَّى بين المنزلتين ، ويناسب بين الحالتين ؟ ولو كان أبو بكر شريكاً لرسول الله في الرسالة وممنوحاً من الله بفضيلة النبوَّة ، وكانت قريش والعمرب تطلب كما تـطلب محمَّداً على ؟ لكان للجاحظ أن يقول ذلك ، فأمَّا وحاله حاله وهو أضعف المسلمين جناناً وأُقلُّهم عند العرب تِـرةً لم يرم ِ قَطُّ بسهم ٍ، ولا سلَّ سيفاً ، ولا أراق دماً ، وهو أحد الأتباع غير مشهور ولا معروف ولا طالب ولا مطلوب ، فكيف يجوز أن يجعل مَقامه ومنزلته مقام رسول الله ﷺ ومنزلته ؟ ولقد خـرج ابنه عبـد الرَّحمٰن مـع المشركين يوم أحد فرآه أبو بكر فقام مغيظاً عليه فسلٌّ من السيف مقدار إصبع يـروم البروز إليه فقال له رسول الله ﷺ : يا أبا بكر! شِم سيفك وأمتعنا بنفسك . ولم يقل له (وأمتعنا بنفسك) إلاَّ لعلمه بأنَّه ليس أهلَّا للحرب وملاقاة الرجال وأنَّه لـو بارز لقتل .

وكيف يقول الجاحظ: لا فضيلة لمباشرة الحروب ولقاء الأقران وقتل أبطال

الشرك ؟ وهل قـامت عمد الإســلام إلَّا على ذلـك ؟ وهــل ثبت الــدين واستقـرَّ إلَّا بذلك ؟ أتراه لم يسمع قول الله تعالى : ﴿إِنَّ الله يحبُّ الذين يُقاتلون في سبيله صفًّا كأنُّهم بنيانٌ مرصوص، ؟ والمحبَّة من الله تعالىٰ هي إرادة الثواب ، فكـلّ من كان أشد تُبوتاً في هذا الصفِّ وأعظم قتالاً كان أحبّ إلى الله ، ومعنى الأفضل هو الأكثر ثواباً ، فعلى على على الذا هو أحب المسلمين إلى الله لأنَّه أثبتهم قدماً في الصفِّ المرصوص ، لم يفرّ قطُّ بإجماع الْأُمَّة ، ولا بارزه قِرنٌ إلاَّ قتله ، أو تـراه لم يسمع قول الله تعالى: ﴿ وَفَضَّلَ اللهُ المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً ﴾ ؟ وقوله : ﴿ إِنْ اللهِ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسُهُمْ وَأُمُوالُهُمْ بِـأَنَّ لَهُمُ الْجُنَّةُ يَقَاتِلُونَ فَي سبيل الله فيقتلون ويُقتلون وعداً عليه حقًّا في التوراة والإنجيل والقرآن﴾ ثمَّ قال سبحانه : مؤكّداً لهذا البيع والشراء ﴿ ومن أونى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الَّذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ﴾ وقال الله تعالىٰ : ﴿ ذلك بِأَنَّهُم لا يصيبهم ظَمَاً ولا نصبٌ ولا محمصةً في سبيل الله ولا يطأون موطشاً يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلًا إلَّا كُتب لهم به عملٌ صالح ﴾ فمواقف الناس في الجهاد على أحوال ، وبعضهم في ذلك أفضل من بعض ، فمن دلف إلى الأقران واستقبل السيوف والأسنَّة كان أثقل على أكتاف الأعداء لشدَّة نكايته فيهم ممَّن وقف في المعركة وأعان ولم يقدم ، وكذلك من وقف في المعركة وأعان ولم يقدم إلا أنَّه بحيث تناله السهام والنبل أعظم عناءً وأفضل ممَّن وقف حيث لا يناله ذلك ، ولو كان الضعيف والجبان يستحقَّان الرئاسة بقلَّة بسط الكفُّ وترك الحرب وإنَّ ذلك يشاكل فعل النبيِّ ﷺ ، لكان أوفر الناس حـظًّا في الرئـاسة وأشــدّهم لها استحقـاقاً حسّان بن ثابت ، وإن بطل فضل علي في الجهاد لأنَّ النبي عَلَيْ كان أُقلّهم قتالًا ـ كما زعم الجاحظ ـ ليبطلنَّ على هذا القياس فضل أبي بكر في الإنفاق ، لأنَّ رسول الله على كان أقلهم مالًا ، وأنت إذا تأمَّلت أمر العرب وقريش ونظرت السير وقرأت الأخبار عرفت أنها تطلب محمَّداً ﷺ وتقصد قصده وتروم قتله ، فإن أعجزها وفاتها طلبت عليًّا وأرادت قتله ، لأنَّه كان أشبههم بالرسول حالًا ، وأقربهم منه قرباً ، وأشدُّهم عنه دفعاً ، وإنَّهم متى قصدوا عليًّا فقتلوه أضعفوا أمـر محمَّد ﷺ وكسـروا شوكته ، إذ كان أعلى من ينصره في البأس والقوَّة والشجاعة والنجدة والإقدام

والبسالة . ألا ترى إلى قول عتبة بن ربيعة يوم بدر ، وقد خرج هو وأخوه شيبة وابنه الوليد بن عتبة فأخرج إليهم الرَّسول نفراً من الأنصار فاستنسبوهم فانتسبوا لهم فقالوا : إرجعوا إلى قومكم ، ثمَّ نادوا : يا محمَّد ! أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا فقال النبيُّ عَلَيُ لأهله الأدنين : قوموا يا بني هاشم ! فانصروا حقَّكم الذي آتاكم الله على باطل هؤلاء ، قم يا علي ! قم يا حمزة ! قم يا عبيدة ! ألا ترى ما جعلت هند بنت عتبة لمن قتله يوم أحد لأنَّه اشترك هو وحمزة في قتل أبيهايوم بدر؟ ألم تسمع قول هند ترثى أهلها :"

وذلك لأنّه قتل أخاها الوليد بن عتبة وشرك في قتل أبيها عتبة ، وأمّا عمّها شيبة فإنّ حمزة تفرّد بقتله . وقال جبير بن مطعم لوحشي مولاه يـوم أحد : إن قتلت محمّداً فأنت حرّ ، وإن قتلت حرّ ، وإن قتلت حرّ ، فقال : أمّا محمّد فسيمنعه أصحابه ، وأما عليّ فرجل حذِر كثير الإلتفات في الحرب ، ولكنّي سأقتل حمزة . فقعد له وزرقه بالحربة فقتله .

ولما قلنامن مقاربة حال علي في هذا الباب لحال رسول الله ومناسبتها إيّاه ما وجدناه في السيرة والأخبار من إشفاق رسول الله وحذره عليه ودعائه له بالحفظ والسلامة ، قال رسول الله على يوم الخندق وقد برز علي إلى عمرو ورفع يلايه إلى السّماء بمحضر من أصحابه : اللهم إنّك أخذت مني حمزة يوم أحد ، يلايه إلى السّماء بمحضر من أصحابه : اللهم إنّك أخذت مني حمزة يوم أحد ، وعبيدة يوم بدر ، فاحفظ اليوم علي عليا ، ربّ لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين . ولذلك ضنّ به عن مبارزة عمرو حين دعا عمرو الناس إلى نفسه مراراً في كلها يحجمون ويقدم علي فيسأل الإذن له في البراز حتى قال له رسول الله على المودع عمرو فقال : وأنا علي . فأدناه وقبّله وعمّمه بعمامته وخرج معه خطوات كالمودع مستقبلاً لها بوجهه والمسلمون صموت حوله كأنما على رؤوسهم الطير حتى ثارت الغبرة وسمعوا التكبير من تحتها فعلموا أنّ عليّاً قتل عمراً . فكبّر رسول الله على وكبّر المشركين . ولذلك قال المسلمون تكبيرة سمعها من وراء الخندق من عساكر المشركين . ولذلك قال

حذيفة بن اليمان : لو قسمت فضيلة علي بقتل عمرو يوم الخندق بين المسلمين بأجمعهم لوسعتهم . وقال ابن عبّاس : في قوله تعالى : ﴿وكفى الله المؤمنين القتال﴾ : قال : بعليً بن أبي طالب . اه. .

#### الغريق يتشبّث بكلّ حشيش:

أعيت القوم شجاعة الخليفة ، وأضلتهم عن المداهب ، وجعلتهم في الرونة ، وأركبتهم على الزحلوقة تسفُّ بهم تارة وتُعليهم أُخرىٰ ، فلم يجدوا مهيعاً يوصلهم إلى ما يرومون من إثباتها له مهما وجدوا غضون التاريخ خاليةً عن كلّ عين وأثر يسعهم الركون إليه في الحجاج لها ، فتشبّثوا بالتفلسف فيها فهذا يبني فلسفة العريش ، والآخر ينسج نسج العناكيب ويعد ثباته في موت رسول الله عبيس وعدم تضعضعه في تلك الهائلة دليلًا على كمال شجاعته ، قال القرطبي في تفسيره ج ٤ ص ٢٢٢ في سورة آل عمران الآية ٤٤١ عند قوله تعالىٰ : ﴿وما محمّدٌ إلا رسولٌ قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل إنقلبتم على أعقابكم ، ومَن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً : هذه الآية أدلُ دليل على شجاعة الصديق وجرأته فإنَّ الشجاعة والجرأة حدّهما ثبوت القلب عند حلول المصائب ولا مصيبة أعظم من موت النبي على فظهرت عنده شجاعته وعلمه وقال الناس : لم يمت رسول الله على منهم عمر ، وخرس عثمان ، واستخفى علي ، واضطرب الأمر فكشفه الصدِّيق منهذه الآية حين قدومه من مسكنه بالسُنح (١) .

وهذا الإستدلال أقرَّه الحلبي في سيرته ج ٣ ص ٣٥ وقال: لمَّا توفّي رسول الله على طاشت العقول فمنهم من خبل ، ومنهم من أقعد ولم يبطق القيام ، ومنهم من أخرس فلم يطق الكلام ، ومنهم من أضنى ، وكان عمر رضي الله عنه ممَّن خبل ، وكان عثمان رضي الله عنه ممَّن أخرس ، فكان لا يستطيع أن يتكلّم ، وكان عليٌّ رضي الله عنه ممَّن أقعد فلم يستطع أن يتحرَّك ، وأضنى عبد الله بن أنيس فمات كمداً ، وكان أثبتهم : أبو بكر الصدِّيق رضي الله عنه - إلى أن قال - : قال فمات كمداً ، وكان أثبتهم : أبو بكر الصدِّيق رضي الله عنه - إلى أن قال - : قال

<sup>(</sup>١) بضم أوله وسكون النون وقد تضم : موضع خارج المدينة بينها وبين منزل النبي ميل .

القرطبي : وهذا أدلُّ دليل على كمال شجاعة الصديق . الخ .

قال الأميني: يوهم القرطبي أنَّ في كتاب الله العزيز ما يدلُّ على شجاعة الخليفة وعلمه، وليس فيما جاء به أكثر من أنَّه استدلَّ بالآية الشريفة يوم ذاك على موت رسول الله على صلة بها إلى شجاعة الرجل؟! وأيُّ قسم فيها من أنحاء الدلالة الثلاثة فضلًا عن أن تكون أدلَّ دليل؟ فإن يكن هناك شيءٌ من الدلالة وأين وأنَّى فهو في ثبات جأشه وتمسَّكه بالآية الكريمة لا في الآية نفسها.

ثمَّ كيف خفي على السرجل وعلى من تبعسه الفرق بين ملكتي الشجاعة والقسوة؟ وإنَّ هذاالنسج الذي هوأوهن من بيت العنكبوت إنَّما نسجته يدالسياسة لدفع مشكلات هناك ، فخبَّلوا عمر بن الخطاب «وحاشاه الخبل» تصحيحاً الإنكاره موت رسول الله سَنِيْكِ وأنَّه كان من ذلك القلق كما مرَّ في ص ٢١٠ ، وأقعدوا عليّاً لإيهام العذر في تخلّفه عن البيعة ، وأخرسوا عثمان لأنَّه لم ينبس في ذلك الموقف ببنت شفة .

على أنَّ ما جاء به القرطبي من ميزان الشجاعة يستلزم كون الخليفة أشجع من رسول الله على أيضاً إذ لم يُروعن أبي بكر في رزيَّة النبيِّ الأعظم أكثر من أنه كشف عن وجه النبيِّ وقبله وهو يبكي وقال: طبت حيّاً وميّتاً (١) وقد فعل مرابير أكثر وأكثر من هذا في موت عثمان بن مظعون فإنَّه مرابير إنكبَّ عليه ثلاث مرّات مرّة بعد أُخرى وقبَّله باكياً عليه وعيناه تذرفان والمدموع تسيل على وجنتيه وله شهيق (٢) وشتّان بين عثمان بن مظعون وبين سيّد البشر روح الخليقة وعلّة العوالم كلّها ، وشتّان بين المصيبتين .

كما يستدعي مقياس الرجل كون عمر بن الخطاب أشجع من النبيّ الأقدس لحزنه العظيم في موت زينب وبكائه عليها ، وعمر كان يوم ذاك يضرب النسوة

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاري ج ٦ ص ۲۸۱ ، کتاب المغازي ، سیرة ابن هشام ج ٤ ص ۳۳٤ ، طبقات ابن سعد ط مصر رقم التسلسل ۷۸۵ ، تاریخ الطبري ج ۳۲ ص ۱۹۸ .

<sup>(</sup>٢) سنن البيهقي ج ٣ ص ٤٠٦ ، حلية الأولياء ج ١ ص ١٠٥ ، الإستيعـــاب ج ٢ ص ٤٩٥ ، اسد الغابة ، الغدير ج ٣ ص ٤٦١ .

الباكيات عليها بالسوط كما مرَّ في الجزء السادس ص ١٥٩ ط ٢ فضلاً عن عدم تأثرُّه بتلك الرزيَّة .

وقبل هذه كلّها ما ذكره أعلام القوم في موت أبي بكر من طريق ابن عمر من قوله : كان سبب موت أبي بكر موت رسول الله على ما زال جسمه يجري حتّى مات . وقوله : كان سبب موته كمداً لحقه على رسول الله على مات . وفي لفظ القرماني : مازال جسمه ينقص حتّى مات .

راجع مستدرك الحاكم ج ٣ ص ٦٣ ، أسد الغابة ج ٣ ص ٢٢٢ ، صفة الصفوة ج ١ ص ١٠٠ ، الرياض النضرة ج ١ ص ١٨٠ ، تاريخ الخميس ج ٢ ص ٢٦٣ ، حياة الحيوان للدميري ج ١ ص ٤٩ ، الصواعق ص ٥٣ ، تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٥٥ ، أخبار الدول للقرماني هامش الكامل ج ١ ص ١٩٨ ، نزهة المجالس للصفوري ج ٢ ص ١٩٧ ، مصباح الظلام للجرداني ج ٢ ص ٢٥ .

كأنَّ هذا الحديث عزب عن القرطبي والحلبي ، فأخذا بهذا مشفوعاً بكلامهما المذكور في شجاعة أبي بكر يكون هو شاكلة عبد الله بن أنيس في موتهما كمداً على رسول الله المسلك ، ولم ينبًا قطَّ خبير بموت أحدٍ من الصحابة غيرهما بموته المرابي ، وهذا دليل على ضعف قلبهما عند حلول المصائب ، فهما أجبن الصحابة على الإطلاق إذا وزنا بميزان القرطبي وفيها عين .

ووراء هذه المغالاة في شجاعة الخليفة وعدّه من أشجع الصحابة ما عزاه القوم إلى ابن مسعود من أنّه قال: أوّل من أظهر الإسلام بسيفه محمّد عَلَيْ وأبو بكر،

والزبير بن العوام رضي الله عنهم (١) وما يُعزى إلى رسول الله مرينك من أنَّه قــال: لولا أبو بكر الصدِّيق لذهب الإسلام (٢).

قال الأميني: لقد كانت على الأبصار غشاوة عن رؤية هذا السيف الذي كان بيد الخليفة، فلم يُؤثر أنه تقلّده يوماً، أو سلّه في كريهة، أو هابه إنسان في معمعة، حتى يقرن برسول الله مسلول الذي كان منذ بعث سيفاً لله تعالى مجرّداً إنَّ السرسول لنوريستضاءبه مهنّدٌمن سيوف اللهمسلول (٣)

أو يقرن بمثل الزبير الذي عرفته وسيفه الحرب الزَّبون فشكرته ، وقد سجَّـل التاريخ مواقفه المشهودة ، وسجَّل للخليفة يوم خيبر وأمثاله .

وأنا لا أدري بأيِّ خصلة في الخليفة نيط بقاء الإسلام ، أبشجاعته هذه ؟ أم بعلمه الذي عرفت كميَّته ؟ أم بماذا ؟ «فظُنَّ خيراً ولا تسأل عن الخبر» .

## ٣- ثبات الخليفة على المبدأ

<sup>(</sup>١) نزهة المجالس للصفوري ج ٢ ص ١٨٢ .

<sup>(</sup>٢) نور الأبصار للشبلنجي ص ٤٥ .

<sup>(</sup>٣) البيت من قصيدة لكعب بن زهير المشهورة ببانت سعاد .

<sup>(</sup>٤) مسئلد أحمد ج  $\pi$  ص ١٥ ، تاريخ ابن کثير ج <math>V ص ٢٩٨ .

وعن أنس بن مالك قال : كان في عهد رسول الله بي رجل يعجبنا تعبده واجتهاده وقد ذكرنا ذلك لرسول الله بي باسمه فلم يعرفه فوصفناه بصفته فلم يعرفه فبينا نحن نذكره إذ طلع الرجل قلنا : هو هذا . قال : إنّكم لتخبروني عن رجل إن في وجهه لسفعة من الشيطان فأقبل حتّى وقف عليهم ولم يسلّم فقال له رسول الله بي أنشدك الله هل قلت حين وقفت على المجلس : ما في القوم أحد أفضل مني أو خير مني ؟ قال : اللّهُمَّ نعم . ثمَّ دخل يصلّي فقال رسول الله بي : من يقتل الرجل ؟ فقال أبو بكر أنا ، فدخل عليه فوجده يصلّي فقال : سبحان الله ! أقتل رجلًا يصلّي ؟ وقد نهى رسول الله بي عن قتل المصلّين ، فخرج . فقال رسول الله المصلّين . قال : كرهت أن أقتله وهو يصلّي وأنت قسد نهيت عن قتسل عمر: أبو بكر أفضل مني ولم يقتله فخرج فقال له النبي بي مَه؟ قال : وجدتُه واضعاً عمر: أبو بكر أفضل مني ولم يقتله فخرج فقال له النبي مه مَه؟ قال : وجدتُه واضعاً وجهه لله فكرهت أن أقتله . فقال : مَن يقتل الرجل ؟ فقال علي : أنا . فقال له : مَه ؟ وجدته قد خرج . قال : لو قُتل ما اختلف من أُمّتي رجلان كان أولهم وآخرهم (۱) .

صاحب القصَّة هو ذو النُّديَّة رأس الفتنة يوم النهروان قتله أمير المؤمنين الإمام عليًّ يوم ذاك كما في صحيح مسلم وسنن أبي داود ، قال الثعالبي في ثمار القلوب ص ٢٣٢ : ذو النُّديَّة شيخ الخوارج وكبيرهم الذي علمهم الضلال ، وكان النبيُّ أمر بقتله وهو في الصّلاة فكعً عنه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ، فلمَّا قصده عليُّ رضي الله عنه لم يره ، فقال له النبيُّ عليُّ أما إنَّك لو قتلته لكان أوَّل فتنة وآخرها ، ولمّا كان يوم النهروان وجده بين القتلى فقال عليُّ رضي الله عنه : ائتوني بيده المخدجة . فأتي بها فأمر بنصبها .

قال الأميني: هلم معي نسائل الرّجلين ممَّن أخذا أنَّ الصّلاة تحقن دم

<sup>(</sup>۱) حلية الأولياء ج ٢ ص ٣١٧ ، ج ٣ ص ٢٢٧ ، مسند البزار من طريق الأعمش ، وأبو يعلى في مسنده كما في تأريخ ابن كثير ج ٧ ص ٢٩٨ ، الإصابة ج ١ ص ٤٨٤ .

صاحبها؟ هل أخذاها عن شريعة غاب الصادع بها ، فارتبكا بين قوله؟ أليست هي الشريعة المحمّديّة وصاحبها هو الذي أمر بقتل الرجل؟ وهو ينظر إليه من كثب ، ويعلم أنّه يصلي ، وقد أخبرته الصحابة وفيهم الرجلان بخضوعه وخشوعه في صلاته ، وإعجابهم بتعبّده واجتهاده ، وفي المخبرين أبو بكر نفسه ، غير أنّ رسول الله مرسلة عرف بواسع علمه النبويّ أنّ كلّ ذلك عن دهاء وتصنع يريد به إغراء الدهماء للحصول على أمنيّته الفاسدة التي لم يتمكّن منها إلاّ على عهد الخوارج فأراد عبرات قمع تلك الجرثومة الخبيثة بقتله ، ولقد أراد عبرات تعريف الناس بالرجل وإيقافهم على ما انطوت عليه أضالعه فاستحفاه عمّا دار في خلده حين وقف على القوم وفيهم النبي عبرات وأراد أن يعلموا أنّه يجد نفسه خيراً أو أفضل منهم ومنه عبرات الله المنتفية ومنه عبراته النهي المنتفية واراد أن يعلموا أنّه يجد نفسه خيراً أو

أيّ كافر هذا يجب قتله لاسيّما بعد قوله سرطيان : إنَّ في وجهه لسفعة من الشيطان ؟ وأيّ شقي هذا يقف على المنتدى وقد ضمّ صدره نبي العظمة ولم يسلّم ؟ وأيّ صفيق يُعرب عن سوء ما هجس في ضميره بكلٌ صراحة ، غير محتشم عن موقفه ، ولا مكترث لمقاله ؟ .

نعم لذلك كلّه أمر سلام المتله وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى الكن الشيخين رؤفا به حين وجداه يصلّي تثبّتاً على المبدأ ، وتحفظاً على كرامة الصّلاة ومَن أتى بها ، وزاد عمر : إنَّ أبا بكر خير منّي ولم يقتله . أو لَم يكن النبيُّ الأمر بقتله خيراً منهما ؟ أو لم يكن هو مشرّع الصّلاة والآتي بحرمتها ؟ أو لم يكن مصدّقاً لدى الصدّيق وصاحبه في قوله حول الرجل وإعرابه عن نواياه ؟ .

كان خيراً للشيخين أن يتركا هذا التعلّل الواضح فساده ويتعلّلا بما في لفظ أبي نعيم في الحلية من أنهما هابا أن يقتلاه ، وبما أسلفناه عن ثمار القلوب للثعالبي من أنهما كعّا عن الرجل . أي جبنا وضعفا وتهيّبهما الرجل وإن كان مصلّياً غير شاك السلاح ، فلعلّه يكون معذّراً لهما عن ترك الإمتثال ، فلا يكلّف الله نفساً إلّا وسعها ، لكنهما يوم عرفا نفسهما كذلك والإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لماذا لم يقدما على قتل الرجل ، ففوّتا على النبيّ منتنات طلبته وعلى الأمّة معاذيره لماذا لم يقدما على قتل الرجل ، ففوّتا على النبيّ

السَّلام والأمن ولو بعد لأي من عمر الدهر عند ثورات الخوارج ؟ وأبو بكر هذا هـو الَّذي يحسبه ابن حزم والمحبِّ الطبري والقرطبي والسيوطي أشجع الناس كما مرَّ ص ٢٧٧ وقد يهابه ظلَّ الرجال في مصلاًهم .

وللرجل (ذي الثُديَّة) سابقة سوء عند الشيخين من يوم قسَّم رسول الله ميليّ غنيمة هوازن قال ذو الثُديَّة للنبيِّ ميليّ : لم أرك عدلت . أو : لم تعدل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله . فغضب رسول الله ميليّ وقال : ويحك إذا لم يكن العدل عندي فعند من يكون ؟ فقال عمر : يا رسول الله ألا أقتله ؟ قال : لا ، سيخرج من ضئضيء هذا الرجل قوم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرميّة لا يجاوز إيمانهم تراقيهم . تاريخ أبي الفداج ١ ص ١٤٨ ، الإمتاع للمقريزي ص ٤٢٥ .

## ٤ \_ تهالك الخليفة في العبادة

لم يؤثر عن الخليفة دأب على العبادة على العهد النبوي أو بعده غير أشياء لا تُنجع من أثبتها له إلا بعد تحمّل متطاول ، أو تفلسف في القول لو أجدت الفلسفة على لا شيء .

روى المحبُّ الطبري في الرياض النضرة ج ١ ص ١٣٣ : أنَّ عمر بن الخطاب أتى إلى زوجة أبي بكر بعد موته فسألها عن أعمال أبي بكر في بيته ما كانت فأخبرته بقيامه في الليل وأعمال كان يعملها ثمَّ قالت : إلا أنَّه كان في كلِّ ليلة جمعة يتوضًا ويصلي ثمَّ يجلس مستقبل القبلة رأسه على ركبتيه فإذا كان وقت السحر رفع رأسه وتنفَّس الصعداء فيشمُّ في البيت روائح كبدٍ مشويِّ . فبكى عمر وقال : أنَّى لابن الخطاب بكبدٍ مشويّ .

وفي مرآة الجنان ج ١ ص ٦٨ : جاء أنَّ أبا بكر كان إذا تنفَّس يشمُّ منه رائحة الكبد المشويَّة .

وفي عمدة التحقيق للعبدي المالكي ص ١٣٥ : لمَّا مات أبو بكر الصدِّيق رضي الله عنه واستخلف عمر رضي الله عنه كان يتبع آثار الصدِّيق رضي الله عنه

ويتشبّه بفعله فكان يتردَّد كلّ قليل إلى عائشة واسماء رضي الله تعالى عنهما ويقول لهما : ما كان يفعل الصدِّيق إذا خلا بيته ليلاً ؟ فيقال له : ما رأينا له كثير صلاة بالليل ولا قيام إنَّما كان إذا جنَّه الليل يقوم عند السحر ويقعد القرفصاء ويضع رأسه على ركبتيه ثمَّ يرفعها الى السماء ويتنفَّس الصعداء ويقول : أخ . فيطلع الدّخان مِن فيه . فيبكي عمر ويقول : كلُّ شيء يقدر عليه عمر إلاَّ الدخان . فقال :

وأصل ذلك أن شدَّة خوفه من الله تعالىٰ أوجبت إحتراق قلبه ، فكان جليسه يشمُّ منه رائحة الكبد المشوي ، وسببه انَّ الصدِّيق لم يتحمَّل أسرار النبوَّة الملقاة إليه وفي الحديث : أنا أعلمكم بالله وأخوفكم منه . فالمعرفة التامَّة تكشف عن جلال المعروف وجماله ، وكلاهما أمرُّ عظيم جدًّا تتقطَّع دونه الغايات ولولا أن الله تعالىٰ ثبت من أراد ثباته وقوّاه على ذلك ما استطاع أحد الوقوف ذرَّة على كليهما جلالًا وجمالًا ، والغاية في الطرفين قد نالها الصدِّيق رضي الله عنه . فقد ورد : ما صدر أبي بكر . ولو صبَّه جبرائيل شي في صدر أبي بكر . ولو صبَّه جبرائيل شي في صدر أبي بكر ما أطاقه لعدم مجراه من المماثل ، لكن لما صبَّ في صدر النبي في وهو من جنس البشريَّة فجرى في قناة مماثلة للصدِّيق ، فبواسطتها أطاق حمله ، ومع ذلك احترق قلبه . الخ .

وروى الترمذي الحكيم في نوادر الأصول ص ٣١ و ٢٦١ ، عن بكر بن عبد الله المزني قال: لم يفضل أبو بكر رضي الله عنه الناس بكثرة صوم ولا صلاة إنّما فضلهم بشيء كان في قلبه . وذكر أبو محمّد الأزدي في شرح مختصر صحيح البخاري ج ٢ ص ٤١ ، ١٠٥ ، وج ٣ ص ٩٨ . وج ٤ ص ٣٣ ، والشعراني في البخاويت والجواهر ج ٢ ص ٢١ ، واليافعي في مرآة الجنان ج ١ ص ٦٨ ، والصفوري في نزهة المجالس ج ٢ ص ١٨٣ : إنّ في الحديث ما فضلكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في صدره .

قال الأميني: لو صحَّ حديث الكبد المشويَّة لوجب اطّراده في الأنبياء والرُّسل ويقدمهم سيِّد المرسلين محمَّد سن الله من أبي بكر وخاتم النبيِّين أخوفهم، ولوجب أن تكون الرائحة فيهم أشدَّ وأنشر، فإنَّ الخوف فرع الهيبة المسبَّبة عن إحاطة العلم بما هناك من عظمة وقهر وجبروت ومنعة،

النظرة في حديث الكبد المشوي ...........

وينبئنا عن ذلك قوله تعالىٰ: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى الله مَن عَبَادَهُ الْعَلَمَاءَ﴾(١) قال ابن عَبَاس : يريـد إنَّما يخافني من خلقي من علم جبروتي وعزَّتي وسلطاني . وقيل : عظموه وقدَّروا قدره ، واخشَوْه حقَّ خشيته ، ومن ازداد به علماً ازداد به خشية .

[تفسير الخازن ج ٣ ص ٥٢٥]

وفي الحديث : أعلمكم بالله أشدُّكم له خشية .

[تفسیر ابن جزي ج ٣ ص ١٥٨]

وفي خطبة له سلطية : فوالله إنِّي لأعلمهم بالله وأشدُّهم له خشية (٢) .

وفي خطبة أُخرى له سِلَهُ : لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً (٣) .

وقال مولانا أمير المؤمنين : أعلمكم أخوفكم .

[غور الحكم للأمدي ص ٦٢]

وقال مقاتل : أشدُّ الناس خشية لله أعلمهم .

[تفسير الخازن ج ٣ ص ٥٢٥]

وقال الشعبي ومجاهد: إنَّما العالم من خشي الله(٤) .

وقال الربيع بن أنس : من لم يخش الله تعالى فليس بعالم (٥) .

ومن هنا قوله منطق : إنّي أعلمكم بالله وأخشاكم لله (٢) ولذلك تجد أنّ أزلف الناس إلى السلطان يتهيّبه أكثر ممّن دونه في الزّلفي . فترى الوزير يكبره ويخافه أبلغ ممّن هو أدنى منه ، والأصر على هذه النسبة في رجال الوظائف ، حتى

<sup>(</sup>١) سورة فاطر : الأية : ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم كتاب المناقب . باب علمه بالله وشدة خشيته ، تفسير الخازن ج ٣ ص ٥٢٥ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري كتاب الرقاق . باب لـو تعلمون مـا أعلم ، مسند أحمـد ج ٦ ص ١٦٤ ، تيسير الوصول ج ٢ ص ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي ج ١٤ ص ٣٤٣ ، تفسير الخازن ج ٣ ص ٥٢٥ .

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي ج ١٤ ص ٣٤٣ ، تفسير الخازن ج ٣ ص ٥٢٥ .

<sup>(</sup>٦) اتفسير البيضاوي ج ٢ ص ٣٠٢ ، اللمع لأبي نصر ص ٩٦ .

تنتهى إلى أبسطها كالشرطي مثلًا ، ثمَّ إلى سائر أفراد الرعيَّة .

وهلم معي إلى الأولياء والمقرّبين والمتهالكين في الخشية من الله والمتفانين في العبادة وفي مقدَّمهم سيِّدهم مولانا أمير المؤمنين علي عشم، الذي كان في حلك الظلام يتململ تململ السليم ، ويبكي بكاء الحزين ، ويتأوّه ويتفوه بما ينمُّ عن غاية المخوف والخشية ، وهو قسيم الجنة والنار بنصّ من الرَّسول الأمين كما مر في الجزء الثالث ص ٣٦١ ، وكان يُغشى عليه عدّة غشوات في كلِّ ليلة ، ولم يشم أحدٌ منه ولا منهم رائحة الكبد المشويَّة .

ولو اطّرد ما يزعمونه لوجب تكيّف الفضاء من لدن آدم إلى عهد الخليفة بتلك الرائحة المنتشرة من تلكم الأكباد المشويّة ، ولاسودٌ وجه الدنيا بذلك الدخان المتصاعد من الأكباد المحترقة .

أيحسب راوي هذه المهزأة أنَّ على كبد المختشي ناراً موقدة يعلوها ضرمٌ ، ويتولَّد منها دخانٌ ؟ فلِمَ لم تُحرق ما في الحشى كلّه ويكون إنضاجها مقصوراً على الكبد فحسب ؟ وهل للكبد حالُ المعذَّبين الَّذين كلّما نضجت جلودهم بُدّلوا جلوداً أخرىٰ ؟ وإلاَّ فالعادة قاضيةٌ بفناء الكبد بذلك الحريق المتواصل .

وإن تعجب فعجب بقاء الإنسان بعد فناء كبده ، ولعلَّك إذا أحفيت الراوي السؤال عن هذه لأجابك بأنَّها كلّها معاجز تخصُّ بالخليفة .

وأحسب أنَّ صاحب المزاعم من المتطفّلين على موائد العربيّة فإنَّ العربيَّ العربيَّ العربيَّ الصميم جِدُّ عليم بكثير الكناية والإستعارة في لغة الضاد فإذا قالوا: إنَّ نبار الخوف أحرقت فلانباً لا يريدون لهباً متّقداً يصعد منه الدخان أو تشمُّ منه رائحة شيِّ الأكباد، وإنَّما يعنون لهفةً شديدة، وحرقةً معنويَّة تشبَّه بالنيران.

وأمّا ما سرده العبيدي من فلسفة ذلك الحريق في كبد الخليفة فإنّها من الدعاوى الفارغة وفيها الغلوُّ الفاحش وإن شئت قلت : إنّما هي أوهام لم تقم لها حجَّة ، وليس من السهل أن يدعمها ببرهنة يمسكها عن التزحزح ، فهي كالريشة في مهبِّ الريح تجاه حِجاج المجادل ، ووجاه سيرة الخليفة نفسه ، وما عزاه إلى الرواية من حديث خرافة : ما صبَّ الله في صدري شيئاً إلاَّ وصببته في صدر أبي

بكر. فهو على تنصيص العلماء على وضعها كما مرَّ في ج ٥ ص ٣٨٣ لا يلزم به الخصم ، ولا يثبت بـه المدَّعى ، وفيه من سَرَف القول ما لا يخفى على العارف بالرجال وتاريخهم.

# ه ـ تبرُّ زالخليفة في الأخلاق

لم نقف من أخلاقيًات الخليفة على شيء يرفع الإنسان من هذه الناحية عدا ما في صحيح البخاري في كتاب التفسير من طريق ابن أبي مليكة عن عبدالله بن الزبير قال: قد قدِمَ ركب من بني تميم على النبي عليه فقال أبوبكر: أمِّر القعقاع بن معبد، وقال عمر: أمَّر الأقرع بن حابس(١). فقال أبو بكر: ما أردت إلَّا خلافي ، فقال عمر: ما أردت خلافك . فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فنزل في ذلك : ﴿يا أَيُّها اللهِ نَ مَنوا لا تقدِّموا بين يدي الله ورسوله واتَّقوا الله إنَّ الله سميعٌ عليم ﴿٢) .

وأخرج البخاري من طريق ابن أبي مليكة أيضاً قال: كاد الخيّران أن يهلكا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما رفعا أصواتهما عند النبيّ في حين قدم عليه ركب بني تميم فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع. وأشار الآخر برجل آخر. قال نافع: لا أحفظ اسمه. فقال أبو بكر لعمر: ما أردتَ إلاّ خلافي. قال: ما أردتُ خلافك. فارتفعت أصواتهما في ذلك فأنزل الله: في أيّها المذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبيّ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون (٣)(٤).

قال الأميني: ألا تعجب من الرجلين انَّهما طيلة مصاحبتهما هذا النبيِّ المعظَّم سِنِيْ له لم يحدهما التأثّر بأخلاقه الكريمة إلى الحصول على أدب محاضرة

<sup>(</sup>١) الأقرع بن حابس هـو ذلك الأعـرابي الذي رآه النبي عرضك وهـو يبول في المسجـد ، وقـد أخرج حديثه البخاري في صحيحه . راجع إرشاد الساري ج ١ ص ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات ؛ الآية : ١ .

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات ؛ الآية : ٣ .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ج ٧ ص ٢٢٥ ، الإستيعاب في ترجمة القعقاع ج ٢ ص ٥٣٥ ، تفسير القرطبي ج ١٦ ص ٣٠٠ ، تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٢٠٥ ، تفسير الخازن ج ٤ ص ١٧٢ ، الإصابة ج ١ ص ٨٥ وج ٣ ص ٢٤ .

العظماء والمشول بين أيديهم لاسيَّما هذا العظيم ، العظيم خلقه بنصِّ الذكر الحكيم ، وما عرفا أنَّ الكلام بين يديه لا بدَّ وأن يكون اتخافتاً وهمساً إكباراً لمقامه وإعظاماً لمرتبته . وأن لا يتقدَّم أحدُ إليه بالكلام إلاَّ أن يكون جواباً عن سؤال ، أو ما ينمّ عن امتثال أمر ، أو إخباراً عن مهمَّة ، أو سؤالاً عن حكم لكنهما تقدَّما بالكلام الخارج عن ذلك كلّه ، وتماريا واحتدم الحوار بينهما ، وارتفعت أصواتهما في ذلك ، وكاد الخيران أن يهلكا حتى جعلا أعمالهما في مظنَّة الإحباط فنزلت الآية الكريمة .

وما أخرجه ابن عساكر عن المقدام أنّه قال: استبّ عقيل بن أبي طالب وأبو بكر وكان أبو بكر سبّاباً . وكأنّ ابن حجر استشعر من هذه الكلمة ما لا يروقه فقال: سبّاباً أو نسّاباً . لكن الرجل أنصف في الترديد وقد جاء بعده السيوطي فحذف كلمة : سبّاباً . وجعلها نسّاباً بلا ترديد (۱) والمنقّب يعلم أنّ لفظة نسّاباً لا صلة لها بقول استبّا بل المناسب كونه سبّاباً ، وكأنّ الراوي يريد بذلك انّه فاق عقيلاً بالسبّ لأنّه كان عرافاً كان مَلكة له ، وإن كان يسع المحوّر أن يقول بإرادة كونه نسّاباً أنّه كان عرافاً بحلقات الأنساب ومواقع الغمز فيها ، فكان إذا استبّ يطعن مستابّه في عرضه ونسبه ، لكنه لا يجدي المتممّل نفعاً فإنّه من أشنع مصاديق السبّ ، وفيه القذف وإشاعة الفحشاء .

ومن شواهد كونه سبّاباً (وسباب المسلم فسوق)(٢) ما مرّ في صفحة ١٧٦ من قوله للسائل عن القدر: يابن اللخناء. وقوله لعمر: ثكلتك أُمّك وعدمتك يابن

<sup>(</sup>١) الصواعق ص ٤٣ ، تاريخ الخلفاء ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ج ١ ص ٤١١ ، سنن ابن ماجة ج ٢ ص ٤٦١ ، تاريخ الخطيب ج ٥ ص ١٤٤ ، وصححه السيوطي في الجامع الصغير ، وقال النووي في رياض الصالحين ص ٣٢٣ : متفق عليه .

الخطاب. لمّا بلّغه طلب الأنصار أن يولّي عليهم رجلًا أقدم سنّاً من أسامة فأخذ بلحيته فقال: استعمله رسول الله سيئية، وتأمرني أن أنزعه (١) ؟ .

على أنّه وهم في قوله هذا من ناحيتن: إحداهما أنّ الذي يجب أن لا يعزل من منصوبي رسول الله على الخليفة فحسب لا يتسرّب إليه الرأي والمقاييس، كما لا يتطرّقان إلى الأحكام والسنن المشرّعة، لأنّه على الله على المحالة والسنن المشرّعة، لأنّه على المحالة وأمراء المعنى مدى المولى سبحانه رئيساً عالميّاً مدى أمد حياته، كما أنّه شرّعها أحكاماً عالميّة مدى أمد الدهر. بخلاف أمراء الجنود والولاة والعمّال فيأنه على الأمر لمصالح وقتيّة بعد الفراغ من تأهّلهم للإمارة والولاية والعمل، وإذا انقضى ظرف المصلحة أو تبدّلت بأخرى أو سلب التأهّل من أحدهم كان يزحزحه من عمل إلى عمل، أو يسقطه عن الوظيفة نهائيّاً، أو إلى أمد تعود بعده إليه جدارته. وكذلك شأن الخليفة من بعده فأنّه قائم مقامه على المشارق الشام في الردّة، وكان قد استعمله أمّر أبو بكر نفسه خالد بن سعيد على مشارق الشام في الردّة، وكان قد استعمله النبيّ عنيات على ما بين زمع وزبيد إلى حدّ نجران أو على صدقات مذحج ومات على عمله.

واستعمل أبو بكر نفسه أيضاً يعلى بن أُميَّة على حلوان ، ثمَّ عمل لعمر على بعض اليمن ، ثمَّ استعمله عثمان على صنعاء ، وكان رسول الله سيد قد استعمله على الجند وتوفي وهو على عمله .

واستعمل أبو بكر عكرمة على عمّان ثمّ عزله واستعمل عليها حذيفة بن محصن وكان قد استعمل رسول الله مالية عمرو بن العاص على عمان فمات رسول الله مالية وهو أميرها، واستعمل عكرمة على صدقات هوازن عام وفاته .

واستعمل عمر عثمان بن أبي العاص على عمان والبحرين سنة ١٥ ، وكان قد استعمله النبي منون على الطائف وأقرَّه أبو بكر بعد وفاته مرادين .

واستعمل عمر عبد الله بن قيس أبا موسى الأشعري على البصرة ، ثمَّ عزله

<sup>(</sup>۱) التمهيد للباقلاني ص ١٩٣ ، تاريخ الطبري ج ٣ ص ٢١٢ ، تاريخ ابن عساكر ج ١ ص ١١٧ ، الكامل لابن الأثير ج ٢ ص ١٣٩ . تاريخ أبي الفدا ج ١ ص ١٥٦ ، الروض الأنف ج ٢ ص ٣٧٥ .

عثمان وأقرَّه على الكوفة ، ثمَّ عزله عليٍّ عليٌّ عنها ، وكان رسول الله عليُّ ولاه مخاليف اليمن .

وقال أبو الفدا في تاريخه ج ١ ص ١٦٦ : أقرَّ عثمان ولاة عمر سنة لأنَّه كان أوصى بذلك ثمَّ عزل المغيرة بن شعبة عن الكوفة ، وولاها سعد بن أبي وقاص ، ثمَّ عزله وولَّى الكوفة الوليد بن عقبة وكان أخا عثمان من أُمَّه .

راجع تاريخ الطبري ، والكامل لابن الأثير ، والإستيعاب ، واسد الغابة ، وتاريخ أبي الفدا ، وتاريخ ابن كثير ، والإصابة ، وغيرها من كتب التاريخ ومعاجم التراجم .

وكم وكم لهؤلاء الولاة المذكورين من نظير ، فليس أسامة ببدع من هؤلاء ، وإنَّما هو كأحدهم ، له ما لهم وعليه ما عليهم .

فاقتصار الخليفة في الحجاج بنصب رسول الله مسلمات أسامة في غير محلّه ، الله الله على الله على الله على الله على المصلحة يوم ذاك باقية بعد من غير حاجة إلى أي من القول والفعل اللذين ارتكبهما .

الناحية الثانية: إنَّ طلبة الأنصار هذه متَّخذةٌ عن عمل الخليفة نفسه وصاحبيه حيث قدَّماه يوم السقيفة بكبر سنّه وشيبته كما مرَّ في صفحة ١٠٩،١،٩٠١ فلا غضاضة على الأنصار إذن أن يتحرّوا للإمارة عليهم مَن هو أقدم سنّاً من أسامة تأسياً بالخلافة ، وإذا كان تولية الرَّسول من منه لقيادة مانعة عن نزعه فما بال منصوبه منزية للخلافة يوم غدير خُمَّ بمشهد من مائة ألف أو يزيدون ، وفي مواقف أخرى متكثّرة يعزل عن الأمر ؟ ولا منكرٌ يُصاخ إليه ، ولا وازعٌ يُسمع منه ، هب أنَّ قيساً أخذ بلحية عمر يوم ذاك كما أخذ بها أبو بكر يوم أسامة ، واحتج آخرون لأمير المؤمنين سلطني واحتدم الحوار ، لكن : لا رأي لمن لا يُطاع .

نعم: أخرج ابن حبّان في خُلق الخليفة من طريق إسماعيل بن محمّد الكذّاب الوضّاع مرفوعاً عن جبرائيل أنّه قال: أبو بكر لفي السّماء أشهر منه في الأرض فإنّ الملائكة لتسمّيه حليم قريش. الخ. وقد أسلفناه في الجزء الخامس ص ٤١٦ وبيّنا هناك أنّه كذبٌ موضوعٌ.

ولو كان الخليفة حليم قريش أو كان يرث النبيَّ الأعظم شيئاً من خلقه العظيم لَما توفِّيت بضعته الطاهرة سلام الله عليها وهي واجدةً عليه من جرّاء ما تلقّت منه من غلظة وعنف في كشف بيتها الذي تمنّى تركه عند وفاته ، ولم يكن يأمر بقتال من فيه (١) إلى هنات وهنات .

أخرج البخاري في باب فرض الخمس ج ٥ ص ٥ عن عائشة : إنَّ فاطمة من ابنة رسول الله عنه بعد وفاة رسول الله على ابنة رسول الله على الله

وأخرج في الغزوات باب غزوة خيبرج ٦ ص ١٩٦ عن عائشة قالت : إنَّ فاطمة «إلى أن قالت» : فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلّمه حتى توفّيت ، وعاشت بعد النبيِّ ﷺ ستَّة أشهر فلمّا توفّيت دفنها زوجها عليٌ ليلاً ولم يؤذن بها أبا بكر وصلّى عليها .

ويوجد الحديث في صحيح مسلم ج ٢ ص ٧٢ ، مسند أحمد ج ١ ص ٦ ، ٩ ، تاريخ الطبري ج ٣ ص ٢٠٢ ، مشكل الآثار للطحاوي ج ١ ص ٤٨ ، سنن البيه في ج ٦ ص ٣٠٠ ، كفاية الطالب ص ٢٢٦ ، تاريخ ابن كثير ج ٥ ص ٢٨٥ وقال في ج ٦ ص ٣٣٣ : لم تزل فاطمة تبغضه مدَّة حياتها ، وذكره بلفظ الصحيحين الديار بكري في تاريخ الخميس ج ٢ ص ١٩٣ .

ولأيِّ الْأُمور تدفون ليارٌ بضعة المصطفى ويُعفى ثراها؟

بلغت من موجدتها أنَّها أوصت بأن تُدفن ليلًا ، وأن لا يدخل عليها أحد ، ولا يصلّي عليها أبو بكر ، فدفنت ليلًا ولم يشعر بها أبو بكر ، وصلّى عليها عليًّ وهو الذي غسَّلها مع أسماء بنت عميس(٢) .

<sup>(</sup>١) راجع صفحة ٩٣ و١٩٩ .

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد، رسائل الجاحظ ص ٣٠٠، حلبة الأولياء ج ٢ ص ٤٣، مستدرك الحاكم ج٣ ص ٢٦٤، مستدرك الحاكم ج٣ ص ٢٥٤، الإستيعاب ج ٢ ص ١٦٣، الإستيعاب ج ٢

وقال الواقدي كما في السيرة الحلبيَّة ج ٣ ص ٣٠٠ : ثبت عندنا أنَّ عليًا كرم الله وجهه دفنها رضي الله عنها ليلاً وصلّى عليها ومعه العبّاس والفضل ولم يعلموا بها أحداً .

وقال ابن حجر في الإصابة ج ٤ ص ٣٧٩ ، والنزرقاني في شوح المواهب ج ٣ ص ٢٠٧ : روى الواقدي من طريق الشعبي قال : صلّى أبو بكر على فاطمة . وهذا فيه ضعفٌ وانقطاع ، وقد روى بعض المتروكين عن مالك عن جعفر بن محمّد عن أبيه نحوه ووهّاه الدارقطني وابن عدي ، وقد روى البخاري عن عائشة : أنّها لمّا توفّيت دفنها زوجها عليٌّ ليلًا ، ولم يُؤذن بها أبا بكر وصلّى عليها .

قال الأميني : حديث مالك عن جعفر بن محمّد أسلفناه في الجزء الخامس صحيفة ٢٢٣ ولفظه : توفيت فاطمة ليلاً فجاء أبو بكر وعمر وجماعة كثيرة فقال أبو بكر لعليّ : تقدَّم فصلٌ . قال : لا والله لا تقدَّمت وأنت خليفة رسول الله ، فتقدَّم أبو بكر فصلّى أربعاً . وقد بيّنا هنالك أنَّه من موضوعات عبد الله بن محمّد القدامي المصيصي كما عدَّه الذهبي في الميزان ج ٢ ص ٧ من مصائبه .

ومن جرّاء تلك الموجدة مُنعت عن أن تدخلها يوم ذاك عائشة كريمة أبي بكر فضلاً عن أبيها ، فجاءت تدخل فمنعتها أسماء فقالت : لا تدخلي . فشكت إلى أبي بكر وقالت : هذه الخثعميَّة تحول بيننا وبين بنت رسول الله على فوقف أبو بكر على الباب وقال : يا أسماء ! ما حملك على أن منعتِ أزواج النبيِّ في أن يدخلن على بيت رسول الله في ، وقد صنعتِ لها هودج العروس ؟ قالت : هي أمرتني أن لا يدخل عليها أحدٌ ، وأمرتني أن أصنع لها ذلك .

راجع الإستيعاب ج ٢ ص ٧٧٧ ، ذخائر العقبى ص ٥٣ ، أسد الغابة ج ٥ ص ٥٢٤ ، تاريخ الخميس ج ١ ص ٣١٣ ، كنز العمال ج ٧ ص ١١٤ ، شرح صحيح مسلم للسنوسي ج ٦ ص ٢٨١ ، شرح الآبي لمسلم ج ٦ ص ٢٨٢ ، أعلام النساء ج ٣ ص ١٢٢١ .

ص ۷۵۱، مقتل الخوارزمي ج ۱ ص ۸۳، إرشاد الساري للقسطلاني ج ٦ ص ٣٦٢،
 الإصابة ج ٤ ص ٣٧٨، ٣٨٠، تاريخ الخميس ج ١ ص ٣١٣.

#### إعتذار الخليفة إلى الصديقة:

هذه المذكورات كلّها وبعضٌ سواها تكذّب ما اختلقته رُماة القول على عواهنه من رواية الشعبي أنّه قال: جاء أبو بكر إلى فاطمة وقد اشتدَّ مرضها فاستأذن عليها فقال لها عليٍّ: هذا أبو بكر على الباب يستأذن فإن شئت أن تأذني له ؟ قالت: أو ذَاك أحبّ إليك ؟ قال: نعم. فدخل فاعتذر إليها وكلَّمها فرضيت عنه.

وعن الأوزاعي قال : بلغني أنَّ فاطمة بنت رسول الله على غضبت على أبي بكر فخرج أبو بكر حتى قام على بابها في يوم حارِّ ثمَّ قال : لا أبرح مكاني حتى ترضى عنّي بنت رسول الله عليه فلاخل عليها عليٌّ فأقسم عليها لترضى فرضيت (١).

ما قيمة هذه الرواية تجاه تلكم الصحاح ؟ ولا يوجد لها أثرٌ في أيِّ أصل من أصول الحديث ومسانيد الحفّاظ ، وقد بلغت إلى الأوزاعي المتوفّى سنة ١٠/٩/٧/٦/٥ ولا يُعرف من بلَّغها ، ومن وأرسل بها الشعبي المتوفّى سنة ١٠/٩/٧/٦/٥ ولا يُعرف من بلَّغها ، ومن أتى بها ، ومَن أوحاها إلى الرجلين . نعم تساعد نصوص الصحاح ما أتى به ابن قتيبة والجاحظ قال الأوَّل : إنَّ عمر قال لأبي بكر رضي الله عنهما : انطلق بنا الى فاطمة فإنّا قد أغضبناها فانطلقا جميعاً فاستأذنا على فاطمة فلم تأذن لهما فأتيا عليّاً فكلَّماه فأدخلهما عليها ، فلمًا قعدا عندها حوَّلت وجهها إلى الحائط فسلما عليها فلم تردّ عليهما السَّلام فتكلَّم أبو بكر فقال : يا حبيبة رسول الله ! والله إنَّ قرابة مات أبوكِ أنِّي من قرابتي ، وإنّكِ لأحبُّ إليَّ من عائشة إبنتي ، ولوددت يوم مات أبوكِ أنِّي من رسول الله ؟ إلاَّ أنِّي سمعت أباك رسول الله على يقول : لا نورث ما تركنا فهو صدقة . فقالت أرأيتكما إن حدَّتكما حديثاً عن رسول الله على يقول : لا نورث وتفعلان به ؟ فقالا : نعم . فقالت : نشدتكما الله ألم تسمعا رسول الله على يقول : وضا فاطمة من رضاي ، وسخط فاطمة من سخطي ، فمن أحبُّ فاطمة إبنتي فقد أحبَّني ، ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني ، ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني ، ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني ؟

<sup>(</sup>١) الرياض النضرة ج ٢ ص ١٢٠ ، تاريخ ابن كثير ج ٥ ص ٢٨٩ .

قالا: نعم سمعناه من رسول الله ﷺ. قالت: فإنّي أشهد الله وملائكته أنّكما أسخطتماني وما أرضيتماني ، ولئن لقيت النبيّ لأشكونّكما إليه . فقال أبو بكر: أنا عائذ بالله تعالىٰ من سخطه وسخطكِ يا فاطمة ! ثمّ انتحب أبو بكر يبكي حتّى كادت نفسه أن تزهق وهي تقول: والله لأدعونّ عليك في كلّ صلاة أصليها . ثمّ خرج باكياً فاجتمع الناس إليه فقال لهم: يبيت كلّ رجل معانقاً حليلته مسروراً بأهله وتركتموني وما أنا فيه ، لا حاجة لي في بيعتكم ، أقيلوني بيعتي (١) .

وقال الجاحظ في رسائله ص ٣٠٠ : وقد زعم أناس أنَّ الدليل على صدق خبرهما «يعنى أبا بكر وعمر» في منع الميراث وبراءة ساحتهما ترك أصحاب رسول الله على النكير عليهما . . ! قد يُقال لهم : لئن كان ترك النكير دليلًا على صدقهما ، أنَّ ترك المتظلّمين والمحتجّين عليهما والمطالبين لهما دليلٌ على صدق دعواهم ، أو استحسان مقالتهم ، ولاسيّما وقد طالت المناجــاة ، وكثرت المراجعة والملاحاة ، وظهرت الشكيَّة ، واشتدَّت الموجدة ، وقد بلغ ذلك من فاطمة أنها أوصت أن لا يصلّي عليها أبو بكر . ولقد كانت قالت له حين أتته مطالبة بحقّها ومحتجَّة لرهطها : مَن يرثك يا أبا بكر إذا متَّ ؟ قال : أهلي وولـدي قالت : فما بالنا لا نرث النبيُّ ﷺ (٢) ؟ فلمّا منعها ميراثها ، وبخسها حقَّها واعتلَّ عليها ، وجلح أمـرهـا ، وعـاينت التهضُّم ، وأيست في التـورُّع ، ووجــدت نشـوة الضعف وقلّة الناصر ، قالت : والله لأدعونَّ الله عليك . قال : والله لأدعونَّ الله لكِ . قالت والله لا كلَّمتُك أبداً قال: والله لا أهجركِ أبداً . فإن يكن تـرك النكير على أبي بكـر دليلًا على صواب منعها ، أنَّ في ترك النكير على فاطمة دليلًا على صواب طلبها ؟ وأدنى ما كان يجب عليهم في ذلك تعريفها ما جهلت ، وتذكيرها ما نسيت ، وصرفها عن الخطأ ، ورفع قدرها عن البذاء ، وأن تقول هجرا ، وتجوِّر عادلًا ، أو تقطع واصلًا ، فإذا لم نجدهم أنكروا على الخصمين جميعاً فقد تكافأت الأمور واستوت

<sup>(</sup>١) الإمامة والسياسة ج ١ ص ١٤ ، أعلام النساء ج ٣ ص ١١٤ .

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث أخرَجه أحمد في المسندج ١ ص ١٠ ، والبلاذري في فتوح البلدان ص ٣٨ ، وابن كثير في تأريخه ج ٥ ص ٢٨٩ .

الأسباب ، والرجوع إلى أصل حكم الله في المواريث أولى بنا وبكم ، وأوجب علينا وعليكم .

فإن قالوا: كيف تظنّ به ظلمها والتعدِّي عليها ، وكلَّما ازدادت عليه غلظة ازداد لها ليناً ورقَّةً . حيث تقول له : والله لا أُكلِّمك أبداً . فيقول : والله لا أهجركِ أبداً . ثمَّ تقول : والله لأدعونَّ الله لك . ثمَّ يتحمَّل منها هذا الكلام الغليظ والقول الشديد في دار الخلافة وبحضرة قريش والصحابة مع حاجة الخلافة إلى البهاء والتنزيه وما يجب لها من الرفعة والهيبة ، ثمَّ لم يمنعه ذلك عن أن قال معتذراً متقرِّباً كلام المعظّم لحقها . المكبِّر لمقامها ، الصائن لوجهها ، المتحنِّن عليها : ما أحدٌ أعزُّ عليَّ منك فقراً ، ولا أحبُّ إليَّ منكِ غنى ، ولكن سمعت رسول الله ﷺ يقول : إنّا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة .

قيل لهم: ليس ذلك بدليل على البراءة من الظلم والسَّلامة من الجور، وقد يبلغ من مكر الظالم ودهاء الماكر إذا كان أريباً وللخصومة معتاداً أن يظهر كلام المظلوم، وذلَّة المنتصف، وحدب الوامق، ومقت المحقِّ. وكيف جعلتم ترك النكير حجَّةً قاطعة ودلالةً واضحة ؟ وقد زعمتم أنَّ عمر قال على منبره: متعتان كانتا على عهد رسول الله على : متعة النساء ومتعة الحجِّ، أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما الله على مغدرج نهيه، ولا خطاه في عليهما الله عجب منه ولا استفهمه.

وكيف تقضون بترك النكير؟ وقد شهد عمر يـوم السقيفة وبعـد ذلك أنَّ النبيَّ وكيف تقضون بترك النكير؟ وقد شهد عمر يـوم السقيفة وبعـد ذلك أنَّ النبيَّ قال : الأئمَّة من قريش (٢) ثمَّ قال في شكايته : لـو كان سـالم حيّاً مـا تخالجني في استحقاق كلِّ واحـد من الستَّة الـذين جعلهم فيه الشك (٢) حين أظهـر الشكّ في استحقاق كلِّ واحـد من الستَّة الـذين جعلهم

<sup>(</sup>١) راجع الجزء السادس من كتابنا هذا ص ٢٥٢

<sup>(</sup>٢) أخرجه غير واحد من الحفاظ وصححه ابن حزم في الفصل ج ٤ ص ٨٩ فقال : هذه رواية جابر بن جاءت مجيء التواتر ، ورواها أنس بن مالك وعبد الله بن عمر ومعاوية ، وروى جابر بن عبد الله وجابر بن سمرة وعبادة بن الصامت معناها ، ومما يدل على صحة ذلك إذعان الأنصار به يوم السقيفة . هـ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد ، والباقلاني ، وأبو عمر ؛ والحافظ العراقي كما مرّ ص ١٦٦٠ .

شورى وسالم عبدٌ لامرأة من الأنصار وهي أعتقته وحازت ميراثه ، ثمَّ لم ينكر ذلك من قوله منكرٌ ، ولا قابل إنسانٌ بيّن قوله ولا تعجّب منه ، وإنَّما يكون ترك النكير على من لا رغبة ولا رهبة عنده دليلاً على صدق قوله وصواب عمله ، فأمّا ترك النكير على من يملك الضعة والرفعة والأمر والنهي والقتل والإستحياء والحبس والإطلاق فليس بحجّة تشفي ولا دلالة تضيء . إنتهت كلمة الجاحظ .

### نظرة في كلمة قارصة:

لا يسعنا أن نفوه في الدفاع عن الخليفة بما قال ابن كثير في تاريخه ج ٥ ص ٢٤٩ من أنَّ فاطمة حصل لها وهي امرأة من البشر ليست براجية العصمة عتب وتغضُّب ، ولم تكلم الصدِّيق حتى ماتت . وقال في ص ٢٨٩ : وهي امرأة من بنات آدم تأسف كما يأسفون ، وليست بواجبة العصمة ، مع وجود نص رسول الله عنهما . اهد .

أنّى لنا السرف والمجازفة في القول بمثل هذا تجاه آية التطهير في كتاب الله العزيز النازلة فيها وفي أبيها وبعلها وبنيها ؟ .

أنَّى لنا بذلك وبين يدينا هتاف النبيِّ الأقدس سَلَاهِ: فاطمة بضعةٌ منِّي فمن أغضبها أغضبني ؟ .

وفي لفظة : فاطمة بضعة منِّي يؤذيني ما آذاها ، ويغضبني ما أغضبها .

وفي لفظة : فاطمة بضعة منّي يقبضني ما يقبضها ، ويبسطني ما يبسطها .

وفي لفظة : فاطمة بضعة منّي يؤذيني ما آذاها ، وينصبني ما أنصبها . في تاج العروس : أي يتعبني ما أتعبها .

وفي لفظة : فاطمة بضعةٌ منِّي يريبني ما رابها ، ويؤذيني ما آذاها .

وفي لفظة : فاطمة بضعةٌ منّي يسعفني ما يسعفها ، في تاج العروس : أي ينالني ما ينالها ، ويلمّ بي ما يلمّ بها .

وفي لفظة : فاطمة شجنةٌ منِّي يبسطني ما يبسطها ، ويقبضني ما يقبضها .

وفي لفظة : فاطمة مضغةٌ منِّي فمن آذاها فقد آذاني .

وفي لفظة : فاطمة مضغةً منِّي يقبضني ما قبضها ، ويبسطني ما بسطها .

وفي لفظة : فاطمة مضغةً منِّي يسرُّني ما يسرُّها .

أخرجها على اختلاف الفاظها أئمَّة الصحاح الستّ وعدَّة أُخرى من رجال الحديث في السنن والمسانيد والمعاجم وإليك جملةً ممَّن رواها:

١ - ابن أبي مليكة المتوفّى سنة ١١٧ كما في رواية البخاري ومسلم وابن ماجة وابن داود وأحمد والحاكم .

٢ ـ أبو عمر بن دينار المكي المتوفّى سنة ٦/١٢٥ كما في صحيحي البخاري ومسلم .

٣ ـ الليث بن سعد المصري المتوفّى سنة ١٧٥ كما في إسناد ابن ماجة وابن داود وأحمد .

- ٤ ـ أبو محمَّد ابن عيينة الكوفي المتوفّى سنة ١٩٨ كما في الصحيحين .
- ٥ \_ أبو النضر هاشم البغدادي المتوفّى سنة ٧/٢٠٥ كما في مسند أحمد .
- ٦ ـ أحمد بن يونس اليربوعي المتوفّى سنة ٢٢٧ كما في صحيح مسلم وسنن أبي داود .

٧ ـ الحافظ أبو الوليد الطيالسي المتوفّى سنة ٢٢٧ كما في صحيح البخارى .

- ٨ ـ أبو المعمَّر الهذلي المتوفّى سنة ٣٣٦ كما في صحيح مسلم .
- ٩ ـ قتيبة بن سعيد الثقفي المتوفّى سنة ٢٤٠ روى عنه مسلم وأبو داود .
- ١٠ ـ عيسى بن حمَّاد المصري المتوفّى سنة ٢٤٨ / ٩ روى عنه ابن ماجة .
- ١١ ـ إمام الحنابلة أحمد المتوفّى سنة ٢٤١ في مسئده ج ٤ ص ٣٢٢ ،
   ٣٢٨ .

٧٦٢ .... الغدير ج ـ ٧

١٢ ـ الحافظ البخاري أبو عبد الله المتوفّى سنة ٢٥٦ في صحيحه في المناقب ج ٥ ص ٢٧٤ .

١٣ ـ الحافظ مسلم القشيري المتوفّى سنة ٢٦١ في صحيحه في الفضائل ج٢ ص ٢٦١ .

١٤ ـ الحافظ أبو عبد الله ابن ماجة المتوفّى سنة ٢٧٢ في سننه ج ١
 ص ٢١٦ .

١٥ ـ الحافظ أبو داود السجستاني المتوفّى سنة ٢٧٥ في سننه ج ١ ص ٣٢٤ .

١٦ ـ الحافظ أبو عيسى الترمذي المتوفَّى سنة ٢٧٥ في جامعه ج٢ ص ٣١٩ .

١٧ ـ الحكيم أبو عبد الله الترمذي المحدِّث المتوفَّى سنة ٢٨٥ في نوادر الأصول ص ٣٠٨ .

١٨ ـ الحافظ أبو عبد الرّحمٰن النسائي المتوفّى سنة ٣٠٣ في خصائصه ص ٣٥ .

١٩ ـ أبو الفرج الأصبهاني المتوفَّى سنة ٣٠٣ في الأغاني ج ٨ ص ١٥٦ .

٠٠ ـ الحاكم أبو عبد الله النيسابوري المتوفّى سنة ٥٠٥ في المستدرك ج٣ ص ١٥٤ ، ١٥٨ ، ١٥٩ .

٢١ ـ الحافظ أبو نعيم الأصبهاني المتوفّى سنة ٤٣٠ في حلية الأولياء ج٢ ص ٤٠٠ .

٢٢ ـ الحافظ أبـو بكـر البيهقي المتـوفّى سنـة ٤٥٨ في السنن الكبـرى ج ٧ ص ٣٠٧ .

٢٣ ـ أبو زكريا الخطيب التبريزي المتوفَّى سنة ٥٠٢ في مشكاة المصابيح ص ٥٦٠ .

٢٤ ـ الحافظ أبو القاسم البغوي المتوفّى سنة ١٦/٥١٠ في مصابيح السنّة ج ٢ ص ٢٧٨ .

٢٥ ـ القاضي أبو الفضل عياض المتوفَّى سنة ٥٤٤ في الشفاء ج ٢ ص ١٩ .

٢٦ ـ أخطب الخطباء الخوارزمي المتوفّى سنة ٥٦٨ في مقتله ج ١ ص ٥٣ .

٢٧ ـ الحافظ أبو القاسم ابن عساكر المتوفّى سنة ٧١ في تاريخه ج ١
 ص ٢٩٨ .

٢٨ - أبو القاسم السهيلي المتوفّى سنة ١٨٥ في الروض الأنف ج ٢
 ص ١٩٦ .

وقال : إنَّ أبا لبابة رفاعة بن عبد المنذر ربط نفسه في توبة وإنَّ فاطمة أرادت حلّه حين نزلت توبته فقال : قد أقسمت ألا يحلّني إلاَّ رسول الله عليه فقال رسول الله عليه وعلى فاطمة ، فهذا حديثُ يدلُّ على أنَّ من سبَّها فقد كفر ، ومن صلّى عليها فقد صلّى على أبيها عليه .

٢٩ ـ ابن أبي الحديد المعتزلي المتوفّى سنة ٥٨٦ في شرح النهج ج ٢ ص ٤٥٨ .

٣٠ أبو الفرج ابن الجوزي المتوفّى سنة ٥٩٧ في صفة الصفوة ج٢
 ص ٥ .

٣١ ـ الحافظ أبو الحسن بن الأثير الجزري المتوفّى سنة ٦٣٠ في اسد الغابـة ص ٥٢١ .

٣٢ ـ أبو سالم ابن طلحة الشافعي المتوفّى سنة ٢٥٢ في مطالب السؤول ج ٦ ص ٧ .

٣٣ ـ سبط ابن الجوزي الحنفي المتوفَّى سنة ٢٥٤ في التذكرة ص ١٧٥ .

٣٤ ـ الحافظ الكنجي الشافعي المتوفّى سنة ٦٥٨ في الكفاية ص ٢٢٠ .

٢٦٤ ..... الغدير ج ٧٠٠

٣٥ ـ الحافظ محب الدين الطبري المتوفّى سنة ١٩٤ في ذخائر العقبى ص ٣٧ .

٣٦ ـ الحافظ أبو محمّد الأزدي الأندلسي المتوفّى سنة ٦٩٩ في شرح المختصر من صحيح البخاري ج ٣ ص ٩١ .

٣٧ ـ الحافظ الذهبي الشافعي المتوفّى سنة ٧٤٧ في تلخيص المستدرك .

٣٨ ـ القياضي الإِيجي المتوفَّى سنة ٧٥٦ في المواقف كما في شرحه ج٣ ص ٢٦٨ .

٣٩ ـ جمال الدين محمّد الزرندي الحنفي المتوفّى في بضع و ٧٥٠ في درر السمطين .

٤٠ أبـو السعادات اليـافعي المتوفّى سنـة ٧٦٨ في موآة الجنـان ج ١
 ص ٦١ .

٤١ ـ الحافظ زين الدين العراقي المتوفّى سنة ٨٠٦ في طرح التشريب ج ١
 ص ١٥٠ .

٤٢ ـ الحافظ نور المدين الهيثمي المتوفّى سنة ٨٠٧ في مجمع الزوائد ج ٩ ص ٣٠٣ .

٤٣ ـ الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفَّى سنة ١٥٨ في تهذيب التهذيب ج ١٢ ص ٤٤١ .

٤٤ ـ الحافظ جلال الدين السيوطي المتوفّى سنة ٩١١ في الجامع الصغير والكبير .

٥٤ ـ الحافظ أبو العبّاس القسطلاني المتوفّى سنة ٩٢٣ في المواهب اللدنية
 ٢٥٧ .

٤٦ ـ القاضي الدياربكري المالكي المتوفّى سنة ٨٢/٩٦٦ في الخميس
 ج١ ص ٤٦٤ .

٤٧ ـ ابن حجر الهيتمي المتوفَّى سنة ٩٧٤ في الصواعق ص ١١٢ ، ١١٤ .

٤٨ ـ صفيُّ الدين الخزرجي المتوفَّى سنة . . . . في الخلاصة ص ٤٣٥ .

٤٩ ـ زين الدين المناوي المتوفَّى سنة ١٠٣١ / ٥ في كنوز الدقائق ص ٩٦ .

وقال في شرح الجامع الصغيـر ج ٤ ص ٤٢١ : استدلَّ بــه السهيلي على أنَّ مَن سبُّها كفر لأنَّه يغضبه ، وأنَّها أفضل من الشيخين قبال الشريف السمه ودي : ومعلومٌ أنَّ أولادها بضعةٌ منها فيكونـون بواسـطتها بضعـة منه ، ومن ثمَّ لمَّـا رأت أمّ الفضل في النوم أنَّ بضعة منه وضعت في حجرها أوَّلها رسول الله ﷺ بأن تلد فاطمة غلاماً فيوضع في حجرها ، فولدت الحسن فوضع في حجرها ، فكلُّ من يشاهد الآن من ذرّيتها بضعة من تلك البضعة ، وإن تعدُّدت الـوسائط ، ومن تـأمَّل ذلك إنبعث من قلبه داعي الإجلال لهم وتجنُّب بغضهم على أيِّ حال كانوا عليه .

قال ابن حجر : وفيه تحريم أذى مَن يتأذّى المصطفى سِلَتُ بتأذِّيه ، فكلُّ من وقع منه في حقّ فاطمة شيء فتأذَّت به فالنبيُّ مِسْكِ عِنْ يَتَأَذَّى بـه بشهادة هـذا الخبر، ولا شيء أعظم مِن إدخال الأذى عليها من قِبَل ولدها ، ولهذا عرف بـالإستقرار معـاجلة من تعاطى ذلك بالعقوبة في الدنيا ، ولعذاب الآخرة أشدُّ .

٥٠ ـ الشيخ أحمد المغربي المالكي المتوفِّي سنة ١٠٤١ في فتح المتعال ص ٣٨٥ . قال في قصيدة كبيرة يمدح بها رسول الله عرضاك :

فماكسبطي رسول الله من أحد ولا يضاهيهما في الفخر مفتخر وهل كفاطمة الزهراء أمّهما بنت النبيّ المصطفى يـشر؟

فإنَّها بضعةٌ منه وما أحدٌ كبضعة المصطفى إن حقَّق النظر

٥١ ـ الشيخ أحمد باكثير المكي الشافعي المتوفّى سنة ١٠٤٧ في وسيلة المآل.

٥٢ ـ أبو عبد الله الزرقاني المالكي المتوفّى سنة ١١٢٢ في شرح المواهب ج ٣ ص ٢٠٥ فقال: استدلُّ به السهيلي على أنَّ من سبَّها كفر. وتوجيهه أنَّها تغضب ممَّن سبُّها وقد سوَّى بين غضبها وغضبه ومن أغضبه كفر . ٢٦٦ ..... الغدير ج ـ ٧

٥٣ ـ الـزبيدي الحنفي المتـوفَّى سنة ١٢٠٥ في تــاج العـروس ج ٥ ص٢٢٧ وج ٦ ص ١٣٩ .

٤٥ ـ القندوزي الحنفي المتوفَّى سنة ١٢٩٣ في ينابيع المودَّة ص ١٧١ .

٥٥ ـ الحمزاوي المالكي المتوفَّى سنة ١٣٠٣ في النور الساري هامش البخاري ج ٥ ص ٢٧٤ .

٥٦ ـ الشيخ مصطفى الدمشقي المتوفّى سنة . . . . في مرقاة الوصول ص ١٠٩ .

٥٧ ـ السيّد حميد السدين الآلوسي المتوفّى سنة ١٣٢٤ في نشر اللآلي ص ١٨١ .

٥٨ ـ السيِّــد محمود القــراغـولي البغــدادي الحنفي في جـوهــرة الكــلام ص ١٠٥ .

٥٩ ـ عمر رضا كحالة في أعلام النساء ج ٤ ص ١٢٤ .

ثمَّ أنَّى لنا القول بمقال ابن كثير ومل الأسماع قول رسول الله بمنات : فاطمة قلبي وروحي التي بين جنبيً فمن آذاها فقد آذاني (١) . وقوله : إنَّ الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها . أو : إنَّ الله يغضب لغضبكِ ويرضى لرضاكِ قاله لفاطمة ؟ !! .

راجع معجم الطبراني ، مستدرك الحاكم ج٣ ص ١٥٤ وصححه ، مسند ابن النجار ، مقتل الخوارزمي ج١ ص ٥٢ ، تذكرة السبط ص ١٥٥ ، كفاية الطالب للكنجي ص ٢١٩ ، ذخائر العقبى للمحب الطبري ص ٣٩ ، ميزان الإعتدال ج٢ ص ٧٧ ، مجمع الزوائد ج٩ ص ٢٠٣ ، تهذيب التهذيب ج١١ ص ٤٤٣ ، كنز العمال ج٧ ص ١١١ ، أخبار الدول هامش الكامل ج١ ص ١٨٥ ، كنوز الدقائق للمناوي ص ٣٠ ، شرح المواهب للزرقاني ج٣ ص ٢٠٢ ، الإسعاف ص ١٧١ ، ينابيع المودة ص ١٧٣ ،

<sup>(</sup>١) راجع الجزء الثالث من كتابنا هذا ص ٤٠ .

هذه مطلقات تشمل جميع موجبات الرضا والغضب من الصدِّيقة سلام الله عليها حتى المباحات شأن أبيها الأقدس كما فهمه القسطلاني والحمزاوي في شرح البخاري ، وذلك يكشف عن أنها صلوات الله عليها لا ترضى إلاَّ لما فيه مرضاة المولى سبحانه ، ولا تغضب إلاَّ على ما يغضبه ، حتى انها لو رضيت أو غضبت على أمر مباح فإنَّ هناك جهة شرعية تدخله في الراجحات ، أو تجعله من المكروهات ، فلن تجدمنها في أيّ من الرضا والغضب وجهة نفسيَّة أو صبغة شهويّة ، وذلك معنى العصمة التي نفاها المتحذلق ـ ابن كثير ـ بعد أن تصامم أو تعامى عن دلالة آية التطهير النازلة فيها وفي أبيها وبعلها وبنيها : ﴿إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً ﴾ .

٣٦٨ ..... الغدير ج ٧٠



هذه أبحاث مجملة تمثّل لنا نفسيّات الخليفة ، وملكاته الفاضلة ، نقتصر بها في هذه العجالة وإن لم تزحفنا ولم يتأتّ بها القصوى ، غير أنّ فيها بلغةً في إيقاف الباحث على حدِّ الخليفة ، ومقياساً يُعرف به القالي له من الغالي فيه ، والمقتصد فيه من القاسط عليه ، ويمتاز به سَرَف القول في أمتداحه عن جزاف الإمتداخ عليه ، فيهمّنا عندئذ ذكر نزر يسير ممّا سرده القوم من فضائله التي فيها من الغلوّ الفاحش ما لا يخفى على أيّ أحد ثمّ نشفعه بما جاء في غيره حتى يُعرف أهل الغلوّ في الفضائل .

#### ١ ـ الشمس على العجلة:

ذكر الشيخ إبراهيم العبيدي المالكي في كتابه «عمدة التحقيق في بشائر آل الصلّيق» (١) نقلًا عن كتاب «العقائق» والصفوري في «نزهة المجالس ج٢ ص١٨٤» نقلًا عن «عيون المجالس» قالوا:

روي أنَّ النبيَّ عَلِيْهِ قال يوماً لعائشة رضي الله عنها: إنَّ الله تعالىٰ لمّا خلق الشمس خلقها من لؤلؤة بيضاء بقدر الدنيا مائة وأربعين مرَّة وجعلها على عجلة ، وخلق للعجلة ثمانمائة وستِّين عروة ، وجعل في كلِّ عروة سلسلة من الياقوت

<sup>(</sup>١) ص ١٨٤ هامش روض الرياحين لليافعي المطبوع بمصر سنة ١٣١٥ .

الأحمر ، وأمر ستِّين ألفاً من الملائكة المقرَّبين أن يجرُّوها بتلك السلاسل مع قوَّتهم التي اختصُّهم الله بها ، والشمس مثل الفلك على تلك العجلة وهي تدور في القبُّـة الخضراء ، وتجلو جمـالها على أهـل الغبراء ، وفي كـلِّ يـوم تقف على خطٍّ الإستواء فوق الكعبة لأنُّها مركز الأرض وتقول : يا ملاثكة ربِّي إنِّي لأستحي من الله عـزُّ وجلُّ إذا وصلت إلى محـاذاة الكعبـة التي هي قبلة المؤمنين أن أجـوز عليهـا ، والملائكة تجرّ الشمس لتعبر على الكعبة بكلِّ قوَّتها فلا تقبل منهم وتعجزالملائكة عنها ، فالله تعالى يوحي إلى الملائكة وحي إلهام فينادون : أيها الشمس بحرمة الرَّجل اللِّي إسمه منقوش على وجهك المنير إلا رجعت إلى ما كنت فيه من السير . فإذا سمعت ذلك تحرَّكت بقدرة المالك ، فقالت عائشة رضي الله عنها : يا رسول الله ! من هو الرَّجل الذي إسمه منقوشٌ عليها ؟ قال : هو أبو بكر الصدِّيق يا عائشة! قبل أن يخلق الله العالم علم بعلمه القديم أنَّه يخلق الهواء، ويخلق على الهواء هذه السَّماء ، ويخلق بحراً من الماء ، ويخلق عليه عجلة مركباً للشمس المشرقة على الدنيا ، وإنَّ الشمس تتمرَّد على الملائكة إذا وصلت إلى الإستواء ، وإنَّ الله تعالىٰ قدّر أن يخلق في آخـر الزمـان نبيًّا مفضَّـلًا على الأنبياء وهـو بعلك يا عائشة! على رغم الأعداء، ونقش على وجه الشمس اسم وزيره أعني أبا بكر صدِّيق المصطفى ، فإذا أقسمت الملائكة عليها به زالت الشمس ، وعادت إلى سيرها ، بقدرة المولى ، وكذلك إذا مرَّ العاصي من أُمَّتي على نــار جهنَّم وأرادت النار على المؤمن أن تهجم ، فلحرمة محبة الله في قلبه ونقش إسمه على لسانه ترجع النار إلى ورائها هاربة ، ولغيره طالبة .

قال الأميني: إنَّ ممّا يغمرني في الحيرة أنَّ هذه العجلة ، لِم لم يكشف عنها علماء الهيئة قديماً وحديثاً ، مع توفُّر أدوات الكشف ومحصّلاته لأهل الهيئة المجديدة خاصَّة ؟ وأنَّهم لِماذا استقرَّت آراؤهم بعد تقدُّم العلم واستفحال أمره وكثرة اكتشافاته على دوران الأرض على الشمس ؟ .

وتُعلمنا الرّواية عن أنَّ البخار لم يكن مستخدماً عند إنشاء تلك العجلة فيمدّها الله سبحانه به حتى لا يشعر بإرادة مريد ، ولا حياء من يستحي ، فيمضي بالعجلة ويوصلها في أسرع وقت إلى حيث شيءَ لَها قدماً ، ولكنَّ العجب أنَّ الله

سبحانه: لِم لَم يستبدل بالبخار عن الملائكة بعد اكتشافه فيطلق صراح أُولئك الآلاف المؤلَّفة المقيَّدة بسلاسل بلاء العجلة، ويعتقهم عن مكابدة تمرُّد الشمس في كلِّ يوم ؟.

وهناك مسألة لا أدري من المجيب عنها وهي : إنَّ إرادة الله سبحانه الفائقة على كلِّ قوَّة جامحة وهي تمسك السَّماء بغير عمد ترونها ، وتسير الجبال تحسبها جامدة وهي تمرُّ مرَّ السحاب ، صنع الله الذي أتقن كلَّ شيء ، لِمَ لم تقم مقام أولئك المسخرين لجر الشمس حتى لا يوقفها تمرُّد ، ولا تحتاج إلى عرى وسلاسل ، او الأقسام بمن كتب إسمه عليها ؟ وما الذي أحوج المولى سبحانه في تسيير الشمس إلى هذه الأدوات من العجلة والعرى والسلاسل ، وخلق أولئك الجم الغفير من الملائكة واستخدامهم بالجرِّ الثقيل ، وهو الذي إذا أراد شيئاً أن يكون يقول له : كن ، فيكون ؟ .

ثم إن الشمس هلا كانت تعلم أن إرادة الله سبحانه ماضية عليها بجريها إلى الغاية المقصودة ؟ فما هذا التوقف والتمرُّد ؟ والله تعالى أعلم بعظمة الكعبة وشرفها منها وقد جعلها في خطَّة سيرها . أنّى للشمس أن تجهل بها ؟ وهي الشاعرة بخط الإستواء ، ومحاذاة الكعبة ووصولها إلى تلك النقطة المقدِّسة ، وهي العارفة بمقامات الصدِّيق ، وان إسمة منقوش عليها ، وان من واجبها أن تنقاد ولا تجمع على من أقسم به عليها .

وعن عبويصات لا تنحلُ : تجديد الشمس تمرُّدها كلَّ يوم ، ﴿والشمس تجري لمستقرِّ لها ذلك تقدير العيزيز العليم ﴾(١) ﴿لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلِّ في فلك يسبحون ﴾(٢).

وأعوص من ذلك : إنشاد الملائكة إيّاها في كلِّ نهار بتلك الْأنشودة الضخمة ووحي الله إليهم بها طيلة عمر الدنيا .

<sup>(</sup>١) سورة يسَ ؛ الآية : ٣٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة يس ؛ الآية : ٤٠ .

هكذا تشوِّه رواةُ السوء سمعة السنّة الشريفة ، وهي مقدَّسةٌ عن هذه الأوهام الخرافيّة وإنَّ هذه كلّها من جرّاء الغلوّ الممقوت في الفضائل ، ولو كان مختلق هذه المرسلة المقطوعة عن الإسناد يعلم ما ذكرناه من الفضائح المترتبة على افتعالها لَما اقتحم هذا الإقتحام المزري .

# ٢ ـ التوسّل بلحية أبي بكر:

ذكر اليافعي في روض الـرياحين(١) عن أبي بكـر الصدِّيق رضي الله عنـه أنَّه قال : بينما نحن جلوسٌ بالمسجد وإذا نحن برجل أعمى قد دخل علينا وسلم فرددنا عليه السَّلام وأجلسناهُ بين يدي النبيِّ ﷺ فقال : من يقضيني حاجـة في حبًّ النبيِّ عَلَيْهِ ؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه : ما حاجتك يا شيخ ؟ فقال : إنَّ لي أهلًا ولم يكن عندي ما نقتات به ، وأريد من يدفع لنا شيئًا نقتات به في حبِّ رسول الله عبد الله عبد الله عنه وقال : نعم أنا أعطيك ما يقوم بكُ في حبِّ رسول الله ﷺ . ثمَّ قال : هل من حاجة أُخرى ؟ فقـال : نعم إنَّ لي ابنة أريد من يتزوَّج بها في حياتي حبًّا في محمَّـد ﷺ . فقال أبـو بكر رضِي الله عنه : أنا أتنزوَّج بها في حياتك حبًّا في رسول الله ﷺ ، هـل من حاجـة أخرى ؟ فقال: نعم أريد أن أضع يدي في شيبة أبي بكر الصدِّيق رضي الله تعالىٰ عنـه حبًّا في محمَّد ﷺ . فنهض أبو بكر رضي الله عنه ووضع لحيته في يـد الأعمى وقال : أمسك لحيتي في حبِّ محمَّد ﷺ . قال : فقبض الأعمى بلحية أبي بكر الصدِّيق رضى الله عنه وقال: يا ربِّ أسألك بحرمة شيبة أبي بكر إلا رددت عليُّ بصري . قَـال : فردَّ الله عليه بصره لـوقته ، فنــزل جبرائيــل على النبيُّ ﷺ وقال : يــا محمَّد! السَّلام يقرئك السَّلام ، ويخصُّك بالتحيَّة والإكرام ، ويقول لك : وعزَّته وجلاله لو أقسم عليَّ كل أعمى بحرمة شيبة أبي بكر الصدِّيق لرددت عليه بصره ،

<sup>(</sup>١) طبع بمصر في المطبعة السعيدية هامش العرائس للثعلبي توجد الرواية في ص ٤٤٣ ينقل عنه القسطلاني في المواهب، وقال الزرقاني في شرح المواهب ج ٣ ص ١٥٧ : مؤلف حسن، وطبع لليافعي كتاب آخر مستقلاً في مصر سنة ١٣١٥ باسم روض الرياحين أيضاً، وهو تأليفه الآخر غير المطبوع في حاشية العرائس.

وما تركت على وجه الأرض أعمى ، وهذا كلّه ببركتك وعلوّ قدرك وشأنـك عنـد ربِّك .

قال الأميني: هإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور». حقاً إنّ هذا الضرير قد عمي قلبه قبل بصره، فلم يعقل أنّ القسم بشيبة رسول الله عربيت أولى من شيبة أبي بكر، فهي مقدّمة قداسة وشرفاً وزلفة عند الله سبحانه، وهو عربيت أكبر من أبي بكر سناً وأكثر شيبة، فما أعمى الرجل عنها إن كان يريد مقسماً به يبرّ الله سبحانه به قسمه ؟ أو أنّه كان له في شيبة أبي بكر غاية لم نعرفها ؟ ثمّ أين عن هذه الشيبة عميان أهل السنّة، وما أغفلهم عن الوحي المنزل فيها ؟ فيقسمون على الله بها فيكشف عن أبصارهم، وما بال الحفّاظ وأثمّة الحديث أرجأوا نشر هذه الرواية إلى القرن الشامن في عهد اليافعي ؟ هل بخلوا على عميان الأمّة بمثل هذا النجاح الباهر وفي الوحي المزعوم قوله سبحانه: وعزّتي وجلالي لو أقسم علي كل أعمى . الخ ؟ أو أنّهم وجدوا مولد هذا الحديث بعد عصورهم فلم يشيدوا بذكره ؟ أو رأوا فيه غلواً فاحشاً بتقديم لحية أبي بكر على شيبة رسول الله عربية فطووا عن روايته كشحاً ؟ أو عقلوا فيه مهزأة بالله ووحيه وأمينه ونبية فضربوا عنه صفحاً ؟ .

وللقوم حول شيبة أبي بكر روايات منها ما أسلفناه في الجزء الخامس ص ٤١٧ من أنّه عربي كان إذا اشتاق إلى الجنّة قبّل شيبة أبي بكر . ومرَّ هنالك أنّها من أشهر المشهورات من الموضوعات ، ومن المفتريات المعلوم بطلانها ببديهة العقل كما قاله الفيروز آبادي والعجلوني .

ومنها ما ذكره العجلوني في كشف الخفاج ١ ص ٢٣٣ من أنَّ لإبراهيم الخليل وأبى بكر الصدِّيق شيبةٌ في الجنَّة .

ثمَّ قال في المقاصد نقلاً عن شيخه ابن حجر: لم يصحَّ أنَّ للخليل في الجنَّة لحية ولا للصدِّيق ، ولا أعرف ذلك في شيء من كتب الحديث المشهورة ولا الأجزاء المنثورة . ثمَّ قال : وعلى تقدير ثبوت وروده فيظهر لي أنَّ الحكمة في ذلك : أمّا في حقِّ الخليل فلكونه منزَّلاً منزلة الوالد للمسلمين لأنَّه الذي سمّاهم

بالمسلمين وأُمروا باتّباع ملّته ، وأمّا في حقّ الصدِّيق فـلأنَّـه كـالـوالـ. الثّـاني للمسلمين ، إذ هو الفاتح لهم باب الدخول على الإسلام .

قال الأميني: إنَّ الذي سمّى الأُمَّة المرحومة بالمسلمين هو الله سبحانه كما في قوله تعالىٰ: ﴿جاهدوا في الله حقَّ جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملّة أبيكم إبراهيم. هو سمَّاكم المسلمين من قبلُ وفي هذا﴾(١).

وإن أمكنت التسمية من إبراهيم من قبلُ فإنّها غير ممكنة منه في هذا وهو القرآن الكريم ، وإنّما وقع ذكر ملّة إبراهيم في البين إمتناناً منه سبحانه على الأمّة بجعل الإسلام شريعة سهلة لا حرج فيها ترغيباً في الدخول فيه . فالقول بأنّ إبراهيم سمّاهم مسلمين لا يتمّ مع قوله تعالىٰ : ﴿وفي هذا ﴾ يعني في القرآن ، قال القرطبي : هذا القول مخالف لقول عظماء الأمّة . وقال القرطبي : هذا لا وجه له لأنّه من المعلوم أنّ إبراهيم لم يسمّ هذه الأمّة في القرآن المسلمين .

وقـال ابن عبّاس : الله سمّاكم المسلمين من قبل في الكتب المتقـدِّمة وفي الذّكر . وكذا قال مجاهد وعطاء والضحاك والسدي ومقاتل وقتادة وابن مبارك .

وتدلُّ على تعين هذا القول قراءة أُبيِّ بن كعب : الله سمّاكم المسلمين . كما في تفسير البيضاوي ج ٢ ص ١١٢ ، وكشَّاف الزمخشري ج ٢ ص ٢٨٦ ، وتفسير الرازي ج ٣ ص ٤٧ .

واستقربه الرازي في تفسيره فقال: لأنَّه تعالىٰ قال: ﴿ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس﴾. فبيَّن أنَّه سمَّاهم بذلك لهذا الغرض وهذا لا يليق إلا بالله .

واستصوبه ابن كثير في تفسيره ج ٣ ص ٢٣٦ وقال : لأنَّه تعالى قال : ﴿هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حَرج﴾ . ثمَّ حثَّهم وأغراهم على ما جاء به الرَّسول صلوات الله عليه بأنَّه ملّة أبيهم الخليل ، ثمَّ ذكر منَّته تعالىٰ على هذه الأمّة بما نوَّه به من ذكرها والثناء عليه في سالف الدهر وقديم الزمان في كتب الأنبياء يُتلى

<sup>(</sup>١) سورة الحج ؛ الآية : ٧٨ .

٢٧٤ ..... الغدير ج ـ ٧

على الأحبار والرهبان فقال : ﴿هو سمّاكم المسلمين من قبلُ ﴾ . أي من قبل هذا القرآن . وفي هذا .

وبهذا تعرف قيمة ما حسبه المتفلسف من أنَّ تنزيل إبراهيم منزلة الأب للمسلمين لمحض التسمية فإنَّه ممّا لا يُقام له وزنٌ وإلاَّ لوجب اتّخاذ من سمّى أحداً باسم (أباً) تنزيليًا ومن المعلوم بطلانه، وإنّما سمّاه الله أباً للمسلمين لأنَّه على أب الرسول الأمين وإنَّ قريشاً من ذريّته وهو عبد أبو الأمّة وأمّته في حكم أولاده وأزواجه أمّهاتهم كما ورد عنه عبد الله الله عن قوله: إنَّما أنا لكم كالوالد. أو: مثل الوالد(١).

أنا لا أدري ما هي الخاصة في الأب التنزيليِّ لأَمَّة خاصّة أن تكون له لحية في الجنّة دون الأب الحقيقيِّ للأمم جمعاء ، وهو أبو البشر آدم عليه ، ولا لحية له ؟ مع ما ورد عن كعب الأحبار أنّه قال : ليس أحدٌ في الجنة له لحية إلا آدم ، له لحية سوداء إلى سرَّته . ذكره ابن كثير في تاريخه ج ١ ص ٩٧ .

وإن كانت الحكمة في لحية إبراهيم الخليل وأبي بكر ما زعمه العجلوني من الأُبوَّة فما الحكمة في لحية موسى بن عمران ؟ وقد جاء في الحديث: ليس أحدٌ يدخل الجنَّة إلَّا جرد مرد إلَّا موسى بن عمران فإنَّ لحيته إلى سرَّته.

[السيرة الحلبيَّة ج ١ ص ٤٢٥]

ثم إنَّ للأُمَّة المسلمة أباً تنزيلياً روحياً هو أحقُّ بالأبوَّة من الخليل بالله وهو نبيها الأقدس محمَّد بالله كما مر حديثه ، وبه حياتها الحقيقيَّة ، وهو الذي يدعوهم لما يحييهم ، ومنه كيانها المستقرُّ ، وعزُّها الخالد ، فهو أولى باللحية من أبيه الخليل وصاحبه أبي بكر .

والعجب كلّ العجب في عدّ أبي بكر أباً ثانياً للأُمَّة لأنَّه فتح لها باب الدخول إلى الإسلام ، وإنَّ الذي فتح باب الإسلام بمصراعيه لدخول الأمم فيه ، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً ، هو رسول الله ميناك. بدعوته الكريمة ،

<sup>(</sup>١) تفسير الخازن ج ٣ ص ٣١٤ ، تفسير النسفي هامش الخازن ج ٣ ص ٣١٤ .

وبراهينه الصادقة ، ومعاجزه المعلومة ، ونواميسه المقدَّسة ، وخلائقه الرضيَّة ، ومغازيه الدامية ، فهو أولى بأن تكون له لحية في الجنَّة .

على أنَّ الأُمَّة قطُّ لم تعرف باباً فتحه الخليفة لها إلى الإسلام ، ولم يدر أي أحد أنَّه متى فتحه ، وأين فتحه ، ولماذا فتحه ، وأيّ باب هو . نعم لا تخفى على الأُمَّة جمعاء أنَّه غلّق باباً عليها وحرمها من خير أهله وعلمه ورشده وهداه ، ألا : وهو باب مدينة علم النبيِّ مولانا أمير المؤمنين بالنصِّ المتواتر ، وهو الباب الذي منه يؤتى إلى الله ، وإليه يتوجَّه الأولياء ، فلولا انتزاع الأمر منه لانتشرت علومه ، وزهرت معالمه ، وتبلّغت حكمه ، وعمل بأحكامه ، فأكل الناس من فوقهم ومن تحت أرجلهم ، منهم أُمَّة مقتصدة وكثيرٌ منهم ساء ما يعملون ، لكنه عليه منع عن حقّه فجهلت العباد ، وأجدبت البلاد ، وصوّحت المرابع ، وظهر الفساد في البرِّ والبحر بما كسبت أيدي الناس ، وإلى الله المشتكى .

وإن أراد القائل من فتح الباب بـدءَ الفتوح في أيام الخليفة ؟ فالخليفة الثاني على ذلك أجدر باللُّحية منه ، لأنَّ عمدة الفتوح وقعت في أيّامه .

نعم: إن يكن هناكَ من يحقُّ أن يُعدَّ للْأُمَّة أباً ثانياً تنزيلاً بعد رسول الله بنات فهو مولانا أمير المؤمنين بالت الذي به كان تمام الدعوة والنجاح في المغازي ، وهو نفس النبيِّ القدسيَّة وخليفته المنصوص عليه ، ولذلك جاء من طريق أنس بن مالك عنه سلت قوله : حق عليِّ على هذه الأُمَّة كحقِّ الوالد على الولد ، ومن طريق عمّار وأبي أيّوب الأنصاري قوله : حقُّ عليّ على كلِّ مسلم حقُّ الوالد على ولده (١) .

# ٣ ـ شهادة أبي بكر وجبرائيل :

ذكر النسفي أنَّ رجلًا مات بالمدينة فأراد النبيُّ ﷺ أن يصلّي عليه فنـزل جبرائيل وقال: يا محمّد لا تصلِّ عليه . فامتنع فجاء أبو بكر فقال: يا نبيَّ الله صلِّ

<sup>(</sup>١) الرياض النضرة ج ٢ ص ١٧٢ نقلًا عن الحاكمي ، كنوز الدقائق ص ٦٤ نقلًا عن الديلمي ، مناقب الخوارزمي ص ٢٤٤ ، ٢٥٤ ، فرائد السمطين لشيخ الإسلام الحمويي ، نـزهـة المجالس ج ٢ ص ٢١٢ .

عليه فما علمتُ منه إلا خيراً . فنزل جبرائيل وقال : يا محمَّد صلِّ عليه ، فإنَّ شهادة أبي بكر مقدّمة على شهادتي .

[مصباح الظلام للجرداني ج ٢ ص ٢٥ ، نزهة المجالس ج ٢ ص ١٨٤]

قال الأميني: هلم معي نناقش راوي هذه السفسطة الحساب بعد أن لم نقف لها على إسناد نناقش رجاله، ونسائله عن أنَّ ما أدّاه جبرائيل من الشهادة أكان من عند نفسه ؟ ولم يكن لأمين الله على وحيه أن يأتي رسوله بشيء من قِبَل نفسه فحابى أبا بكر بتقديم شهادته أم كان وحياً من المولى سبحانه ؟ \_ وهو المطرد في كلِّ هبوط له إلى الرسول الأمين \_ فأبطل ذلك الوحي المبين مجازفة لمحض أنَّ أبا بكر شهد بضد ما جاء به ؟ وأيًا ما كان فإنَّ إخباره كان لا محالة عن عدم تأهل الرجل في الواقع للصّلاة عليه في صورة نهي مفيد للتحريم ، ومؤدّاه أنَّ الله سبحانه يبغض أن ترفع إليه صلاةً على مثله من نبيه المحبوب ، فهل يكون قول أبي بكر بتأهله المستنبط من ظاهر الحال الذي يخطىء ويصيب، ولا شكَّ أنَّه مخطىء في هذا المورد بلخصوص لنزول الوحي بخلافه ، فهل يكون قولٌ هذا شأنه مبطلاً للوحي المبين ؟ بصّر واحكم .

## ٤ ـ خاتم النبيّ وسجلّه:

روي أنَّ النبيَّ عليه : لا إلّه إلاَّ الله ، محمّد رسول الله ، فدفعه أبو بكر إلى النقاش وقال : اكتب عليه : لا إلّه إلاَّ الله ، محمّد رسول الله . فكتب عليه ، فلمّا جاء به أبو بكر إلى النبيِّ في وجد عليه لا إلّه إلاَّ الله محمّد ، رسول الله ، أبو بكر الصدِّيق . فقال : ما هذه الزيادة يبا أبا بكر ؟ فقال : ما رضيت أن أُفرِّق اسمك عن اسم الله ، وأمّا الباقي فما قلته فنزل جبرائيل وقال : إنّ الله سبحانه وتعالىٰ يقول : إنّي كتبت اسم أبي بكر لأنّه ما رضي أن يفرِّق اسمك عن اسمي ، فأنا ما رضيت أن أفرِّق إسمه عن اسمك . نزهة المجالس المصفوري ج ٢ ص ١٨٥ نقلًا عن تفسير الرازي ، مصباح الظلام للجرداني ص ٢٥٠ .

قال الأميني: المتسالم عليه بين المحدِّثين أنَّ نقش خاتم رسول الله سندا

كان «محمّد رسول الله» بلا أيّ زيادة ففي الصّحاح عن أنس أنّه ﷺ صنع خاتماً من ورق ونقش فيه : محمّد رسول الله . وقال : فلا ينقش أحدٌ على نقشه .

صحیح البخاري ج ۸ ص ۳۰۹ . صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۱۵ ، ۲۱۵ ، محیح الترمذي ج ۱ ص ۳۲۵ ، سنن ابن ماجة ج ۲ ص ۳۸۵ ، ۳۸۵ ، سنن النسائي ج ۸ ص ۱۷۳ .

وفي رواية البخاري والترمذي عن أنس قال : كان نقش الخاتم ثلاثة أسطر : محمَّد ، سطر ، ورسول ، سطر ، والله ، سطر.

[صحیح البخاري ج ۸ ص ۳۰۹ ، صحیح الترمذي ج ۱ ص ۳۲۵]

وروى ابن سعد في طبقاته من مرسل ابن سيرين أنَّ نقشه كان : بسم الله محمَّدٌ رسول الله . وقال ابن حجر : ولم يتابع على هذه الزيادة . ذكره عنه الزرقاني في شرح المواهب ج ٥ ص ٣٩ .

وأخرج أبو الشيخ في الأخلاق النبويَّة من رواية عرعرة بن البرند عن أنس قال: كان مكتوباً على فصِّ خاتم رسول الله ﷺ: لا إلَّه إلاّ الله ، محمَّد رسول الله على فص خاتم رسول الله على فص ٢٧٠ : عرعرة ضعّفه ابن المديني وزيادته هذه شاذَّة . وقال الزرقاني في شرح المواهب ج ٥ ص ٣٩ : كان نقش الخاتم النبويِّ كما في الصحيحين وغيرهما . محمَّد رسول الله . فلا عبرة بهذه الرَّواية كرواية أنَّه كان فيه كلمتا الشهادة معاً ؛ ورواية ابن سعد عن أبي العالية أنَّ نقشه : صدق الله . ثمَّ ألحق الخلفاء : محمَّد رسول الله .

فما قيمة ما جاء به من النقش صوّاغ القرون المتأخّرة ، وصاغته يد الإفك والغلوِّ بعد لأي من وفاة النبيِّ الأعظم وانقطاع الوحي عنه ، ولا يوجد في تاليف الأوَّلين منه عين ولا أثر ؟ وأنت ترى السلف حاكمين في حديث زيادة كلمة الإخلاص والبسملة بالشذوذ وأنَّه لا عبرة به ولا يُتابع عليه ، ولا يبحث أيُّ متضلع في الفنِّ عن هذه الزيادة المختلقة التي لا صلة لها بالموضوع ، وليست هي إلا إستهزاء بالله ونبيه ووحيه وأمين وحيه .

ثم قد صحّ عند القوم أنّ ذلك الخاتم المنقوش الخاصّ بالنبيّ منات «وكان

يتختم به ويختم على النقش كان عند أبي بكر في يمينه بعد رسول الله المنتلف أحد في رفع الختلاف أحاديث النقش كان عند أبي بكر في يمينه بعد رسول الله المنتلف أو: من يد في يد عمر ، وبعده عند عثمان في يمينه وسقط سنة ثلاثين من يله أو: من يد غيره ، في بئر أريس (١) واتخذ له خاتماً آخر (٢) وفي رواية ابن سعد عن الأنصاري كما في فتح الباري ج ١٠ ص ٢٠٠ وسنن النسائي ج ٨ ص ١٧٠ : إنّه كان في يد عثمان ست سنين من عمله . فلو كانت تلكم الأسطورة صحيحة وكان إسم الخليفة منقوشاً في خاتم كان يلبسه النبي الأقدس طيلة حياته وتنظر إليه الصحابة من كثّب وترى بريقه في خنصره كما في صحيح البخاري ج ٨ ص ٣٠٨ ، ٣٠٩ كان حقاً على الخليفة والخاتم بيده أن يحتج بها يوم تسنّم عرش الخلافة ، وكان هناك حوار وصحخب ، لكنه لم يحتج لأنّ ذلك الخاتم ما كان مصوغاً بعد ولا منقوشاً ، ولم الملتاثين به أن يحتجوا بذلك النقش المصنوع في عالم الملكوت ، فإنّ الإحتجاج بكر السنّ وأمثاله ، لكنهم تركوا الحِجاج لأنّ هذا المولود لم بكن يولد بعد ، وإنّما ولدته أمّ الغلو في الفضائل في آخر الدهر .

ولا يتأتى لأحد عرفان سرِّ ما جاء به جبرائيل الخيالي من القران بين اسم النبيِّ الأعظم وبين اسم أبي بكر في ذلك النقش المصوغ في عالم الغيب ، أكان أبو بكر نفس النبيِّ الأعظم بنصِّ القرآن الكريم ، أم كان قرينه في العصمة والقداسة في الذكر الحكيم ؟ أم نزلت فيه آية التبليغ مع ذلك الإرهاب ؟ أم أكمل الله به الدين ، وأتمَّ به النعمة كما بدأ بالنبيِّ الطاهر ؟ أم كان رديف النبيِّ الأقدس في الإسلام والدعوة إلى الله من أوَّل يومه ؟ أم كان وصيَّه وخليفته المنصوص عليه من بدء الدعوة ؟ أم قرنت طاعته بطاعته ومعصيته بمعصيته كما في صحاح جاءت عنه عنور الله عن نظيره في أمَّته بنصِّ منه عربيلة ؟ أم ؟ أم ؟ إلى مائة أم . لِماذا

<sup>(</sup>١) هي ميلين من المدينة وهي من أقل الأبار ماء .

<sup>(</sup>۲) صحیح البخاري ج ۸ ص ۳۰٦ ، صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۱۶ ، سنن النسائي ج ۸ ص ۱۷۹ ، تاریخ الطبري ج ٥ ص ١٥٥ ، تاریخ الخمیس ج ۲ ص ۲۲۳ ، تاریخ أبي الفدا ج ١ ص ۱٦٨ .

ذلك القِران ؟ أنا لا أدري ، ومختلق الرواية أيضاً لا يدري .

# ٥ ـ عَرض جنّه أبي بكر:

قال الصفوري في نزهة المجالس ج ٢ ص ١٨٣ : رأيت في الحديث أن الله تعالى أعطاني قوّة الملائكة اجتمعت تحت شجرة طوبى فقال ملك : وددت أن الله تعالى أعطاني قوّة ألف ملك ، وكساني ريش ألف طير ، فأطير حول الجنة حتى أبلغ طرفها ، فأعطاه الله ذلك فطار ألف سنة حتى ذهبت قوته وتساقط ريشه ، ثم أعطاه الله تعالى قوّة وأجنحة فطار ألف سنة ثالثة حتى ذهبت قوّته وتساقط ريشه ، ثم أعطاه الله تعالى قوّة وأجنحة فطار ألف سنة ثالثة حتى ذهبت قوّته وتساقط ريشه ، فوقع على باب قصر باكياً فأشرفت عليه حوراء فقالت : أيّها الملك ما لي أراك باكياً وليست هذه بدار بكاء وحزن ، وإنّما هي دار فرح وسرور ؟ فقال : لأنّي عارضت الله في قدرته . ثم أعلمها بحديثه ، فقالت له : لقد خاطرت بنفسك أتدري كم طرت في هذه الثلاثة آلاف سنة ؟ قال : لا . قالت : وعزّة ربّي ما طرت أكثر من جزء واحد من عشرة آلاف جزء مما أعدّه الله تعالى لأبي بكر الصدّيق رضي الله عنه . وذكره الجرداني في مصباح الظلام ج ٢ ص ٢٥ .

قال الأميني : فمجموع ما أعدَّه الله تعالىٰ لأبي بكر في الجنَّة هو مسير ثلاثين الف ألف سنة لطائر يطير بقوَّة ألف ملك وريش ألف طير ، جلّت قدرة الباري .

أنا أكل حساب هذه الرواية إلى الشباب النابه العصري المتخرِّج من المدارس العالية في أرجاء العالم . كما أرى النظرة في رجال سندها من وظائف رجال الغيب إذ من المستحيل أن يقف عليه متتبِّع ، ويعرفه حافظٌ ضليع ، أو محدِّثُ بعيد الطِّنء ، أو رجالي واسع الخطوة من رجال عالم الشهود .

# ٦ ـ الله يستحيي من أبي بكر:

عن أنس بن مالك قال : جاءت امرأةٌ من الأنصار فقالت : يا رسول الله ! رأيت في المنام كأن النخلة التي في داري وقعت ، وزوجي في السفر . فقال : يجب عليكِ الصبر فلن تجتمعي بـه أبداً . فخرجت المرأة بـاكيةً فـرأت أبا بكـر ، فأخبرته بمنامها ولم تذكر له قول النبي على ، فقال : إذهبي فإنك تجتمعين به في هذه الليلة . فدخلت إلى منزلها وهي متفكّرة في قول النبي على وقول أبي بكر ، فلمّا كان الليل وإذا بزوجها قد أتى ، فذهبت إلى النبي على وأخبرته بزوجها ، فنظر إليها طويلًا فجاءه جبرائيل وقال : يا محمّد! الذي قلته هو الحقُّ ، ولكن لمّا قال الصدّيق إنّك تجتمعين به في هذه الليلة استحيى الله منه أن يجري على لسانه الكذب ، لأنّه صدّيق فأحياه كرامةً له .

### [نزهة المجالس ج ٢ ص ١٨٤]

قال الأميني: ليتنا كنّا نقف على رجال هذا الخيال النبهاء الذين أرادوا كسح معرَّة الكذب عن ساحة الصدِّيق فجرُّوها إلى الساحة النبويَّة ، فكأنَّ الله لم يبال بأن يجري الكذب على لسان نبيِّه الصّادق المصدَّق ، حيث انَّه لم يخبر عن موت الرجل وإنَّما أخبر امرأته بأنها لن تجتمع به أبداً بكلمة لن المفيدة لتأبيد النفي المؤكّد بقوله أبداً فظهر خلافه ، لكنَّه استحى من أبي بكر بعد أن رجم بالغيب إفكاً ظاهراً فأرادأن يرحض عنه ذلك بإحياء الرجل وعدم إماتته كرامةً له ، وهل يرحضه ذلك بعد أن وقع الكذب ؟ أنا لا أدري .

وهل كانت كرامة أبي بكر على الله أعظم من كرامة رسوله عليه ؟ حيث لم يرض بظهور الكذب عليه ورضيه على مصطفاه ؛ ولم يكن في انتشاره عنه كسر للإسلام لكن انتشاره عن النبي مرضاه في عضد الدين .

ثمَّ اعجب من تعليل الرواية بأنَّ أبيا بكر كان صدِّيقاً . أوَ لم يكن رسول الله سيله سيّد الصدِّيقين أجمع ؟ وهب أنّ وحي هذه المزعمة خفف عن ساحة النبوَّة شيئاً يمكن أن يفوه به مَن اختلقها بأنّ الأمر كان كما أخبر به رسول الله سينه لكن أحيا الله الرجل للغاية التي ذكرها فلا كذب سينه لكن يدفعه ما قدّمناه من أنّه مرسله لم يخبر عن موت الرجل وإنّما أخبر عن أنّها لن تجتمع به أبداً وقد وقع خلاف ما أنبأ به . نعم : لعلَّ ما مرَّ من رأي الخليفة من جواز تقديم المفضول على الفاضل ، أو الغلوَّ في الفضائل ، يرخصان بكلِّ ما ذكر .

## ٧ ـ كرامة دفن أبي بكسر:

أخرج ابن عساكر في تاريخه قال: رُوي أنّ أبا بكر رضي الله عنه لمّا حضرته الوفاة قال لمن حضره : إذا أنامتُ وفرغتم من جهازي فاحملوني حتّى تقفوا بباب البيت الذي فيه قبر النبيّ عليه فقفوا بالباب وقولوا : السلام عليك يا رسول الله! هذا أبو بكر يستأذن . فإن أذن لكم بأن فتح الباب وكان الباب مغلقاً بقفل فأدخلوني وادفنوني ، وإن لم يفتح الباب فأخرجوني إلى البقيع وادفنوني به ، فلمّا وقفوا على الباب وقالوا ما ذكر سقط القفل وانفتح الباب وإذا بهاتف يهتف من القبر : أدخلوا الحبيب إلى الحبيب إلى الحبيب الى الحبيب مشتاق .

وذكره الرازي في تفسيره ج ٥ ص ٣٧٨ ، والحلبي في السيرة النبويَّة ج ٣ ص ٣٩٤ ، والديار بكري في تاريخ الخميس ج ٢ ص ٢٦٤ ، والقرماني في أخبار الدول هامش الكامل ج ١ ص ٢٠٠ ، والصفوري في نزهمة المجالس ج ٢ ص ١٩٨ .

قال الأميني: أراد رواة هذه الرواية تصحيح عمل القوم في دفن الخليفة في موطن القداسة [حجرة النبيّ منالة على المسكلة وعجزوا عن اللجواب، فإنّ الحجرة الشريفة إمّا أن تكون باقية على ملكه منالة وعجزوا كان المبين. أو أنها عادت صدقة يؤول أمرها إلى المسلمين أجمع ؟ وعلى الأوّل كان يشترط فيه رضاء أولاد وارثته الوحيدة السبطين الإمامين وأخواتهما ولم يستأذن منهم أحدٌ. وعلى الثاني كان يجب على الخليفة أو على من تولّى الأمر بعده أن يستأذن الجامعة الإسلامية ولم يكن من أيّ منهما شيءٌ من ذلك، فبقي الدفن هنالك خارجاً عن ناموس الشريعة. وإن قيل: إنّه دفن بحق ابنته ؟ فأيّ حق لها بعدما جاء به أبوها من قوله: إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ؟ على أنّا أسلفنا في الجزء السادس ص ٢٢٩: أنّه لم يكن لأمّهات المؤمنين إلا السكنى في حجرهن كالمعتدّة ولم يكن لهنّ ترتيب آثار الملك على شيء منها. وقدمنا هنالك أيضاً أنّ على فرض الميراث وعلى تقدير الإرث من العقار فإنّ لعائشة تسع الثمن من حجرتها لأنّه عن نسع ، ومساحة المحل لا يسع تسع ثمنها جثمان

إنسان مهما كبرت الحجرة . على أنَّ حقّها كان مشاعاً وليس لها التصرُّف فيه بغير إذن شريكاتها في الميراث .

أراد القوم التقصّي عن هذه المشكلات فكوَّنوا ما يستتبع مشكلة بعد مشكلة وهي : أنَّ الخليفة هل قال ما قاله بعهد من النبيِّ مَلَيْتُ أو أنَّه أحاط علماً بالمغيَّب ؟ أمّا الثاني فلا أحسب أحداً يدَّعي له ذلك بعدما أحطنا خُبراً بكلِّ ما قيل في فضائله ، وبعدما أوقفناك على مبلغ علمه في المشهودات ، فأين هو عن الغيوب ؟ .

نعم: من المحتمل أنّه مريات لم يعهد ذلك لنفس أبي بكر وإنّما رواه عنه من لا يثق به الخليفة ولذلك نوّه بما قال بالترديد ، أو أنّ الرواية لا صحّة لها ، ولذلك لم تنتشر في الصحاح والمسانيد إلى عهد الحافظ ابن عساكر ، وهي على فرض صحّتها مكرمة عظمى وقعت بمشهد الصحابة ومزدحم المهاجرين والأنصار يوم شيّعوه إلى مقرّه الأخير ، وكان يجب والحالة هذه أن يتواصل الهتاف بها ، وبذلك الهتاف المسموع من القبر الشريف منذ ذلك العهد إلى منصرم الدهر ، ولم يكن يوم ذاك في الأبصار غشاوة ، ولا في الآذان وقر ، ولا في الألسنة بكم ، لكنه ويا للأسف لم ينبس أحد عنها ببنت شفة ، وما ذلك إلا لأنّ المكرمة لم تقع ، والقفل ما سقط ، والباب ما انفتح ، والهتاف لم يكن ، وأدخلوا الحبيب إلى الحبيب إلى الحبيب الى الحبيب مشتاق مهزأة نشأت من الغلوّ في الفضائل تنبىء عن روح التصوّف في مختلق الرواية . نعم :

ماكل من زار الحمى سمع الندا مِن أهله أهلاً بذاك الزائر

هذه الكرامة المنحوتة المنحولة ذكرها الرازي ومن بعده مرسلين إيّاها إرسال المسلّم، محتجّين بها في عداد فضائل أبي بكر، غيير مكترثين لما في إسنادها من العلل أو جاهلين بها، وإنّما أخرجها ابن عساكر من طريق أبي طاهر موسى بن

محمّد بن عطاء المقدسي عن عبد الجليل المدني عن حبّة العرني فقال: هذا منكرٌ، وأبو الطاهر كذّابٌ، وعبد الجليل مجهولٌ. وفي لسان الميزان ج٣ ص ٣٩١: خبرٌ باطلٌ. اه.

وأبو الطاهر المقدسي كذّبه أبو زرعة وأبو حاتم . وقال النسائي ليس بثقة . وقال ابن حبان : لا تحلُّ الرواية عنه كان يضع الحديث . وقال ابن عدي : كان يسرق الحديث . وقال العقيلي : يحدِّث عن الثقات بالأباطيل والموضوعات ، منكر الحديث وقال منصور بن إسماعيل : كان يضع الحديث على مالك . راجع المصادر المذكورة ج ٥ ص ٢٨٣٠

## ٨ ـ جبرائيل يسجد مهابةً من أبي بكر:

حدَّث عالم الأُمّة الشيخ يوسف الفيشي المالكي قال: كان جبرائيل إذا قدم أبو بكر على النبيِّ وهو يحادثه يقوم إجلالاً للصديق دون غيره ، فسأله النبي عَنِي وهو يحادثه يقوم إجلالاً للصديق دون غيره ، فسأله النبي عَنِي عن ذلك ؟ فقال جبرائيل: أبو بكر له عليَّ مشيخة في الأزل ، وما ذاك إلا أنَّ الله تعالىٰ لمّا أمر الملائكة بالسجود لآدم حدَّثتني نفسي بما طُرد به إبليس فحين قال الله تعالىٰ : ﴿اسجدوا﴾ . رأيت قبّة عظيمة عليها مكتوبٌ . أبو بكر أبو بكر أبو بكر مراراً وهو يقول : أسجد . فسجدت من هيبة أبي بكر فكان ما كان .

ذكره العبيدي المالكي في عمدة التحقيق في هامشروض الرياحين ص ١١١ فقال : وحدَّ ثني أيضاً شيخنا الأستاذ محمّد زين العابدين البكري بما يقارب ما قاله الفيشي وسمعتها من أغلب مشايخنا بالأزهر .

قال الأميني: عجباً لهؤلاء القوم لم يسلم منهم حتى أمين الله على وحيه - جبرائيل ـ المعصوم من الزلل من أوَّل يومه فجعلوه في عداد إبليس اللعين الطريد لولا أنَّ أبا بكر تدارك أمره.

عجباً لهذا الملك المزعوم يأتمنه المولى سبحانه ثمَّ يرتاب في أمره ، ولا يُصلح ذلك الشنار القول بأنّه إنّما ائتمنه بعد زلّته تلك ، فإنّه سبحانه لا يأتمن من يمكن في حديث نفسه الكفر ، فلعل تلك الخاطرة دبّت فيه ولم يحصل من يسدّده فتعود هاجسته كفراً صريحاً .

عجباً لهذا الملك المقرَّب تروعه هيبة أبي بكر ولا تأخذه هيبة الإلَّمه العظيم فيطيع أبا بكر وهو يهم أن يطيع الله في أمره بالسجدة ، وأيّ سجدة هذه وما قيمتها من مثل جبرائيل وقد وقعت من هيبة أبى بكر لا بصفة القربان إلى المولى سبحانه والزلفي لديه والإمتثال لأمره فكأن هيبة أبي بكر في الملأ الأعلى أعظم وأفخم من هيمة بارئه جلّت عظمته .

ثمَّ أين كانت قبَّة أبي بكر من مستوى عالم الملكوت ؟ ومِن الأحرى أن تضرب هناك قبَّة نبيِّ العظمة حتى يسدِّد فيها من شارف الزلَّة لا قبَّة إنسان من الممكن أن تكتنفه المآثم ، وتموت بضعة المصطفى وهي واجدة عليه .

ومِن أين علم أبو بكر بهاجسة جبرائيل وحمديث نفسه ؟ أو همل كان يعلم الغيب؟ أو اوحي إليه بواسطة غير أمين الوحي؟ لك الحكم في هذه كلَّها أيُّها القارىء الكريم.

ثمَّ العجب من مشايخ الأزهر الذين أخبتوا إلى هذه الخزاية فأثبتوها في الكتب ولهجوا بها في الأندية ، وخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى فنشروها في الملأ العلمي وشوِّهوا بها صفحة التاريخ وسمعة الإسلام المقدَّس ، نعم : أرادوا نحت فضيلة للخليفة فأعماهم الغلوُّ في الفضائل -فنحتوها رذيلةً لجبرائيل الأمين ، كلّ ذلك لأنَّهم افتعلوها من غير بصيرة في الدين ، أو رويَّة شاعرة في المبادىء الإسلاميَّة .

وأحسب أنَّ مَن اختلق هـذه الرّوايـة أراد إثباتهـا تِجاه مـا يروى المولانا أميـر المؤمنين عليه من تسديده لجبرائيل يوم خاطبه الله سبحانه : مَن أنا ومَن أنت ؟ فتروي قليلًا وقد أحذته هيبة الجليل سبحانه حتى أدركته نورانية مولانا الإمام عليه ، فعلمه أن يقول: أنت الجليل وأنا عبدك جبرائيل. وقد نظم ذلك الشاعر المبدع الشيخ صالح التميمي من قصيدة له في مدح مولانا أمير المؤمنين عنه وخمَّسها الشاعر المفلق عبد الباقي افندي العمري كما في ديوانه ص ١٢٦ وفي ديوان صاحب الأصل ص ٤ قالا :

روضةً أنت للعقول ودوح يجتنى من طوباك رشد ونصح ومتى هبُّ من عبيرك نفح شمل الرُّوح من نسيمك روح

حين مِن ربّه أتاه النّداءُ طالما للأملاك كنتَ دليلًا ولنا موسهم هديتَ سبيلا يوم نادى ربُّ السَّما جبرئيلا قائلًا: مَن أنا فروَّى قليلا وهو لولاك فاته الإهتداء(١) لك شكلٌ نتيجةٌ للقضايا لك قلبُ للعالمين مرايا لك فعلٌ حوى رفيع المزايا لك إسمٌ رآه خير البرايا منذ تبدلي وضمَّه الإسراء

وليست هذه كقصَّة أبي بكر، فليس فيها أنَّ جبرائيل نوى ما نواه إبليس من المروق عن أمره سبحانه ، ولا فيها أنَّ أمير المؤمنين أنباً عن مغيَّب ، ولا أنّ هيبته غلبت هيبة الله العظيم ، ولا أنَّ جبرائيل سجد من هيبته ، ولا أنَّ له هنالك قبَّة عظيمة مكتوبٌ عليها : علي علي ، ولا أنَّه هتف مخاطباً لجبرائيل بقوله : أسجد . وروَّعه بذلك ، ليست فيها هذه كلّها لأنَّ الشيعة في المنتأى عن الغلو في الفضائل .

# ٩ \_ قصّة فيها كرامة لأبي بكر:

أخبر أبو العبّاس ابن عبد الواحد عن الشيخ الصالح عمر بن الزغبي قال: كنت مجاوراً بالمدينة المشرَّفة على مشرِّفها أفضل الصّلاة والسَّلام فخرجت يوم عاشوراء الذي تجتمع فيه الإماميَّة في قبَّة العباس وقد اجتمعوا في القبَّة قال: فوقفت أنا على باب القبَّة وقلت: أُريد في محبّة أبي بكر شيئاً. فخرج إليَّ شيخ منهم وقال: إجلس حتى نفرغ ونعطيك، فجلست حتى فرغوا ثمَّ خرج ذلك الرجل وأخذ بيدي ومضى بي إلى داره وأدخلني الدار وأغلق ورائي الباب وسلّط عليَّ عبدين فكتَّفاني وأوجعاني ضرباً، ثمَّ أمرهما بقطع لساني فقطعاه، ثمَّ أمرهما فحلاً كتافي، وقال: أخرج إلى الذي طلبت في محبّته ليردَّ إليك لسانك. قال: فخرجت من عنده إلى الحجرة الشريفة النبويَّة وأنا أبكي من شـدَّة الوجع والألم فقلت في نفسي: يا رسول الله! قد تعلم ما أصابني في محبّة أبي بكر فإن كان فقلت في نفسي: يا رسول الله! قد تعلم ما أصابني في محبّة أبي بكر فإن كان صاحبك حقّاً؟ فأحبُّ أن يرجع إليَّ لساني وبتُّ في الحجرة قلقاً من شدَّة الألم

فأخذتني سنةً من النوم فنمت فرأيت في منامي أنَّ لساني قد عاد إلى حاله كما كان فاستيقظت فوجدته في فيَّ صحيحاً كما كان وأنا أتكلُّم فقلت : الحمد لله اللذي ردَّ عليَّ لساني وازددت محبَّة في أبي بكـر رضي الله عنه ، فلمَّـا كان العــام الثاني في يوم عاشوراء اجتمعوا على عادتهم فخرجت إلى باب القبَّة وقلت : أريد في محبّة أبي بكـر ديناراً ، فقـام إليَّ شابّ من الحـاضرين وقـال لي : إجلس حتّى نفـرغ . فجلست فلمّا فرغوا خرج إليَّ ذلك الشابّ وأخـذ بيدي ومضى بي إلى تلك الـدار فَادخلني فيها ووضع بين يديُّ طعاماً، ولمَّا فرغنا قام الشابُّ وفتح عليُّ باباً على بيت في الـدار وجعل يبكي فقمت لأنـظر ما سبب بكـائه فـرأيت في البيت قرداً مـربوطـاً فسألته عن قضيَّته فزاد بكاءً فسكّنته حتّى سكن ، فقلت له : بالله أخبرني عن حالك ، فقال : إن حلفت لى أن لا تخبر أحداً من أهل المدينة أخبرتك ، فحلفت له ، فقال : اعلم أنَّه أتانا في عام أوَّل رجلٌ وطلب في محبَّة أبي بكر رضي الله عنه شيئاً في قبَّة العبّاس يوم عاشوراء فقام إليه أبي وكان من أكابر الإماميّة والشيعة فقال له : إجلس حتّى نفرغ . فلمّا فرغوا أتى به إلى هذه الدار وسلّط عليه عبدين فضرباه ، وأمر بقطع لسانه فقطع ، وأخرجه فمضى لسبيله ولم نعرف لـ خبراً ، فلمّا كان الليل ونمنا صرخ أبي صرخة عظيمة فاستيقظنا من شدَّة صرخته فوجدناه قد مسخه الله قرداً ففزعنا منه وأدخلناه هذا البيت وربطناه ، وأظهرنا للناس موته وهـو ذا نبكى عليه بكرة وعشيًّا . فقلت له : إذا رأيت الذي قطع أبوك لسانه تعرفه ؟ قال : لا والله : فقلت : أنا هو والله ، أنا الذي قطع أبوك لساني ، وقصصت عليه القصّـة فَأَكَبُّ عليَّ يقبِّل رأسي ويدي ثمَّ أعطاني ثوباً وديناراً وسألني كيف ردَّ الله عليَّ لساني ؟ فأخبرته وانصرفت .

مصباح الظلام للجرداني ص ٢٣ من الطبعة الرابعة المصريَّة المطبوعة بمطبعة الرَّحمانيَّة بمصر سنة ١٣٤٧ هـ، ونزهة المجالس للصفوري ج ٢ ص ١٩٥٠.

قال الأميني: ما أحوج القوم إلى اختلاق هذه الأساطير المشمرجة وهي لا يصدِّقها ائ قارٍ وبادٍ مهما يُقرُّها قصّاص في أُذنيه ، ولا يصير بها الأمر إلى قراره مهما حبكت نسقها يد الإفك ، وأبدعت في نسجها مهرة الإفتعال .

أنّى يصدِّق ذو مسكة بأنَّ رجلًا شهيراً يُعدُّ من علية قوم ومن أكابر أُمّة يُمسخُ ويُربط في داره وهو بَعدُ مجهولُ لا يعرف اسمه ، ولا ينبِّىء عنه خبير ، ويسع لخلفه إخفاء أمره بدعوى موته ، ولم يُسأل أهله عن تجهيزه وتشييعه ودفنه ومقبره وسبب موته ، وتتأتَّى لولده الغشية عليها عن أعين الناس وأسماعهم كأنَّ في آذانهم صمماً وفي أبصارهم عمى .

ولِماذا أخذه ابن الجاني ـ الذي لم يُخلق بعدُ لا هـو ولا أبـوه ـ ضيف إلى والـده وهو لا يعرف الرَّجـل ولم يخش من الفضيحة ، ولِماذا أوقفه على أمر أبيه وعواره وقد كان يستخفيه ويُظهر للناس موته ؟ .

وأنّى يُصدُّق بأنَّ رجلًا قُطع لسانه دون مبدئه وحبّه لخليفته قد استخفى قصّته ، وما أشاع بها ، وما صاح وما باح بمظلمته ، وما أبان أمره عند قومه ، وما أفاض عن شأنه بكلمة ، ولا يمّم قاضياً ولا حاكماً ولا الدواثر الحكوميَّة الصالحة للنظر في مظلمته من عدليَّة أو دائرة شرطة ، وعقيرته مرفوعة من شدَّة الألم ، ولم يزل القوم يتربصون الدوائر على الشيعة ، ويختلقون عليهم طامّات كهذه .

وأنّى يُصدَّق أنَّه لمّا خرج مِن دار من جنى عليه وهو مقصوص اللسان وقد ملأ فمه دمه ، ولاذ بالحجرة الشريفة باكياً قلقاً من شدَّة الألم ، ما تنبَّه له أيُّ أحد ، وما عُرفت مع هذه كلّها من أمره قُذَ عملة ، ولا تنبَّه لأمره سدنسة الحضرة الشريفة ؟ .

وما بال الرَّجل لم يُمط الستر في وقته عن جناية عدوِّ خليفته ، ولم يُفش سرَّه ، ولم يُعلن كرامة الصدِّيق ، ولم يفضح عدوَّه ، ولم يُعرب عن هذه المكرمة الغالية ، ولم يقرِّط الآذان بسماعها ، وينبس أمره ولم ينبشه ، كأنَّ لسانه بعدُ مقطوعٌ ، وأنَّه لم يجده في فيه صحيحاً ؟ أو رضي بأن يفشفش (١) بعده أعلام قومه ؟ .

وإن تعجب فعجبٌ عود هذا الشحّاذ الجريء إلى سؤاله مرَّة ثانية في سنته

<sup>(</sup>١) فشفش : أفرط في الكذب ، وانتحل ما لغيره .

القابلة بعد أن رأى ما رأى قبل عام ، ووقوفه في ذلك الموقف الخطر في قبّة العباس يوم عاشوراء ، ومضيّه من دون أيّ تحاش إلى تلك الدار التي وقعت فيها واقعته الخطرة الهائلة ، ودخوله فيها رابطاً جأشه ، وإلقاءه نفسه إلى التهلكة ، ولم يكن يعرف شيئاً من قصّة الشيعيّ ومسخه ، ولا من حنوّ الشابّ وعطفه ، وقد قال الله تعالىٰ : ﴿ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ﴾ .

ولعلّه كان في هذه كلّها على ثقة وطمأنينة من أنّه قطُّ لا يبقى بلا لسان ، وأنَّ لسانه مهما قُطع يُردُّ إليه كما كان من بركة الخليفة ، وهو في حسبانه هـذا وقدومـه إلى المهالك مجتهدُ وله أجره وإن أخطأ كاجتهاد سلفه .

وقد أنصف الشيخ الصالح المدني في اختلاق هذه القصّة على شيعي كبير لم يولد بعد ولم تسمّه أمّه . وجاء غيره بأسطورة معتوه قموص الحنجرة (١) وافتجر (٢) في القول وأفجس (٣) ألا وهو الشيخ عليا المالكي ، قال الشيخ إبراهيم العبيدي المالكي في عمدة التحقيق المطبوع بمصر في هامش روض الرياحين ص ١٢٣ : سمعت خالي العالم الشيخ عليا المالكي يقول : إنّ الرافضيّ إذا أشرف على الموت يقلب الله صورة وجهه وجه خنزير فلا يموت إلّا إذا مُسخ وجهه وجه خنزير ، ويكون ذلك علامة على أنّه مات على الرفض ، فيستبشرون بذلك الروافض ، وإن لم يقلّب وجهه عند الموت يحزنون ويقولون : إنّه مات سنيّاً .

وتخرَّق بعض الثقات في تاريخ حلب شاهداً على هذه المخرقة فقال: لمَّا مات ابن منير<sup>(3)</sup> خرج جماعة من شبّان حلب يتفرَّجون فقال بعضهم لبعض: قد سمعنا أنَّه لا يموت أحدٌ ممّن كان يسبُّ أبا بكر وعمر إلاَّ ويمسخه الله تعالىٰ في قبره خنزيراً ولا شكَّ أنَّ ابن منير كان يسبّهما ، فأجمعوا رأيهم على المضيِّ إلى

<sup>(</sup>١) يُقال فلان قموص الحنجرة : أي كذَّاب .

<sup>(</sup>٢) افتجر في الكلام : أي اختلقه وذكره من غير أن يسمعه من أحد .

<sup>(</sup>٣) أفجس : افتخر بالباطل .

<sup>(</sup>٤) أحد شعراء الغدير مرّت ترجمته في الجزء الرابع ص ٣٨٢\_٣٨٢ مات في دمشق ثم نقل إلى حلب فدفن بها .

قبره ، فمضوا ونبشوه فوجدوا صورته خنزيراً ووجهه منحرفاً عن جهة القبلة إلى جهة الشمال ، فأخرجوا على قبره ليشاهده الناس ثمَّ بدا لهم أن يحرقوه فأحرقوه بالنار وأعادوه في قبره وردُّوا عليه التراب وانصرفوا .

وذكره العلامة الجرداني في مصباح الظلام المؤلَّف سنة ١٣٠١ والمطبوع بمصر سنة ١٣٠١ وقرَّظه جمعٌ من الأعلام ألا وهم كما في آخر الكتاب: العالم العفيف السيِّد محمود أنسي الشافعي الدمياطي، والعلامة الشيخ محمّد جودة، والعلامة الأوحد الشيخ محمّد الحمامصي، وحضرة الفاضل اللبيب الشيخ عطية محمود قطارية، والعالم العامل الشيخ محمّد القاضي، وحضرة الشاعر اللبيب محمّد أفندي نجل العلامة الشيخ محمّد النشار.

ليست هذه النفثات إلا كتيت (١) الإحن ، ونغران (٢) الشحناء . وإن شئت قلت : إنّها سكرة الحبّ ، وسرّف المغالاة . قد أعمت الأهواء بصائر أُولئك الرّجال فجاؤوا بهذه المخاريق المخزية ، والأفائك المزخرفة ، وبيّتوها غير مكترثين لمغبّة صنيعهم ، ولا متحاشين عن معرّة قيلهم ، وشتّان بينها وبين أدب الدين ، وأدب العلم ، وأدب التأليف ، وأدب العفّة ، وأدب الدعاية والنشر . إنّهم ليقولون منكراً من القول وزوراً ، ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيّتون ما لا يرضى من القول .

كأنَّ هؤلاء يحدِّثون عن أُمَّة بائدة لم يُبق لها الملوان مَن يشاهده أحدٌ من الأجيال الحاضرة ، أو لَيست الشيعة هؤلاء اللذين هم مبثوثون في أرجاء العالم وأجواء الأمم ، يشاهدهم كلَّ ذي بصر وبصيرة أحياءً وأمواتاً ؟ فمن ذا الذي شهد أحدهم أنّه انقلب عند موته خنزيراً غير أُولئك الشبّان الموهومين الذين شاهدوا ابن منير في قبره ؟ وهل الشيخ عليا المالكي هو وجد أحداً من الشيعة كما وصفه ؟ أو رُوي له ذلك الإفك فوثق به كما وثق العبيدي ؟ وهل كان يمكنه أن يقف على الموتى جميعاً أو أكثرهم وليس هو بمغسّل الموتى أو من حفّاري القبور ولا مِن ناشيها ؟ .

<sup>(</sup>١) الكتيت : صوت غليان القدر والنبيذ ونحوهما .

<sup>(</sup>٢) نغر الرجل عن فلان نغراً ونغراناً: غلا جوفه عليه غضباً .

على أنَّ التشيَّع ليس من ولائد تلكم العصور وإنَّما بدىء به منذ العهد النبويِّ ، فهل كان السلف الشيعيُّ من الصحابة والتابعين يموتون كذلك وكان فيهم مَن يعرف بالتشيَّع كأبي ذر وسلمان وعمّار والمقداد وأبي الطفيل ؟ فهل يسحب هذا الرجل ذيل مزعمته الى ساحة أُولئك الأعاظم ؟ قطعت جهيزة قول كلِّ خطيب(١) .

## ١٠ ـ أبو بكر شيخ يُعرف ، والنبيّ شابّ لا يُعرف :

عن أنس بن مالك قال : أقبل النبيُّ ﷺ إلى المدينة ، وأبو بكر شيخٌ يُعُرف والنبيُّ ﷺ شابٌ لا يُعرف فيلقى الرجل أبا بكر (٢) فيقول : يا أبا بكر! مَن هذا الذي بين يديك ؟ فيقول : يهديني السبيل ، فيحسب الحاسب أنَّه يهديه الطريق وإنَّما يعني سبيل الخير .

وفي لفظ: إنَّ أبا بكر كان رديف النبيِّ عَلَيْهُ وكان أعرف بذلك الطريق فيراه الرجل يعرفه فيقول: يا أبا بكر! مَن هذا الغلام بين يديك؟ وفي لفظ أحمد: كانوا يقولون: يا أبا بكر! ما هذا الغلام بين يديك؟ فيقول: هذا يهديني السبيل. وفي لفظ: قالوا: يا أبا بكر! مَن هذا الذي تعظّمه هذا الإعظام؟ قال: هذا يهديني الطريق وهو أعرف به منِّي.

وفي رواية : ركب رسول الله على وراء أبي بكر ناقته . وفي التمهيد لابن عبد البرّ : أنّه لمّا أُتي براحلة أبي بكر سأل أبو بكر رسول الله على أن يركب ويردفه فقال رسول الله على : بل أنت اركب وأردفك أنا فإنّ الرجل أحقُّ بصدر دابّته . فكان إذا قيل له : من هذا وراءك ؟ قال هذا يهديني السبيل .

وفي لفظ: لمّا قدم ﷺ المدينة تلقّاه المسلمون فقام أبو بكر للناس ، وجلس النبيُّ صامتاً ، وأبو بكر شيخٌ والنبيُّ شابٌ ، فطفق مَن جاء مِن الأنصار ممَّن لم يرَ رسول الله ﷺ حتّى أصابت الشمس رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) مثل يضرب لمن يقطع على الناس ما هم فيه بحماقة يأتي بها أ

<sup>(</sup>٢) في الإنتقال من بني عمرو . كذا قالمه القسطلاني في إرشاد الساري ج ٦ ص ٢١٤ وبنو عمرو بن عوف هم من الأنصار النازلين بقباء كان قد نزل عليهم رسول الله سينشر في هجرته إلى المدينة كما يأتي تفصيله .

أبو بكر شيخ يعرف ، والنبي شاب لا يعرف . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٩١

فأقبل أبو بكر حتَّى ظلَّل عليه بردائه فعرفه الناس عند ذلك .

صحيح البخاري باب هجرة النبيِّ ج ٦ ص ٥٣ . سيرة ابن هشام ج ٢ ص ١٠٩ ، سيرة ابن هشام ج ٢ ص ١٠٩ ، طبقات ابن سعد ج ١ ص ٢٢٢ ، مسند أحمد ج ٣ ص ٢٨٧ ، معارف ابن قتيبة ص ٧٥ ، الرياض النضرة ج ١ ص ٧٨ ، ٧٩ ، ٠٨ ، المواهب اللدنية ج ١ ص ٨٦ ، ١٨ ، السيرة الحلبية ج ٢ ص ٤٦ ، ٢١ .

قال الأميني: ما أنزل الدهر نبي الإسلام حتى قيل: إنه شاب لا يُعرف. كأنّه غلامٌ نكرة اتّخذه شيخ انتشر صوته كصيته بين الناس دليلاً في مسيره يرتدفه تارة ويمشّيه بين يديه أُخرى ومهما سئل عنه يقول: هذا يهديني الطريق وهو أعرف به منّي ، كأنّ نبي الإسلام عيمن الله يكن ذلك الذي كان يعرض نفسه على القبائل في كلّ موسم فعرفوه على بكرة أبيهم من آمن منهم ومن لم يُؤمن ، خصوصاً الأنصار المدنيون منهم وفيهم رجال الأوس والخزرج ، وقد بايعوه عند العقبة الأولى مرّة ، وبايعه منهم مرّة ثانية عند العقبة ثلاث وسبعون رجلاً وامرأتان .

وكأنَّه على المدينة قبله ، وكأنَّ الذي أمر أصحابه بالهجرة إلى المدينة قبله ، وكأنَّ بتلك الهجرة غلقت أبواب ، وخلت دور أناس من السكنى ، وهاجر أهلها رجالاً ونساءً وكان في مقدَّم المهاجرين ما يناهز ستِّين رجلاً ، فلم يبق في مكة المعظمة مَن أسلم معه على الله أمير المؤمنين وأبو بكر ، وكأنَّ المدينة ليست بدار بني النجار وهم خؤولة النبيِّ الأقدس .

وكأنّه سلين لم يكن الذي اتّخذ المدينة قاعدة ملكه ، وعاصمة حكومته ، ومعسكر نهضته ، فبت فيها رجاله وخاصّته من أهلها ومن المهاجرين فكانوا يرقبون مقدمه الشريف في كلّ حين حتى إذا وافوه مقبلاً عليهم استقبلوه بقضّهم وقضيضهم وفيهم أهل البيعتين ومن تقدّمه من المهاجرين وكلّهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ، وإنّه سلين مكث في قباء عند بني عمرو بن عوف أيّاماً وليالي حتى أسس مسجده الشريف فيها ، فعرفه كلّ من في قباء ممّن لم يكن يعرفه قبل مِن رجال الأوس والخزرج ، واتّصل به كلّ من قدمها من المدينة فعرفوه جميعاً ، وقد صلى الجمعة في قباء وفي بطن الوادي ، وادي رانونا ، وائتم به من حضر من المسلمين عامّة .

وبقضاء من الطبيعة أنَّ الناس عند التطلّع إلى رؤيته سنن كان يومي إليه كلّ عارف ، ويسأل عنه كلّ جاهل ، ويتقدَّم المبايعون إلى التعرُّف به والتزلُّف إليه ، فلا يبقى في المجتمع جاهلٌ به حتّى يسأل أبا بكر عنه في انتقاله من بني عمرو بقوله : من هذا الغلام بين يديك يا أبا بكر ؟! .

فكأنّ القادم رجلٌ عاديٌّ ما دوّخ صيته الأقطار، ولم يره بشرٌ من ذلك الجمع الحافل ، ولم يحتفل به ذلك الإحتفال ، ولا احتفى به تلك الحفاوة ، وما صعدت ذوات الخدور على الأجاجير(١) وما هزجت الصبيان والولائد بقولهنَّ :

طلع البدر علينا من ثنيًات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لِلّه داع أيّها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع

وكأنَّه قدم في صورة منكّرة بلا أيِّ تقدمة إلى بلد لا يعرفه فيه أحدٌ حتّى خصَّ السؤال عنه بأبى بكر فحسب .

ثم ما هذه التعمية في جواب أبي بكر بقوله: إنّه يهديني السبيل. يريد سبيل السعادة فيحسب الحاسب أنّه يهديه الطريق ؟ ألخوف كانت ؟ ولم يرد رسول الله عربين إلا على العدّة والعدد والمنعة والعزّة ، وقد بايعته الأنصار على التفاني دونه. أو كان يخاف أبو بكر قريشاً وهو في حصن الدين المنيع ودرعه الحصينة ؟ أم كانت لغير ذلك ؟ فاسأل عنه خبيراً. والعجب كلّ العجب أنّ رجلًا هذه سيرته في التقيّة عن الناس في عاصمة الإسلام بين فرسان المهاجرين والأنصار كيف صحّ عنه ما جاء عن ابن مسعود وما روي عن مجاهد مرسلًا من قولهم: إنّ أوّل من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله ، أبو بكر. الخ(٢).

على أنَّ الحالة كانت تقتضي أن يسأل كلُّ قادم إلى المدينة يوم ذاك عن شخص رسول الله على أوان نزوله بها لا عن الغلام بين يدي أبي بكر .

<sup>(</sup>١) جمع الاجّار بكسر الأول وتشديد الجيم: السطح .

<sup>(</sup>٢) تاريخ ابن کثير ج ٣ ص ٥٨ ، تأريخ ابن عساكٍر ج ٦ ص ٤٤٨ .

والعجب أنَّ الجهل برسول الله في مزعمة هذا الراوي كان مستمراً بين مستقبليه ، وكلهم نفوسهم نزّاعة إلى عرفانه والتبرّك برؤيته ، حتى ظلّله أبو بكر بردائه فعرفه الناس عند ذلك .

ومتى كان أبو بكر شيخاً والنبيُّ شابًا وهـو سينين أكبر منه بسنتين وعدَّة أشهـر كما يأتي تفصيله إن شاء الله ؟ وابن قتيبة أخـذ هـذا الحـديث بـظاهـره فقـال في المعارف ص ٧٥: هذا الحديث يدلُّ على أنَّ أبـا بكر كـان أسنَّ من رسول الله على الله بمدَّة طويلة ، والمعروف عند أهـل الأخبار ما حكيناه . اهـ . وحكى قبـل هذا انَّ رسول الله سينينه هو أكبر سناً من أبي بكر .

نعم: عرف شرّاح البخاري من المتأخّرين موضع الغمز فأوّلوا كون أبي بكر شيخاً بظهور الشيب في لحيته. وكون النبيِّ شابًا بسواد كريمته، والعارف بأساليب الكلام يعلم أنّه تمحّل محض، وأنّ المفهوم من تلك كما فهمه ابن قتيبة: كون أبي بكر شيخاً ورسول الله شابًا لا غير ذلك. وإلاّ فما معنى قولهم: ما هذا الغلام بين يديك؟ و: من هذا الغلام بين يديك؟ ومن المعلوم أنّ الغلام لا يُطلق على من عمره خمسون سنة تقريباً مهما اسودً عارضه.

وعلى صحَّة هذا التأويل أين المؤوّلون من صحيحة ابن عبّاس قال: قال أبو بكر: يا رسول الله! قد شبت؟ قال: شيّبتني هود والواقعة. الحديث. وروى مثله الحفّاظ عن ابن مسعود، وفي لفظ أبي جحيفة: قالوا: يا رسول الله! نراك قد شبت؟ قال: شيّبتني هود وأخواتها(١).

فهذه الصحيحة تعرب عن أنَّه سلام كان قد بان فيه الشيب على خلاف الطبيعة ، وأسرع فيه حتى أصبح مسؤولًا عنه وعمّا أثَّره فيه سلام ، فأين منها ذلك التأويل البارد ؟ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحافظ الترمذي في جامعه ، والحكيم الترمذي في نوادر الاصول ، وأبو يعلى ، والطبراني ، وابن أبي شيبة ، والحاكم في المستدرك ج ٢ ص ٣٤٣ وصححه هـ و وأقره الذهبي ، والقرطبي في تفسيره ج ٧ ص ١ ، وأبو نصر في اللمع ص ٢٨٠ ، وابن كثير في تفسيره ج ٢ ص ٣٣٥ .

وربما يُقال في حلِّ مشكلة (يُعرف ولا يُعرف): إنَّ أبا بكر كان تاجراً عرفه الناس في المدينة عند اختلافه إلى الشام، لكنَّه على فرض تسليم كونه تاجراً، وعلى تقدير تسليم سفره إلى الشام ودون إثباته خرط القتاد، مقابلٌ بأنَّ رسول الله سميلة أيضاً كان يحاول التجارة، ويستطرق المدينة إلى الشام، فلو كانت التجارة بمجردها تستدعي معرفة الناس بالتاجر فهو في النبيِّ الأعظم أولى لأنَّ شرفه المكتسب، وشهرته بالأمانة، وعظمته في النفوس، وتحلّيه بالفضائل، وبروز عصمته وقداسته عند الناس من أوَّل يومه، وشرفه الطائل في نسبه، أجلب لتوجّه النفوس إليه، بخلاف التاجر الذي هو خلوٌ من كلِّ ذلك.

على أنَّ التاجر متى هبط مصراً فعارفوه رجالٌ معدودون ممَّن شاركوه في الحرفة ، أو شارفوه في المعاملة ، وهذا التعارف يخصُّ بأناس تُعَدُّ بالأنامل لا عامَّة الناس كما حسبوه . وأنَّى هذا من سفر رسول الله عبر الله عبر الله الله الله الله الله عبر النجار بالمدينة تزور به أخواله ، فنزلت به في دار النابغة رجلٌ من بني عدي بن النجار بالمدينة تزور به أخواله ، فنزلت به في دار النابغة رجلٌ من بني عدي بن النجار فأقامت به شهراً . وممّا وقع في تلك السفرة :

قالت أم أيمن: أتاني رجلان من اليهود يوماً نصف النهار بالمدينة فقالا: أخرجي لنا أحمد. فأخرجته ونظرا إليه وقلباه مليّاً ثمّ قال أحدهما لصاحبه: هذا نبيّ هذه الأمّة، وهذه دار هجرته، وسيكون بهذه البلدة من القتل والسبي أمر عظيم . قالت أمّ أيمن: وعيت ذلك كلّه من كلامهما(١) أبعد هذه كلّها، وبعد تلكم الإرهاصات للنبوّة التي ملأت بين الخافقين، وبعد ذلك الصيت الطائل الذي دوّخ الأقطار، وبعد مضيّ خمسين سنة من عمره الشريف عرضي يزعمون أنّ رسول الله شابٌ لا يُعرف وأبو بكر شيخ يُعرف، يُسأل عنه: من هذا الغلام بين بديك ؟

يديك ؟ .
ولإيضاح هذه الجمل من الحريِّ أن نسرد كيفيَّة هجرته مُرَّدُاتُ حتى تزيد بصيرة القارىء على موقع الإفك من هذه المجهلة المأثورة في الصّحاح والمسانيد الصادرة عن الغلوِّ في الفضائل عمياً وصمّاً . فأقول :

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة لأبي نعيم ج ١ ص ٥٠ ؛ صفة الصفوة لابن الجوزي ج ١ ص ٢٠ ؛ تاريخ ابن كثير ج ٢ ص ٢٧٩ ؛ بهجة المحافل ج ١ ص ٤٤ .

الأنصار في بيعة العقبة ..... المعتبة العقبة العقبة

## الانصار في البيعتين:

كان رسول الله سيني عرض نفسه على القبائل في المواسم إذا كان يدعوهم إلى الله ويخبرهم أنه نبي مرسلٌ فعرض نفسه على كندة ، وعلى بني عبد الله بطن من كلب ، وعلى بني حنيفة ، وعلى بني عامر بن صعصعة ، وعلى قوم من بني عبد الأشهل . فلمّا أراد الله عزَّ وجلٌ إظهار دينه ، وإعزاز نبيه سيني وإنجاز موعده له خرج سيني في الموسم الذي لقي فيه النفر من الأنصار فعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع في كلِّ موسم فبينما هو عند العقبة لقي رهطاً من الخزرج أراد الله بهم خيراً وفيهم : أسعد بن زرارة أبو أمامة النجاري ، وعوف بن الحرث بن عفراء ، ورافع بن مالك ، وقطبة بن عامر بن حديدة ، وعقبة بن عامر بن نابي ، وجابر بن عبدالله .

فكلّمهم رسول الله منطانية ودعاهم إلى الله ، وعرض عليهم الإسلام ، وتلا عليهم القرآن فأجابوه فيما دعاهم إليه ثمَّ انصرفوا عنه منطانية واجعين إلى بلادهم وقد آمنوا وصدَّقوا .

فلمًّا قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا لهم رسول الله سينية ودعوهم إلى الإسلام حتى فشا فيهم ، فلم تبق دارٌ من دور الأنصار إلاَّ وفيها ذكرٌ مِن رسول الله سينية حتى إذا كان العام المقبل وافي الموسم من الأنصار إثنا عشر رجلاً فلقوه بالعقبة الأولى فبايعوا رسول الله على بيعة النساء وذلك قبل أن يفترض عليهم الحرب ، وهم : أبو أمامة أسعد بن زرارة ، وعوف بن عفراء ، ومعاذ بن عفراء ، ورافع بن مالك ، وذكوان بن عبد قيس ، وعبادة بن الصامت ، ويزيد بن ثعلبة ، والعباس بن عبادة ، وعقبة بن عامر ، وقطبة بن عامر ، وأبو الهيشم بن التيهان ، وعويم بن ساعدة .

قال عبادة بن الصامت : بايعنا رسول الله على ليلة العقبة الأولى : على أن لا نشرك بالله شيئاً ، ولا نسرق ، ولا نزني ، ولا نقتل أولادنا ، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ، ولا نعصيه في معروف .

فلمّا انصرف القوم عنه على بعث رسول الله معهم مصعب بن عمير بن

هاشم بن عبد مناف وأمره أن يقرئهم القرآن ، ويعلمهم الإسلام ، ويفقهه في الدين ، ويقيم فيهم الجمعة والجماعة ، وكان مصعب يسمّى بالمدينة : المقرىء ، وكان منزله على أسعد بن زرارة أبي أمامة النجاري ، وكان يصلّي بهم الجمعة فأقام عنده يدعوان الناس إلى الإسلام حتّى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساءٌ مسلمون .

ثم إنَّ مصعب بن عمير رجع إلى مكّة ، وخرج مَن خرج من الأنصار من المسلمين إلى الموسم مع حُجّاج قومهم من أهل الشرك حتى قدموا مكّة فواعدوا رسول الله على العقبة من أوسط أيّام التشريق . قال كعب : فلمّا فرغنا من الحجّ وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله على لها ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر سيّد ساداتنا وشريف من أشرافنا أخذناه معنا ، ثمّ دعوناه إلى الإسلام فأسلم وشهد معنا العقبة ، وكان نقيباً ، فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا مع رحالنا لميعاد رسول الله على حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن ثلاثة وسبعون رجلاً ، ومعنا امرأتان من نسائنا : نسيبة بنت كعب أمّ عمارة ، وأسماء بنت عمرو أمّ منيع .

قال: فتكلّم رسول الله على فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام ثمَّ قال: أبايعكم على أن تمنعوني ممّا تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. فأخذ البراء بن معرور بيده ثمَّ قال: نعم والّذي بعثك بالحقِّ لنمنعنك عمّا نمنع منه أزرنا(١) فبايعنا يا رسول الله ، فنحن والله أهل الحروب ، وأهل الحلقة ، ورثناها كابراً عن كابر فقال رسول الله على : أخرجوا إليّ منكم إثني عشر نقيباً ليكونوا على قومهم بما فيهم . فأخرجوا منهم إثني عشر نقيباً تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس . وهم :

١ ــ أبو أمامة أسعد بن زرارة الخزرجي .

٢ ـ سعد بن الربيع بن عمرو الخزرجي .

٣ ـ عبد الله بن رواحة بن امرىء القيس الخزرجي .

٤ ـ رافع بن مالك بن العجلان الخزرجي .

<sup>(</sup>١) ازرنا : يعني نساءنا ، والمرأة يكني عنها بالإزار .

الأنصار في البيعة الثانية ..... الأنصار في البيعة الثانية .... ٢٩٧

- ٥ ـ البراء بن معرور بن صخر الخزرجي .
- ٦ ـ عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي .
- ٧ ـ عبادة بن الصامت بن قيس الخزرجي .
  - ٨ ـ سعد بن عبادة بن دُليم الخزرجي .
- ٩ ـ المنذر بن عمرو بن خنيس الخزرجي .
  - ١٠ \_ اسيد بن حضير بن سماك الأوسى .
- ١١ ـ سعد بن خيثمة بن الحرث الأوسى .
- ١٢ ـ رفاعة بن عبد المنذر بن زنبر الأوسي . وقد يعدُّ بمكانه أبو الهيثم بن التيهان .

فقال رسول الله ﷺ للنقباء: أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريّين لعسى بن مريم وأنا كفيلٌ على قومي : يعني المسلمين . قالوا : نعم .

قال العبّاس بن عبادة بن نضلة الأنصاري : يا معشر الخزرج! هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل ؟ قالوا : نعم . قال : إنّكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس ، فإن كنتم ترون أنّكم إذا نهكت أموالكم مصيبة ، وأشرافكم قتل أسلمتموه ؟ فمن الآن ، فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة ، وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فهو والله خير الدنيا والآخرة . قالوا : فإنّا نأخذ على مصيبة الأموال وقتل الأشراف ، فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا ؟ قال : الجنّة . قالوا : أبسط يدك فبسط يده فبايعوه .

فقال له العبّاس بن عبادة: والله الذي بعثك بالحقّ إن شئت لنميلنً على أهل مِنى غداً بأسيافنا ؟ قال: فقال رسول الله على : لم نُؤمر بذلك ولكن ارجعوا إلى رحالكم . فرجعوا إلى مضاجعهم . فلمّا قدموا المدينة أظهروا الإسلام بها وفي قومهم بقايا من شيوخ لهم على دينهم من الشّرك ، وكان أهل بيعة العقبة الآخرة ثلاثة وسبعين رجلاً وامرأتين وهم :

أسيد بن حُضير النقيب أبو الهيثم بن التيهان النقيب سلمة بن سلامة الأشهلي ظهير بن رافع الخررجي أبو بردة بن نيار بن عمرو نهرب ن الهيشم الحارثي

سعد بن خيثمة النقيب معن بن عمدی بن الجملد معاذبن الحارث الأنصاري أوس بن ثسابت الخسز رجى عمروبن غزية الخزرجي عبدالله بن رواحة النقيب عقبة بن عمروالخيزرجي خالدين قيس الخررجي عبادة بن قيس الخيزرجي بشربن السراء الخسزرجسي معقبل بن المنبذر الخسزرجي الضحاك بن حارثة الخزرجي الطفيل بن مالك الخزرجي قبطبة بن عبامير الخسزرجي صيفي بن سواد الخزرجي عبدالله بن أنيس السلمي جابر بن عبد الله السلمي خديج بن سلامة بن الفرافر عبادة بن الصامت النقيب أبو عبد الرحمٰن الخزرجي عقبة بن وهب الجشمي عوف بن الحارث الأنصاري عباد الله بن زيد مناة الخزرجي.

أبوأيوب خالد الأنصاري سهيل بن عتيك النجاري قيسبن أبي صعصعة النجاري خارجة بن زيد الخزرجي خلاد بن سويىد الخزرجي فروة بن عمروالخيزرجي ذكوان بن عبدقيس الخزرجي الببراءبن معرور النقيب الطفيل بن النعمان الخزرجي مسعودبن يزيد الخزرجي جباربن صخرا لخيزرجي سليم بن عمروالخزرجي كعب بن عمروالخزرجي عمروبن غنمة السلمي عبدالله بن عمر النقيب عميربن الحارث السلمي أوس بن عباد الخيز رجي العبّاس بن عبادة الخنزرجي رفاعة بن عمروالخزرجي المنه لربن عمروالنقيب عمارة بنحزم الأنصاري

رفاعة بن عبد المنذر النقيب عبد الله بن جبير بن النعمان عـويم بن ساعـدة الأوسى أسعد بن زرارة النقيب أبوطلحة زيدبن سهل سعد بن الربيع النقيب بشيربن سعدالخزرجي زياد بن لبيد الخيزرجي رافع بن مالك النقيب الحارث بن قيس الخزرجي سنان بن صيفي الخزرجي يزيدبن المنفذر الخزرجي يزيد بن خرام الخزرجي كعببن مالك الخيزرجي يزيدبن عامر الخيزرجي ثعلبة بن غنمة السلمي خالدبن عمروالسلمي ثابت بن تعلبة السلمي معاذبن جبل الخررجي غنم بن عسوف الخسزرجي عمروبن الحرث الخررجي سعدين عبادة النقيب معوذبن الحارث الأنصاري

### نباً الهجرة:

فلمّا عتت قريش على الله عزَّ وجلَّ ، وردّوا عليه ما أرادهم بـه من الكرامـة ، وكذَّبوا نبيَّه ﷺ ، وعذَّبوا ونفوا مَن عَبده ووحَّده وصـدَّق نبيَّه واعتصم بـدينه أذن الله

عـزَّ وجلَّ لـرسولـه ﷺ في القتال فنـزل قولـه تعـاليٰ : ﴿أَذَنَ لَلَّذِينَ يُقَـاتَلُونَ بِـأَنَّهُم ظلموا ﴾ الآية . ثمَّ أنزل الله تعالىٰ : ﴿وقاتلوهم حتَّى لا تكون فتنة ويكون المدين أسه ﴾≽.

فلمَّا أذن الله تعالى لـه ﷺ في الحرب وتمابعه هـذا الحيُّ من الأنصار على الإسلام والنصرة لـه ولمن اتّبعه ، وأوى إليهم من المسلمين ، أمـر رسـول الله ﷺ أصحابه من المهاجرين مِن قومه ومن بمكّنة مِن المسلمين بالخروج إلى المدينة والهجرة إليها ، واللحوق بإخوانهم من الأنصار ، وقال : إنَّ الله عزَّ وجلَّ قد جعل لكم إخواناً وداراً تأمنون بها . فخرجـوا أرسالًا وأقـام رسول الله ﷺ بمكّـة ينتظر أن يأذن له ربُّه في الخروج من مكة والهجرة إلى المدينة ، فهاجر بنـو جحش فعلَّقت دورهم هجرة تخفق أبوابها يبابا ، ليس فيها ساكنٌ ، خـلاء من أهلها ، وكـان بنـو غنم بن دودان أهل إسلام قد أوعبوا إلى المدينة هجرة نسائهم ورجالهم ، ثمَّ تتابع المهاجرون وفيهم:

أبوسلمة بن عبد الأسد عامر بن ربيعة الكعبى عبد الله بن جحش عبد بن جحش أبوأحمد عكاشة بن محصن شجاع بن وهب عقبة بن وهب عربد بن حمير منقدن نساتة سعيدين رُقيش محرزين نضلة يسزيدين رُقيش قيس بن خابر عمروبن محصّن مالك بن عمرو صفوان بن عمرو ثقف بن عمرو ربيعة بن أكشم الزبير بن عبيدة تمام بن عبيدة سخبرة بن عبيدة محمدبن عبدالله بنجحش عمر بن الخطاب عياش بن أبي ربيعة زيدبن الخطاب عمروبن سراقة عبدالله بن سراقة خنيس بن حذافة إياس بن البكير عاقل بن البكير عامر بن البكير خالد بن البكير طلحة بن عبيدالله حزة بن عبد المطلب صهيب بن سنان زيد بن حارثة كنّاربن حصين عبيدة بن الحارث الطفيل بن الحارث الحصين بن الحرث مسطح بن أثاثة سويبط بن سعد طليب بن عمير خبّاب مولى عتبة عبد الرحمٰن بن عوف الـزبـيربن عـوام أبـوسبرة بن أبي رهم مصعب بن عـمـير أبوحذيفة بنعتبة سالممولي أبيحذيفة عتبة بنغزوان عشان بنعفان أنس مولى رسول الله أبوكبشة مولى رسول الله.

وأقام رسول الله براليه بمكة بعد أصحابه من المهاجرين ينتظر أن يؤذن له في الهجرة ، ولم يتخلّف معه بمكة أحدٌ من المهاجرين إلا من حُبس أو فتن ، إلا علي بن أبي طالب وأبو بكر بن أبي قحافة رضي الله عنهما حتى إذا كان اليوم الذي أذن الله فيه لرسوله في في الهجرة والخروج من مكّة من بين ظهري قومه ، وما كان يعلم بخروجه في أحدٌ حين خرج إلا علي بن أبي طالب وأبو بكر الصدِّيق وآل أبي بكر ، أما علي فإن رسول الله في أخبره بخروجه وأمره أن يتخلّف بعدُ بمكّة ، حتى يؤدّي عن رسول الله في الودائع التي كانت عنده للناس ، وكان رسول الله في ليس بمكّة أحدٌ عنده شيءٌ يخشى عليه إلا وضعه عنده لما يعلم من صدقه وأمانته في .

فلمّا أجمع رسول الله ﷺ الخروج فخرج ومعه أبو بكر ثمَّ عمد إلى غار بشور جبل بأسفل مكّة فدخلاه فأقام فيه رسول الله ﷺ ثلاثاً ومعه صاحبه .

ثمَّ خرج بهما دليلهما عبد الله بن أرقط سلك بهما أسفل مكّة ثمَّ مضى بهما على الساحل أسفل من عسفان (١) ، ثمَّ سلك بهاعلى أسفل أميج (٢) ، ثمَّ استجاز بها حتى عارض بها البطريق بعد أن أجاز قديداً (٣) ، ثمَّ أجاز بهامن مكانه ذلك فسلك بهما الخرّار (٤) ، ثمَّ سلك بهما ثنيّة (٥) المرة ، ثمَّ سلك بهما لقفاً (٦) ، ثمَّ استبطن بهما مدلجة مجاج (٧) ثمَّ سلك بهما مرجح (٨) من ذي العضوين - الغضوين - ثمَّ بطن ذي كشر (٩) ثمَّ أخذ بهما على الجداجد (١٠) ، ثمَّ العضوين - الغضوين - ثمَّ بطن ذي كشر (٩) ثمَّ أخذ بهما على الجداجد (١٠) ، ثمَّ

<sup>(</sup>١) بضم الأول ثم السكون : محل من مكة على مرحلتين .

<sup>(</sup>٢) بفتح الهمزة والميم: بلد من أعراض المدينة.

<sup>(</sup>٣) بضم الأول وفتح الدال : موضع فيه ماء بين مكة والمدينة . بها منازل خزاعة .

<sup>(</sup>٤) بفتح المعجمة وتشديدالراء: موضع قرب الجحفة .

<sup>(</sup>٥) ثنية المرة مخفف الراء .

<sup>(</sup>٦) يُقال : لقف بالتحريك . وبفتح اللام وسكون الفاء . وبكسر اللام وسكون الفاء .

<sup>(</sup>٧) بفتح الميم وتسره بجيمين وصححه بعض بفتح الميم ثم المعجمة وآخره مهملة .

<sup>(</sup>٨) بفتح الميم وسكون الراء بعدها معجمة مكسورة وآخره مهملة .

<sup>(</sup>٩) بفتح الكاف وسكون الشين وآخره مهملة .

<sup>(</sup>١٠) بالمعجمتين والمهملتين بينهما ألف . من الآبار القديمة .

على الأجرد<sup>(۱)</sup>، ثمَّ سلك بهما ذا سلم من بطن أعدا مَدلجة تعهن<sup>(۲)</sup>، ثمَّ على العبابيد<sup>(۳)</sup>، ثمَّ أجاز بهما الفاجة (٤)، ثمَّ هبط بهما العرْج (٥) فحمل رسول الله على رجلٌ من أسلم يُقال له: أوس بن حجر على جمل له يُقال له: ابن الرداء، إلى المدينة وبعث معه غلاماً يُقال له مسعود بن هُنيدة، ثمَّ خرج بها دليلها من العرج فسلك بهما ثنيَّة العائر (١) عن يمين ركوبه (٢) حتى هبط بهما بطن رئم (٨)، ثمَّ قدم بهما قباء (٩) على بني عمرو بن عوف حين اشتدَّ الضحاء وكادت الشمس تعتدل.

ولمّا دنوا من قباء بعثوا رجلًا من أهل البادية إلى أبي أمامة وأصحابه من الأنصار فنار المسلمون إلى السلاح واستقبله زهاء خمسمائة من الأنصار فوافوه وهو مع أبي بكر في ظلّ نخلة ، ثمّ قالوا لهما : اركبا آمنين مطاعين . فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بقباء في دار بني عمرو بن عوف فأقام رسول الله على بقياء في بني عمرو بن عوف يوم الإثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس وأسس مسجده وقد يُقال كما في سنن أبي داود ج ١ ص ٧٤ : إنّه أقام في قباء أربعة عشر ليلة ، وحكى موسى بن عقبة إثنين وعشرين ليلة ، وقال البخاري : بضع عشرة ليلة ، وبقباء كانت منازل الأوس والخزرج .

<sup>(</sup>١) اسم جبل هناك .

<sup>(</sup>٢) تعهن بكسر أوله وهائه وتسكين العين وآخره نون : اسم عين ماء سُمّي به على ثلاثة أميال من السقيا بين مكة والمدينة ، ويُقال في ضبطه غير هذا .

<sup>(</sup>٣) ويُقال: العبابيب، ويُقال العثيانة.

<sup>(</sup>٤) ويُقال: الفاحة بالمهملة. والقاحة. مدينة على ثلاثة مراحل من المدينة.

<sup>(</sup>٥) بفتح العين وسكون الراء : عقبة بين مكة والمدينة .

<sup>(</sup>٦) . قال محمد محيى الدين المصري في حاشية سيرة ابن هشام ج ٢ ص ١٠٨ : لم يذكر ياقرت العائر لا بالعين المهملة ولا بالغين المعجمة . أقول : ذكره في العين المهملة ج ٦ ص ١٠٨ وقال : جبل بالمدينة . وفي حديث الهجرة : ثنية العائر عن يمين ركوبه . ويُقال : ثنية الغائر بالغين المعجمة ، اهـ ملخصاً .

<sup>(</sup>V) بفتح الراء: ثنية صعبة عند العرج.

<sup>(</sup>٨) بكسر الراء المهملة موضع على أربعة برد من المدينة . وقيل : ثلاثة برد .

<sup>(</sup>٩) بيضم أوله: قرية على ميلين من المدينة .

ثمَّ أخرجه الله من بين أظهرهم يوم الجمعة فأدركت رسول الله على الجمعة في بني سالم بن عوف فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي، وادي رانوناء، فكانت أوَّل جمعة صلاها بالمدينة.

قال عبد الرّحمٰن بن عويم: حدَّثني رجالٌ من قومي من أصحاب رسول الله على قالوا: لمّا سمعنا بمخرج رسول الله على من مكّة وتوكَّفنا(١) قُدومه كنّا نخرج إذا صلّينا الصبح إلى ظاهر حرَّتنا ننتظر رسول الله على أوالله ما نبرح حتّى تغلبنا الشمس على الظلال ، فإذا لم نجد ظلاً دخلنا ، وذلك في أيّام حارّة .

فلمّا قدم رسول الله ﷺ المدينة وصلَّى الجمعة أتاه عتبان بن مالك وعبَّاس بن عبادة بن نضلة في رجال من بني سالم بن عوف ، فقالوا : يا رسول الله ! أقم عندنا في العدد والعُدَّة والمنعة . قال : خلُّوا سبيلها فإنها مأمورةً ـ يعني ناقته ـ فخلُّوا سبيلها فانطلقت ، حتّى إذا وازنت دار بني بياضة تلقّاه زياد بن لبيد وفروة بن عمرو في رجال من بني بياضة فقالوا: يا رسول الله! هلمَّ إلينا إلى العَدَد والعُدَّة والمنعة . قال : خلُّوا سبيلها فإنُّها مأمورةٌ . فخلُّوا سبيلها . فانطلقت حتى إذا مرَّت بدار بني ساعدة اعترضه سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو في رجال من بني ساعدة فقالوا : يـا رسـول الله هلمَّ إلينا إلى العَدَد والعُدَّة والمنعة . قال : خلُّوا سبيلها فإنَّها مأمورةٌ ، فخلُّوا سبيلها فانطلقت حتَّى إذا وازنت دار بني الحرث بن الخررج اعتىرضه سعد بن الربيع وخارجة بن زيد وعبد الله بن رواحة في رجال من بني الحرث بن الخزرج فقالوا: يا رسول الله هلمَّ إلينا إلى العَدَد والعُـدَّة والمنعة. قال : خلُّوا سبيلها فإنُّها مأمورةً . فخلُّوا سبيلها فانطلقت ، حتى إذا مرَّت بـدار بني عمدي بن النجار اعترضها سليط بن قيس ، وأبو سليط أسيرة بن أبي خارجة في رجال من بني عديّ فقالوا: يا رسول الله! هلمَّ إلى أُخوالك إلى العَدَد والعُدَّة والمنعة . قال : خلّوا سبيلها فإنَّها مأمورةٌ. فخلّوا سبيلها فانطلقت حتّى إذا أتت دار بنى مالك بن النجار بركت على باب مسجده على وهو يومئذ مِربد(٢) لغلامين يتيمين

<sup>(</sup>١) استشعرناه وانتظرناه .

<sup>(</sup>٢) بكسر الميم وفتح الباء بينهما مهملة ساكنة أصله الموضع الذي يجفف فيه التمر .

من بني النجار: سهل وسهيل ابني عمرو، فلمّا بركت ورسول الله عليها لم ينزل وثبّت فسارت غير بعيد ورسول الله في واضع لها زمامها لا يثنيها به، ثمّ التفتت إلى خلفها فرجعت إلى مبركها أوَّل مرّة فبركت فيه ثمّ تحلحلت(١) ورزمت(١) ووضعت جرانها(١) فنزل عنها رسول الله في فاحتمل أبو أيّوب خالد بن زيد رحله فوضعه في بيته ونزل عليه رسول الله في وسأل عن المربد لمن هو؟ فقال له معاذ بن عفراء: هو يا رسول الله لسهل وسهيل ابني عمرو وهما يتيمان لي، وسأرضيهما منه فاتّخذه مسجداً.

راجع سيرة ابن هشام ج ٢ ص ٣١ - ١١٤ ، تاريخ الطبري ج ٢ ص ٣٣ - ٢٠٤ ، عيون الأثرج ١ ص ٢٣٣ - ٢٢٤ ، عيون الأثرج ١ ص ٢٥١ - ٢٢٤ ، عيون الأثرج ٣ ص ١٥٢ - ١٥٩ ، الكامل لابن الأثير ج ٢ ص ٣٨ ، ٤٤ تاريخ ابن كثير ج ٣ ص ١٣٨ - ١٢٥ ، الإمتاع للمقريزي ص ١٣٨ - ١٢٤ ، الإمتاع للمقريزي ص ٣٠ - ٢١ ، السيرة الحلبية ج ٢ ص ٣ - ٢١ .

## ١١ ـ أبو بكر أسنّ من النبي :

عن يزيد (٤) بن الأصم انَّ النبيَّ ﷺ قال لأبي بكر : أنا أكبر أو أنت ؟ قال : لا بل أنت أكبر منِّي وأكرم وخيرٌ منِّي ، وأنا أسنُّ منك .

أخرجه ابن الضحاك ، وذكره أبو عمر في الإستيعاب ج ٢ ص ٢٢٦ ، والمحبّ الطبري في الرياض النضرة ج ١ ص ١٢٧ ، والسيوطي في تاريخ الخلفاء ص ٧٢ نقلًا عن خليفة بن خيّاط ، وأحمد بن حنبل ، وابن عساكر .

قال الأميني: أوّ لا تعجب من أكذوبة تُعدُّ أكرومة ؟ متى تصحُّ رواية يزيد بن الأصم عن النبيِّ سَلِيْكِ ولم يُدركه ، فإنَّ الرجل توفّي سنة ٢٠١١/٣/١ وهو ابن ثلاث وسبعين سنة فولادته بعد وفاة النبيِّ سَلِيْكِ بدهر .

<sup>(</sup>١) تحلحلت : تحركت . وقد يُقال : تلحلحت . أي لزمت مكانها .

<sup>(</sup>٢) وعند ابن الأثير: أرزمت. أي رغبت ورجعت في رغائها.

<sup>(</sup>٣) المجران ، ككتاب : قال السهيلي : أي عنقها . وقال غيره : الجران . ما يصيب الأرض من صدرها وياطن حلقها .

<sup>(</sup>٤) في الرياض: زيد. والصحيح: يزيد.

ثم متى كان أبو بكر أسنَّ من النبيِّ وقد وُلد سِنِهِ، في عام الفيل ، ووُلد أبو بكر بعد عام الفيل بشلاث سنين . وقال سعيد بن المسيب : استكمل أبو بكر بحد عام الفيل بشلاث سنين . وقال سعيد بن المسيب : استكمل أبو بكر بخلافته سنَّ رسول الله ﷺ فتوفِّي وهو بسنِّ النبيِّ سِنِيْهِ ابن ثلاث وستين سنة . راجع :

المعارف لابن قتيبة ص ٧٥ فقال: إتَّفقوا على أنَّ عمره ثلاث وستون سنة فكان رسول الله على أسن أمن أبي بكر بمقدار سني خلافته. اهد. صحيح الترمذي ج ٢ ص ٢٨٨ وفيه: أنَّه يَعِيُّ توفّي وهو ابن خمس وستين سنة ، سيرة ابن هشام ج ١ ص ٢٠٥ ، تاريخ الطبري ج ٢ ص ١٢٥ وج ٤ ص ٤٧ ، الإستيعاب ج ١ ص ٣٣٥ وقال: لا يختلفون أنَّ سنة انتهت إلى حين وفاته ثلاثاً وستين سنة إلاً ما لا يصح وأنَّه استوفى بخلافته بعد رسول الله سند الله الموالة الموالة الله الموالة الله الله الله الموالة وقال في الموالة من الموالة الموالة الموالة الموالة الموالة الله الله الله الله الموالة الله الموالة الله الموالة الموالة الله الموالة والموالة وا

نعم: هذه المساءَلة وقعت بينه سطيه وبين سعيد بن يربوع المخزومي كما رواها البغوي وابن مندة (١) وابن يربوع توفّي سنة ٥٤ وله ١٢٠ سنة ، وقيل: وزيادة أربع ، ولمّا كانت شيبة أبي بكر وكبر سنّه هي العجة الوحيدة على مخالفيه يوم السقيفة فأيّدها المغالون في فضائله بأمثال هذه المخاريق المفتعلة ، وتحريف التاريخ عن مواضعه ، والله يعلم أنّهم لكاذبون .

# ١٢ ـ إسلام أبي بكر قبل ولادة علي :

عن شبابة عن فرات بن السائب قال : قلت لميمون بن مهران : أبو بكر

<sup>(</sup>١) الإصابة ج ٢ ص ٥١ .

الصدِّيق أوَّل إيماناً بالنبيِّ عَلَيُّ أَم عليِّ بن أبي طالب؟ قال : والله لقـد آمن أبو بكـر بالنبيِّ عَلَيُّ زمن بحيرا الراهب ، واختلف فيما بينه وبين خديجة حتى أنكحها إيّاه ، وذلك كلّه قبل أن يولد عليُّ بن أبي طالب .

وعن ربيعة بن كعب(١) قال : كان إسلام أبي بكر شبيهاً بالوحي من السماء وذلك أنّه كان تاجراً بالشام فرأى رؤيا فقصّها على بحيرا فقال له : من أين أنت ؟ فقال : من مكة . فقال : من أيّها ؟ قال : من قريش . قال : فأيُ شيء أنت ؟ قال : تاجر . قال : إن صدَّق الله رؤياك فإنّه يبعث نبيِّ من قومك تكون وزيره في حياته وخليفته من بعد وفاته . فأسرَّ ذلك أبو بكر في نفسه حتى بعث النبيُّ على فجاءه فقال : يا محمَّد ما الدليل على ما تدَّعي ؟ قال : السرؤيا التي رأيت بالشام فعانقه وقبًل بين عينيه وقال : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أنك رسول الله .

وقال الإمام النووي : كان أبو بكر أسبق الناس إسلاماً ، أسلم وهـو ابن عشرين سنة ، وقيل : خمس عشرة سنة .

راجع الرياض النضرة ج ١ ص ٥١ ، ٥٤ ، اسد الغابة ج ١ ص ١٦٨ ، تاريخ النفاء تاريخ ابن كثير ج ٩ ص ٣١٩ ، الصواعق المحرقة ص ٤٥ ، تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٢٤ ، الخصائص الكبرى ج ١ ص ٢٩ ، نزهة المجالس ج ٢ ص ١٨٢ .

قال الأميني: هلم معي ننظر إلى هذه المراسيل هل توجد فيها مسحة من الصدق ؟ أمّا رواية ابن مهران سنداً:

١ ـ فشبابة بن سوار(٢) أبو عمرو المدائني قال أحمد : تركته لم أكتب عنه للإرجاء وكان داعية ، وقال ابن خراش : كان أحمد لا يرضاه وهو صدوقٌ في الحديث ، وقال الساجي وابن عبد الله وابن سعد والعجلي وابن عدي : إِنَّه كان يقول بالإرجاء .

<sup>(</sup>١) في الخصائص الكبرى عن كعب . وهو الصحيح .

<sup>(</sup>٢) في ميزان الإعتدال : سواد .

وقبل هذه كلّها يظهر ممّا رواه أبوعلي المدائني : أنَّه كان يبغض أهـل بيت النبيِّ صلوات الله عليهم . وضربه الله بالفالج لدعاء مَن دعا عليه بقولـه : اللَّهُمَّ إن كان شبابة يبغض أهل نبيَّك فاضربه الساعة بالفالج . ففلج في يومه ومات .

[ميزان الإعتدال ج ١ ص ٤٤٠ ، تهذيب التهذيب ج ٤ ص ٣٠٢]

٢ - فرات بن السائب الجزري . قال البخاري : منكر الحديث وقال يحيى بن معين : ليس بشيء ، منكر الحديث . وقال الدارقطني وغيره : متروك . وقال أحمد بن حنبل : قريب من محمّد بن زياد الطحان في ميمون يتّهم بما يتّهم به ذاك . ومحمّد بن زياد هو اليشكري أحد الكذّابين الوضّاعين كما مرّ في ج ٥ ص ٣١٥ ، ففرات عند إمام الحنابلة كذّاب وضّاع . وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث ، منكر الحديث . وقال الساجي : تركوه . وقال النسائي : متروك الحديث . وقال أبو أحمد الحاكم : ذاهب الحديث . وقال ابن عدي : له أحاديث غير محفوظة وعن ميمون مناكير .

[ميزان الإعتدال ج ٢ ص ٣٢٥ ، لسان الميزان ج ٤ ص ٤٣٠]

٣ ـ ميمون بن مهران حسبه ما مرَّ في رواية فرات عنه ، أَضفَ إلى ذلك قول العجلي : انَّه كان يحمل على عليّ . كما في تهذيب ابن حجرج ١٠ ص ٣٩١ . هب أنَّه وثَّقه مَن وثَّقه ، فما قيمته وقيمة حديثه بعد تحامله على عليّ أمير المؤمنين صلوات الله عليه .

ثم قد أتى ميمون في حديثه بأمرين: إسلام أبي بكر زمن بحيرا، واختلافه في زواج رسول الله سيني من خديجة. أما اختلافه بينه سيني وبين خديجة فلم ينبىء عنه قط خبير. وليس من الجائز أن يكون الوسيط في قِران رجل عظيم كمحمّد وامرأة من بيت مجد وسؤدد ورياسة كخديجة ، شابٌ حدث ابن إثنتين وعشرين سنة وللزوج أعمام أشراف أعاظم كالعبّاس وحمزة وأبي طالب وهو بينهم وفي بيتهم ، وكان عمّه أبو طالب كما يأتي يحبُّه حبّاً شديداً لا يحبّ أولاده مثله ، وكان لا ينام إلا إلى جنبه ، ويخرجه معه حين يخرج (١) وكان هو الذي كلّم خديجة حتى وكلت

 <sup>(</sup>١) يأتي تفصيل ذلك في الكلام عن أبي طالب علينانيم.

رسول الله منطيه بتجارتها ، كما في الإمتاع للمقريزي ص ٨ .

والذي جاء في السير والتاريخ في أمر هذا القِران أنَّ خديجة بعثت إلى رسول الله سينية ورغبت في زواجه لقرابته وأمانته وحسن خُلقه وصدق حديثه ، وعرضت نفسها عليه سينية ، فذكر ذلك رسول الله سينية الأعمامه فخرج معه عمَّه حمزة وفي لفظ ابن الأثير : خرج معه حمزة وأبو طالب وغيرهما من عمومته . حتى دخل على خويلد بن أسد ، أو على عمرو بن أسد عمّ خديجة فخطبها إليه فتزوَّجها عليه وآله الصّلاة والسَّلام وخطب أبو طالب سَنِينَ خطبة النكاح ، فقال :

الحمدالله الذي جعلنا من ذريَّة إبراهيم، وزرع إسماعيل، وضئضىء معد، وعنصر مضر، وجعلنا حضنة بيته، وسوّاس حرمه، وجعل لنا بيتاً محجوجاً، وحرماً آمناً، وجعلنا الحكّام على الناس، ثمَّ إنَّ ابن أخي هذا محمَّد بن عبد الله لا يوزن برجل إلاَّ رجح به شرفاً ونبلاً وفضلاً وعقلاً ، فإن كان في المال قلّ ؟ فإنَّ المال ظلِّ زائل ، وأمرُّ حائل ، ومحمَّد مَن قد عرفتم قرابته ، وقد خطب خديجة بنت خويلد ، وبذل لها من الصداق ما آجله وعاجله من مالي كذا ، وهو والله بعد هذا له نباً عظيم ، وخطرٌ جليل . فزوَّجها .

راجع طبقات ابن سعد ج ١ ص ١١٣ ، تاريخ الطبري ج ٢ ص ١٢٧ ، أعلام الماوردي ص ١١٤ ، الصفوة لابن الجوزي ج ١ ص ٢٥ الكامل لابن الأثير ج ٢ ص ١٥ ، تاريخ ابن كثير ج ٢ ص ٢٩٤ ، تاريخ الخميس ج ١ ص ٢٩٩ ، عيون الأثير ج ١ ص ٤٩ ، اسبد الغابة ج ٥ ص ٤٣٥ ، البروض الأنف ج ١ ص ١٢٢ ، تاريخ ابن خلدون ج ٢ ص ١٧٢ ، المواهب اللذية ج ١ ص ٥٠ ، السيرة الحلبية ج ١ ص ١٠٠ ، شرح المواهب للزرقاني ج ١ ص ٢٠٠ ، سيرة زيني دحلان هامش الحلبية ج ١ ص ١١٤ .

فأين مزعمة ابن مهران من هذا التاريخ الصحيح المتواتر ؟ :

وأمًّا إسلام أبي بكر قبل ولادة علي أمير المؤمنين زمن «بحيرا» الراهب فإنَّه مأخوذٌ ممّا أخرجه ابن مندة (١) من طريق عبد الغني بن سعيد الثقفي عن ابن

<sup>(</sup>١) أبو عبد الله محمد بن إسحاق الأصبهاني الحافظ الرجال المتوفّى سنة ٣٥٥.

عبّاس : إنَّ أبا بكر الصدِّيق صحب النبيَّ وهو ابن ثمان عشرة سنة والنبيُّ ابن عشرين وهم يريدون الشام في تجارة حتّى إذا نزل منزلًا فيه سدرة قعد في ظلّها ومضى أبو بكر إلى راهب يُقال له : بُحيرا يسأله عن شيء . الخ .

هذه الرواية ضعَّفها غير واحد من الحقَّاظ. قال الـذهبي في ميزان الإعتدال ج ٢ ص ٢٤٣: عبد الغني ضعَّفه ابن يونس. وأقرَّ ضعفه ابن حجر في لسانه ج ٤ ص ٤٥، وقال في الإصابة ج ١ ص ١٧٧: أحد الضعفاء المتروكين.

وذكره السيوطي في الخصائص الكبرى ج١ ص ٨٦ فقال: سندٌ ضعيف وضعَفه القسطلاني في المواهب ج١ ص ٥٠ ، والحلبي في السيرة النبويَّة ج١ ص ١٣٠ .

وأفظع من هذا رواية أخرجها الحفّاظ من طريق أبي نوح قراد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى قال: خرج أبو طالب إلى الشام ومعه رسول الله على أشياخ من قريش فلمّا أشرفوا على الراهب ـ يعني بحيرا ـ هبطوا فحلّوا وحالهم فخرج إليهم الراهب وكانوا قبل ذلك يمرّون به فلا يخرج ولا يلتفت إليهم قال: فنزل وهم يحلّون رحالهم ، فجعل يتخلّهم حتى جاء فأخذ بيد النبي على فقال: هذا سيّد العالمين ، هذا رسول ربّ العالمين ، هذا يبعثه الله رحمةً للعالمين ، إلى أن قال:

فبايعوه وأقاموا معه عنده ، فقال الراهب : انشدكم الله أيُّكم وليّه ؟ قالوا : أبو طالب . فلم يزل يناشده حتى ردّه ، وبعث معه أبو بكر بلالاً ، وزوّده الراهب من الكعك والزيت .

أخرجه الترمذي في صحيحه ج ٢ ص ٢٨٤ فقال : حسنٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، والحاكم في المستدرك ج ٢ ص ٢١٦ ، وأبو نعيم في الدلائل ج ١ ص ٥٣ ، والبيهقي في الدلائل ، والطبري في تاريخه ج ٢ ص ١٩٥ ، وابن عساكر في تاريخه ج ١ ص ٢٦٧ ، وابن كثير في تاريخه ج ٢ ص ٢٨٤ ، نقلاً عن الحافظ أبي بكر الخرائطي والحفّاظ المذكورين ، وابن سيّد الناس في عيون الأثر ج ١ ص ٢٤٤ ، والقسطلاني في المواهب ج ١ ص ٤٤ .

### رجال الرواية:

١ - أبو نوح قراد عبد الرّحمٰن بن غزوان . قال عبّاس الدوري : ليس في الدنيا أحدٌ يحدِّث بهذا الحديث غير قراد أبي نوح وقد سمعه منه أحمد ويحيى لغرابته وانفراده .

#### [تاریخ ابن کثیر ج ۲ ص ۲۸۵]

وقال الذهبي في الميزان ج ٢ ص ١١٣ : كان يحفظ ، وقوله مناكير ، وأنكر ما له حديث عن يونس «وذكر شطراً من الحديث» فقال : وممَّا يدلُّ على أنَّه باطلٌ قوله : وبعث معه أبو بكر بلالاً ، وبلال لم يكن خُلق ، وأبو بكر كان صبياً .

وقال في تلخيص المستدرك تعليقاً على تصحيحه : قلت : أظنّه موضوعاً فبعضه باطلٌ .

وقال ابن حجر في التهديب ج ٦ ص ٢٤٨ : ذكره ابن حبّان في الثقات وقال : كان يخطىء يتخالج في القلب منه لروايته عن الليث قصّة المماليك ، وقال أحمد : هذا «يعني حديث المماليك» باطلٌ ممّا وضع الناس ، وقال الدارقطني : قال أبو بكر : أخطأ فيه قراد .

٢ ـ يونس بن أبي إسحاق . ضعّف أحمد حديثه عن أبيه ، وقال : حديثه عن أبيه مضطرب ، وقال أبو حاتم : كان صدوقاً إلا أنّه لا يُحتجُ بحديثه ، وقال أبو أحمد الحاكم : ربما وهم في روايته .

#### [تهذیب التهذیب ج ۱۱ ص ۶۳۶]

٣ ـ أبو اسحاق السبيعي . قال ابن حبان : مدلّس ، وذكره الكرابيسي في المدلّسين ، وقال معن : أفسد حديث أهل الكوفة الأعمش وأبو إسحاق للتدليس .

### [تهذیب التهذیب ج ۸ ص ۲٦]

وقال أبو حاتم: صدوقٌ لا يحتج به ، وقال ابن خراش في حديثه لينٌ ، وقال ابن حزم في المحلّى : ضعَّفه يحيى وأحمد جدّاً ، وقال أحمد : حديثه مضطرب . [ميزان الإعتدال ج ٣ ص ٣٣٩]

٤ ـ أبو بكر بن أبي موسى توفّي سنة ١٠٦ ، ضعّفه ابن سعد ، وقال أحمد :
 لم يسمع من أبيه .

#### [تهذیب التهذیب ج ۱۲ ص ٤١ .]

٥ ـ أبو موسى الأشعري المتوفّى سنة ٢٤/٥٠/٥٠ وهو ابن ٦٣ سنة بلا خلاف أجده وقد وقعت الواقعة بعد عام الفيل بتسع سنين أو اثني عشر عاماً قبل ولادة أبي موسى الأشعري ٢٥/٢٢/١٧ عاماً ، فإن كان أبو موسى هو الشاهد للقصّة قبل مولده فحبّذا ؟ وإن كان يرويها عمّن شاهدها فمن هو؟ حتّى ننظر في حاله .

هذا شأن الرواية سنداً ، أهذه كلّها تخفى على مثل الترمذي ومَن بعده مِن الحفّاظ فيحكمون فيها بالحسن ؟ أو بالصحّة كما فعله ابن حجر والحلبي ؟ أنا لا أدري . نعم : الحبُّ يُعمي أو يُصمّ .

وأمّا متن الرواية فهو يكفي في تكذيبها إذ سفر أبي طالب عليه إلى الشام وأخذه معه رسول الله عبر الله على على وقد مضى من عمره عبر الله الله على ما قاله أبو جعفر الطبري والسهيلي وغيرهما ، أو إثنا عشر عاماً على ما قاله آخرون (١) وكان أبو بكر يوم ذاك ابن ستّ أو تسع سنين : فإين كان هو ؟ وماذا كان يصنع بالشام ؟ وأيّ اختيار كان له بين شيوخ قريش ؟ ولم تكن تنعقد نطفة بلال يوم ذاك أخذاً بقول من قال : إنّه توفّي سنة ٢٥ وله بضع وستون سنة (٢) أو أنّه ولد في تلكم السنين أخذاً بقول ابن الجوزي في الصفوة ج ١ ص ١٧٤ من أنّه مات سنة عشرين وهو ابن بضع وستين سنة . كأنّ أبو بكر وُلد وهو شيخٌ وبلال عتيقه ، وكان معه من أوّل يومه ، وكان من يوم ولد له الحلّ والعقد .

ثمَّ أيّ بيعة كانت يوم ذاك ؟ وما معنى قول أبي موسى الأشعري : فبايعوه

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ج ۱ ص ۱۰۲ ، تاريخ الطبري ج ۲ ص ۱۹۵ ، تاريخ ابن عساكر ج ۱ ص ۱۹۵ ، تاريخ ابن عساكر ج ۱ ص ۲۸۵ ، الروض الأنف ج ۱ ص ۱۱۸ ، إمتاع المقريزي ص ۸ ، عيون الأثر ج ۱ ص ٤٣٠ ، شرح المواهب للزرقاني ج ۱ ص ۱۹٦ . (۲) تهذيب التهذيب ج ۱ ص ۵۰۳ .

وأقاموا معه عنده ؟ وأيُّ إيمان وإسلام على زعم رواة هذه الأفيكة ، وكان قبل البعثة بإحدى وثلاثين سنة ، أو ثمانية وعشرين عاماً ، أو إثنين وعشرين ، أو سبع عشرة سنة على زعم النووي ؟ ولم تكن للنبيِّ بيطة يومئة دعوة ، ولا كلف أحداً بالإيمان به ، فلا يُقال لمن عرف شيئاً من إرهاصات النبوَّة أنَّه أسلم يوم عرف وإلا لكان «بحيرا» الراهب و «نسطور» وأمثالهما من الرهبان والكهنة أقدم إسلاماً من أبي بكر ، وكم هنالك أناس عرفوا أمر الرسالة قبلها وبشروا بها ثمَّ بعد البعثة عاندوا وحسدوا ، فمنهم من مات مشركاً ، ومنهم من أدركته الهداية بعد حين كما يأتي في كعب الأحبار بُعيد هذا ، وكيف أثبت ذلك اليوم إيماناً لأبي بكر وصار بذلك أقدم الناس إسلاماً ولم يُثبت لأبي طالب لا ذاك ولا غيره ؟ وأبو موسى لم يستثن أبا طالب من أولئك الذين بايعوا يوم ذاك نظراء أبي بكر وبلال الخياليً .

قال الحافظ الدمياطي : في هذا الحديث وهمان : الأوَّل : قوله : فبايعوه وأقاموا معه . والثاني : قوله : وبعث معه أبو بكر بلالاً . ولم يكونا معه ، ولم يكن بلال أسلم ولا ملكه أبو بكر ، بل كان أبو بكر حينئذ لم يبلغ عشر سنين ، ولم يملك أبو بكر بلالاً إلا بعد ذلك بأكثر من ثلاثين سنة وكذا ضعَّفه الذهبي (١) .

وقال الزركشي في الإجابة ص ٥٠: هذا من الأوهام الطاهرة لأنَّ بلالًا إنَّما اشتراه أبو بكر بعد مبعث النبيِّ مُنْكُ وبعد أن أسلم بلال وعلنَّبه قومه ولمّا خرج النبيُّ النبيُّ إلى الشام مع عمَّه أبي طالب كان له من العمر اثنتا عشرة سنة وشهران وأيّام. ولعلَّ بلالًا لم يكن بعد وُلد. اهد.

وقال ابن كثير في تاريخه ج ٢ ص ٢٨٥ : إِنَّ قوله : وبعث أبو بكر معه بلالاً إن كان عمره عليه الصَّلاة والسَّلام إذ ذاك إثنتي عشرة سنة فقد كان عمر أبي بكر إذ ذاك تسع سنين أو عشرة ، وعمر بلال أقلَّ من ذلك ، إفأين كان أبو بكر إذ ذلك ؟ ثمَّ أين كان بلال ، كلاهما غريبُ ، اللَّهُمَّ إلا أن يُقال : إِنَّ هذا كان ورسول الله عَيِيْ كبيراً ، إمّا بأن يكون سفره بعد هذا أو إن كان القول بأنَّ عمره كان إذ ذاك اثنتي عشرة سنة غير محفوظ فإنّه إنّما ذكره مقيّداً بهذا الواقدي ، وحكى

<sup>(</sup>١) حياة الحيوان للدميري ج ٢ ص ٢٧٥ ، تاريخ الخميس ج ١ ص ٢٩٢ .

السهيلي عن بعضهم أنَّـه كان عمـره عليه الصَّـلاة والسَّـلام إذ ذاك تسـع سنين والله أعـلم .

قال الأميني: إنَّ ابن كثير غضَّ البصر عمّا في الرواية من خرافة البيعة كأن لم يكن شيئاً مذكوراً. ثمَّ أتى في تصحيح بعث أبي بكر بلالاً بما لا يخفى عليه فساده ، إذ لم يزد سفر رسول الله بين الله الشام مع أبي طالب الله على المرة الواحدة ، وكون عمره الله الله عشر عاماً محفوظ عند ابن سعد وابن جرير وابن عساكر وابن الجوزي ، ولم ينحصر بالواقدي كما حسبه ، وقد سافر رسول الله مين الله مرة ثانية سنة خمس وعشرين من عام الفيل مع ميسرة غلام السيّدة خديجة سلام الله عليها وليس هناك أيّ ذكر من «بحيرا» وإنما فيه قضيّة السيّدة خديجة سلام الله عليها وليس هناك أيّ ذكر من «بحيرا» وإنما فيه قضيّة السيّدة خديجة المراهب (۱) .

وقال ابن سيَّد الناس في عيون الأثرج ١ ص ٤٣ مثل مقالة الدمياطي المذكورة وكذلك الحلبي في السيرة النبويَّة ج ١ ص ١٢٩ ، والحديث أخرجه ابن الجوزي في صفة الصفوة ج ١ ص ٢١ ، من طريق داود بن الحصين وليس فيه أثرٌ من الوهمين ولا ذكرٌ من أبي بكر .

### نظرة في حديث كعب:

وأمّا رواية كعب فإنّي لم أجدها في أصل من أصول الحديث ، ولم أر لها سنداً قطّ ، وفي ذكر كعب وهو كعب الأحبار من رجال سندها كفاية ، وحسبنا في كعب ما أخرجه البخاري من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرّحمٰن أنّه سمع معاوية يحدِّث رهطاً من قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار فقال : إن كان لمن أصدق هؤلاء المحدِّثين الذين يحدِّثون عن أهل الكتاب وإن كنّا مع ذلك لنبلو عليه الكذب (٢).

<sup>(</sup>١) تاريخ ابن عساكر ج ١ ص ٢٦٧ ، ٢٧٢ ، دلائل النبوة لأبي نعيم ج ١ ص ٥٥ ، الصفوة لابن الجوزي ج ١ ص ٢٤ ، تاريخ أبي الفدا ج ١ ص ١١٤ ، الإجابة للزركشي ص ٥٠ ، تاريخ الخميس ج ١ ص ٢٦٢ .

<sup>(</sup>۲) تهذیب التهذیب ج  $\Lambda$  ص  $\Lambda$  ، الإصابة ج  $\Lambda$  ص  $\Lambda$  ص  $\Lambda$ 

وقال ابن أبي الحديد في شرحه ج ١ ص ٣٦٢ : روى جماعة من أهل السير : أنَّ عليًا كان يقول في كعب الأحبار : إنَّه الكذّاب وكان كعب منحرفاً عن علي ملكن .

وأخرج ابن أبي خيثمة بإسناد حسَّنه ابن حجر عن قتادة قال : بلغ حـذيفة أنَّ كعباً يقول : إنَّ السَّماء تدور على قـطب كـالـرحى . فقـال : كـذب كعب إنَّ الله يقول : ﴿إنَّ الله يمسك السَّمُوات والأرض أن تزولا ﴾(١) .

على أنّ كعباً لو كان يصدّق نفسه فيما أحبره من الإرهاصات والبشائر لما كان يبقى على دين اليهود طيلة حياة النبيّ المناب وما كان يؤخر إسلامه إلى عهد عمر بن الخطاب ، ولما كان يتعلّل عندما سُئل عمّا منعه عن إسلامه في العهد النبويّ بقوله : إنّ أبي كان كتب لي كتاباً من التوراة فقال : إعمل بهذا . وختم على سائر كتبه وأخذ عليّ بحقّ الوالد على الولد أن لا أفضّ الختم عنها ، فلمّا رأيت ظهور الإسلام قلت : لعلّ أبي غيّب عنّي علماً ففتحتها فإذا صفة محمّد وأمّته فجئت الأن مسلماً (٢) وكان له يوم توفّي رسول الله المناب اثنان وثمانون عاماً (٣) وأثر الكذب لائح في جلّ ما جاء به كعب وحسبه ما أخرجه ابن عساكر في تاريخه ج هلى السيوطي في الخصائص الكبرى ج ١ ص ٣١ من حديث إخباره عمر وعثمان بأنهما مذكوران بالخلافة في التوراة ، وفيها أنّ عثمان يُقتل مظلوماً ، ومع هذه كلها لم يُعلم صدور هذه البشارة منه في أيّام إسلامه ولعلّه كان قبله فلا يُقبل قوله ولا يصدّق في حديثه .

على أنَّ الأحـــلام إن صحَّت وصدقت فلِمَ لم يحــدِّث أبــو بكــر أحـداً من الصحابة بما أخبره «بحيرا» من البشارة في نفسه من أنَّه يكون وزيراً وخليفة لرســول الله على الله على السنتهم ، وتخبت إليــه الله على السنتهم ، وتخبت إليــه

<sup>(</sup>١) الإصابة ج ٣ ص ٣١٦ .

<sup>(</sup>٢) الإصابة ج ٣ ص ٣١٦ .

<sup>(</sup>٣) راجع الإصابة ، اسد الغابة ، تهذيب التهذيب . ٠

أفئدتهم ، وتزهر بمذاكرته أنديتهم ؟ أو أنَّه حدَّث بها لكن الصحابة ضربوا عنها صفحاً فلم تنه إلى المحدِّثين ، ولا انتهت إلى أحد من أرباب الصحاح والمسانيد حتّى انتهت النوبة إلى الغلاة في الفضائل من المتأخّرين فأرسلوها إرسال المسلّم تجاه الحقائق الراهنة .

ولو كان أبو بكر أوَّل من أسلم بتلكم التقاريب فأين كان هو إلى منتهى سبع سنين من البعثة التي يقول رسول الله سنين أن لقد صلّت الملائكة على وعلى علي سبع سنين لأنّا كنّا نصلّي وليس معنا أحدٌ يصلّي غيرنا(١) ؟ .

وفي أوَّليَّة أمير المؤمنين في الإسلام أحاديث صحيحة عنه على الله وعن مولانا أمير المؤمنين علي قدَّمناها في الجزء الثالث، وأسلفنا هناك ما يربو على ستين حديثاً من الصحابة والتابعين في أنَّ علياً أوَّل الناس إسلاماً وأوَّل من صلّى وآمن من ذَكر. وقد مرَّت هناك صحيحة الطبري أنَّ أبا بكر أسلم بعد أكثر من خمسين رجلًا، ولو كان أبو بكر أوَّل من أسلم وقد آمن به على الله ولادة على على فأين كان هو يوم قال العبّاس لعبد الله بن مسعود: ما على وجه الأرض أحدٌ يعبد الله بهذا الدين إلَّا هؤلاء الثلاثة: محمّدٌ وعلى وخديجة ؟.

## [تاریخ ابن عساکر ج ۱ ص ۳۱۸]

فلا يحقُّ آنشذ لأيِّ مُغال في الفضائل أن يدع تلكم الصحاح عن النبيِّ الأعظم ووصيَّه الأقدس والصحابة الأوَّلين والتابعين لهم ببإحسان ، ويأخذ تجاهها بسرواية كعب ، وإن هسو إلَّا كعب ليس إلَّا ، ولا يثبت الحقُّ بالكعاب . ليس بأمانيِّكم ولا أمانيٍّ أهل الكتاب ، ولا تتَّبع أهوائهم واحذرهم أن يفتنوك .

## ١٣ ـ أبو بكر أسنّ أصحاب النبيّ :

أخرج ابن سعد والبزّار بسند حسن عن أنس قال: كان أسنّ أصحاب رسول الله سنداني أبو بكر الصدِّيق وسهيل بن عمرو بن بيضاء .

وأخرجه أبو عمر في الإستيعاب ج ١ ص ٥٧٦ ، وابن الأثير في اســــــ الغابــة

<sup>(</sup>١) راجع الجزء الثالث من كتابنا هذا ص ٢٧٤ \_ ٢٧٨

ج ٢ ص ٣٧٠ وذكره الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ج ٩ ص ٦٠ فقال : رواه البزّار وإسناده حسن ، ورواه ابن حجر في الإصابة ج ٢ ص ٨٥ . وفيه : سهل ، بدل سهيل وهو أخوه ، أو هو هو ، والسيوطي في تاريخ الخلفاء ص ٧٣ نقلاً عن ابن سعد والبزّار .

قال الأميني: كنّا نعتقد أنّ المغالاة يمكن أن تقع في النفسيّات التي لا تدرك بالحواسِّ الظاهرة كالعلم والتقوى وأمثالها، وأمّا الغلوَّ في المشهودات فلم يَدَع المنطق له مساغاً فسرعان ما يظهر فيه كذب الغالي، ويفتضح به المائن حتى أوقفنا السير على أمثال هذه الأقاويل، فرأينا الرجل يقول بملء فيه: إنّ أبا بكر أسنُّ أصحاب النبيِّ على المناه أمّة وهو يجد في معاجم الصحابة كثيرين هم أسنّ منه بكثير وإليك أسماء أمّة منهم:

١ ـ أماناة بن قيس بن شيبان الكندي . أسلم وقد عاش دهراً ، ويُقال : انَّـه عاش ثلاثمائة وعشرين سنة كما في الإصابة ج ١ ص ٦٣ .

٢ ـ أمد بن أبد الحضرمي . أدرك هاشم بن عبد مُناف وأُميَّة بن عبد شمس
 ويُقال : إنَّه كان في عهد معاوية له ثلاثمائة سنة .

[صب ج ۱ ص ٦٣]

٣ \_ أنس بن مدرك أبو سفيان الخثعمي . قُتل مع علي كان سيّد خثعم في الجاهليّة عاش مائة وأربعاً وخمسين سنة .

[صب ج ۱ ص ۷۳]

٤ \_ أوس بن حارثة الطائي والد خرام صاحب رسول الله عرائي عاش ماثتي سنة ، وأكثر هذه المدَّة من أيّام الجاهليَّة .

[صب ج ۱ ص ۸۲]

ه \_ ثور \_ ثوب \_ بن تلدة . أنشد له الكلبي :

وإن امرأ قدعاش تسعين حجّة إلى مائتين كلّماهوذاهب قال: ولا أدري ما عاش بعدما أنشد هذا لمعاوية ، وقد يُقال: إنّه كان له

٣١٦ ..... الغدير ج ٧- الغدير ج ٧٠ يوم بدر عشرون وماثة عاماً .

[صب ج ۱ ص ۲۰۵]

٦ ـ الجعد بن قيس المرادي . أسلم ، وكان قد بلغ مائة سنة .

[صب ج ۱ ص ۲۳۵]

٧ ـ حسَّان بن ثابت الأنصاري . عاش في الجاهليَّة ستِّين وفي الإسلام ستِّين عاماً .

[صب ج ۱ ص ۳۲٦]

٨ ـ حكيم بن حرام الأسدي ابن أخي خديجة زوج النبي سرائه ولد قبل عام الفيل بثلاثة وعشرين سنة ، وتوفّى وهو ابن عشرين ومائة سنة .

[صب ج ۱ ص ۳٤٩]

٩ - حمـزة بن عبد المـطلب عمّ النبيّ الأعظم ولـد قبله مراه مناه بسنتين أو بأربع .

[صب ج ۱ ص ۳۵۳]

• ١ - حنيفة بن جبير بن بكر التميمي . أدرك أحفاده النبي المسلمة ولهم صحبة وكانوا يوم ذاك ذا لحى كما في الإصابة ج ١ ص ٣٥٩ :

١١ ـ حويطب بن عبد العزَّى بن أبي قيس العامري المتوفَّى سنة ٥٤ لـ مائـة وعشرين عاماً .

[صب ج۱ ص ۳۲٤]

١٢ ـ حيدة بن معاوية العامري . مات وهـ و عمَّ ألف رجل وامـ رأة وأدرك عبد المطلب بن هاشم جدَّ النبيِّ سِطِية وكان بالغاً مبلغ الرجال .

[صب ج ۱ ص ۲۵۵]

١٣ ـ خنابة بن كعب العبسي . كان له على عهـ د معاويـة بن أبي سفيان مـائة وأربعون سنة وله قوله في الإصابة ج ١ ص ٤٦٣ :

حويت من الغايات تسعين حجَّة وخمسين حتى قيل: أنت المقرَّع

جمع من الصحابة أسن من أبي بكر ........

١٤ ـ خويلد بن مرة الهذلي أبو خراش ، أدرك الإسلام شيخاً كبيراً .

[صب ج ۱ ص ٤٦٥]

١٥ ـ ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم أبو أروى الهاشمي . كان أُسنّ من عمه العبّاس الآتي ذكره .

[صب ج ۱ ص ۲۰۰]

١٦ ـ سعيمد بن يربوع القرشي المخزومي المتوفّى سنة ٥٤ ولـه ٢٤/١٢٠ عاماً .

[صب ج ۲ ص ۵۲]

· الله السلمي ، أقبل إلى النبيِّ مراك وأسلم وهو شيخٌ كبيرٌ .

۱۸ ـ سلمان أبو عبد الله الفارسي مات سنة ٦/٣/٣٢ روى أبو الشيخ عن العباس بن يزيد أنَّه قال : أهل العلم يقولون : عاش سلمان ثلاثمائة وخمسين سنة ، فأمّا ماثتان وخمسون فلا يشكّون فيها .

[صب ج ۲ ص ۲۲]

١٩ ـ أبو سفيان القرشي الأموي . كان أسن من أبي بكر بإثني عشر عاماً
 وعدّة أشهر .

[صب ج ۲ ص ۱۷۹]

٢٠ ـ صرمة بن أنس أبو قيس الأوسي. أدرك الإسلام فأسلم وهو شيخ كبيرً
 عاش نحواً من مائة وعشرين عاماً وهو القائل كما في الإصابة ج ٢ ص ١٨٣ :

بدالي أنّي عشت تسعين حجّة وعشراً وما بعدهالي ثمانيا فلم ألفهالمّامضت وعددتها يحسبها في الدهر إلاّ لياليا

٢١ ـ صرمة بن مالك الأنصاري ، أدرك الإسلام فأسلم وهو شيخٌ كبيرٌ .

[صب ج ۲ ص ۱۸۳]

٢٢ ـ طارق بن المرقع الكناني ، كان في حجَّة الوداع شيخاً كبيراً ج ٢ ص ٢٢١ .

٣١٨ ..... الغدير ج ـ ٧

٢٣ ـ الطفيل بن زيد الحارثي ، هو الذي أخبر عمر بأمر رسول الله سَرِيدُ في الجاهليَّة ، وكان يوم ذلك قد أتت عليه مائة وستون سنة .

[صب ج ٢ ص ٢٢٤]

٢٤ ـ عاصم بن عديّ العجلاني توفّي سنة خمس وأربعين وله مائة وعشرون سنة .

[صب ج ۲ ص ۲٤٦]

٢٥ ـ العبّاس بن عبد المطلب عمُّ النبيِّ الأعظم ، ولد قبل رسول الله بسنتين أو ثلاث .

[صب ج ۲ ص ۲۷۱]

٢٦ ـ عبد الله بن الحارث بن أُميَّة ، أدرك الإسلام وهو شيخٌ كبيرٌ .

[صب ج ۲ ص ۲۹۱]

٢٧ ـ عدي بن حاتم الطائي ، مات بعد الستِّين وبلغ مائة وثمانين كما قاله أبو حاتم السجستاني ، أو مائة وعشرين كما في قول خليفة .

[صب ج ۲ ص ۲۸]

٢٨ ـ عدي بن وداع الدوسي ، من رجال الجاهليَّة أدرك الإسلام فأسلم وغزا
 وتوفّي وله ثلاثمائة سنة .

[صب ج ۲ ص ۲۷٤]

٢٩ ـ عمرو بن المُسبِّح (١) الطائي ، مات ولمه مائمة وخمسون عماماً . قمال ابن قتيبة : لست أدري أقبض قبل وفاة النبيِّ أم بعده .

[صب ج ٣ ص ١٦]

٣٠ ـ فضالة بن زيد العدواني ، سأله معاوية : كم أتت لك يا فضالة ؟ قال : عشرون ومائة سنة .

[صب ج ٣ ص ٢١٤]

<sup>(</sup>١) بضم الميم وفتح المهملة وتشديـد الموحـدة كما في الإصـابة ج ٣ ص ١٦ ، وفي المعـارف لابن قتيبة ص ١٣٦ ؛ المسيح .

٣١ - قباث بن أشيم ، سأله عثمان بن عفان : أنت أكبر أم رسول الله ؟ فقال : رسول الله أكبر منّى وأنا أسنُّ منه .

[صب ج ٣ ص ٢٢١]

٣٢ - قردة بن نفائة السلولي ، أدرك الإسلام وهو شيخٌ كبيرٌ وعاش مائة وخمسين سنة وله كما في الإصابة ج ٣ ص ٢٣١ من أبيات :

بأن الشباب فلم أحفل بهبالا وأقبل الشيب والإسلام إقبالا

٣٣ ـ لبيد بن ربيعة بن عامر الكلابي الجعفري ، توفّي سنة ٤١ وهو ابن مائـة وأربعين أؤ مائة وسبع وخمسين سنة أو مائة وستين سنة .

[صب ج ٣ ص ٣٢٦]

٣٤ ـ اللجاج الغطفاني ، وفد إلى النبيِّ مَرَاتُهُ وهـ و ابن سبعين وعاش مائة وعشرين سنة .

[صب ج ٣ ص ٣٢٨]

٣٥ ـ المستوعز بن ربيعة بن كعب ، كان من فرسان العرب في الجاهليّة عاش إلى أيّام معاوية وكان له ٣٠/٣٢٠ سنة .

[صب ج ٣ ص ٤٩٢]

٣٦ ـ معاوية بن ثور البكائي ، أسلم بيد النبيِّ وهو شيخٌ كبيرٌ . [صب ج ١ ص ١٥٦]

وفي بعض المعاجم كان ابن مائة سنة .

٣٧ ـ منق ذ بن عمرو الأنصاري ، كان قد أتى عليه مائة و الاثون في حياة رسول الله منطق كما في اسد الغابة .

٣٨ ـ النابغة الجعدي ، عاش في الجاهليَّة ماثتي سنة ، ومات وهو ابن ٣٨ ـ ٢٢٥ عاماً وهو القائل كما في الإصابة ج ٣ ص ٥٣٨ :

ألازعمت بنوأسد بأنّي أبوولد كبير السنّ فاني ؟ فإنّي كانت الفتيان أيّام الختان

وعسربعدذاك وجحبتان وقدابقت صروف الدهرمني كماأبقت من السيف اليماني

أتت مائية لعام وليدت فيه

وقال أبو حاتم : عاش مائتي سنة وهو القائل :

قال: أمامة كم عمرت زمانه ولقدشهدت عكاظ قبل محلّها والمنذربن محرَّق في ملكه وعمرت حتى جاء أحمد بالهدى ولبست في الإسملام ثموبمأ واسمعماً

وذبحت من عنز على الأوثان؟ فيهاوكنت أعددمن فتيان وشهدت يوم هجائن النعمان وقوارع تُستلى من القرآن من سيب لا حرم ولا منسان

٣٩ ـ نوفل بن الحرث بن عبد المطلب الهاشمي ابن عمّ النبيِّ الطاهر . كان أُسنَّ من أسلم من بني هاشم حتَّى من عمَّيه حمزة والعبَّاس المذكورين .

[صب ج ٣ ص ٧٧٥]

• ٤ ـ نوفلِ بن معاوية بن عمروة الدئلي ، كمان ممَّن عاش في الجماهليَّة ستِّين وفي الإسلام ستَين سنة .

[صب ج ٣ ص ٥٧٨]

وقبل هؤلاء كلُّهم أبو قحافة والـد الخليفة فإنَّه كـان أكبر سنًّا من الخليفة لا محالة إن لم تُصغِّره المعاجـز من إبنه كمـا صغَّرت رسـول الله سِ<u>ـــــات</u> وجعلته غلاماً وشابًّا لا يُعرف بين يدي أبي بكر وهو أكبر منه .

راجع في تراجم هؤلاء المذكبورين المعارف لابن قتيبة ، معجم الشعراء للمرزباني ، الإستيعاب لأبي عمر ، اسد الغابة لابن الأثير ، تاريخ ابن كثير ، الإصابة لابن حجر، مرآة الجنان لليافعي، شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي. ونحن اقتصرنا منها بذكر الإصابة مرموزاً بـ (صب) روماً للإختصار .

هؤلاء جملةٌ ممَّن وقفنا على أسمائهم ممَّن أربوا على أبي بكر في السنِّ من الصحابة الأوَّلين ، وهب أنَّا غضضنا الطِرف عن كلِّ ذلك فهلَّا نسائل القوم عن وجه الفضيلة في كبر السنِّ ؟ أوَ ليس في الأمم والأجيال من طعنوا في السنِّ فبلغوا من العمر عتياً ، وفيهم الحالي بالفضائل والعاطل عنها ، وإذا مُدح أحدهم فإنّما يُمدح بمآثره لا بطول عمره ، ومهما طال عمر الخليفة فإنّ أكثره انقضى في الجاهليّة ، بعث النبيّ سننيه وللخليفة ثمان وثلاثون سنة وقد مرّ في الجزء الثالث ص ٢٧٤ أنّه سننيه صلّى سبع سنين ولم يصلّ معه غير عليّ أمير المؤمنين . إذن فلأبي بكر عند إسلامه خمسة وأربعون عاماً وتوفّي وهو ابن ثلاث وستين ، فقد أشغل في الإسلام ثماني عشرة سنة ، وهذه المدّة الأخيرة هي التي يمكن أن تزدان بشيء من المناقب ، فهل ازدانت أو لا ؟ .

وفي الغاية أحسب أنّه ليس للقوم غاية يعتدُّ بها في كبر السنِّ والإهتمام بذلك غير أنّهم جعلوا الحجر الأساسي للخلافة الراشدة أشياء منها: إنّ أبا بكر قُدّم على أمير المؤمنين لأنّه شيخٌ محنَّك لا تِرَة لأحد عنده فيبغض، وعلى هذا الأساس جعلوه تارة أكبر سناً من النبيِّ عن النبيِّ وقد عرفت حاله في صفحة ٣٠٣ وأحرى أنّه كان شيخاً يُعرف والنبيُّ شاباً لا يُعرف، وأوقفناك على حقيقة الحال في ص ٢٩٠. وآونة أنّه أسن الصحابة ليحسموا مادَّة النقض بشيوخ في الصحابة كلّهم أكبر من الإمام أمير المؤمنين على أناس هم أكبر من الرجل سنّاً، وأوفر علماً، وأبلغ حُنكة، وأقدم شرفاً، وأسبق إسلاماً.

## ١٤ ـ أبو بكر في كفَّة الميزان :

أخرج الخطيب في تاريخه ج ١٤ ص ٧٨ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل عن الهذيل عن مطرح بن يزيد عن عبيد الله بن زحر عن علي بن زيد الجنّة القاسم بن عبد الرّحمٰن عن أبي أمامة : قال : قال رسول الله على دخلت الجنّة فسمعت فيها خشفة بين يديّ . فقلت : ما هذا ؟ قال بلال . فمضيت فإذا أكثر أهل الجنّة فقراء المهاجرين وذراري المسلمين ولم أر فيها أحداً أقل من الأغنياء والنساء «إلى أن قال» : ثمّ خرجنا من أحد أبواب الجنّة الثانية فلمّا كنت عند الباب أتيت

<sup>(</sup>١)كذا والصحيح : يزيد .

٣٣٢ ..... الغدير ج ـ ٧

بكفّة فوضعت فيها ووضعت أُمَّتي في كفَّة فرجحت بها ، ثمَّ أُتي بابي بكر فوضع في كفّة وجيء بجميع أُمَّتي فوضعوا في كفَّة فرجح أبو بكر ، ثمَّ أُتي بعمر فوضع في كفَّة وجيء بجميع أُمَّتي فوضعوا فرجح عمر ، ثمَّ رُفع الميزان إلى السماء . وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص ٢٨٨ .

### رجال الرواية:

١ ـ مطرح بن يزيد الكوفي قال الدوري عن ابن معين : ليس بشيء وقال أبو زرعة : ضعيف الحديث وقال أبو حاتم : ليس بالقوي ضعيف الحديث يروي أحاديث عن ابن زحر علي بن يزيد فلا أدري البلاء منه أو من علي بن يزيد . وقال الأجري عن أبي داود : زعموا أن البليّة من قِبَل علي بن يزيد : وقال النسائي : ضعيف ليس بشيء وقال ابن عدي : يجانب روايته عن ابن زحر والضعف على حديثه بين .

[ميزان الإعتدال ج ٣ ص ١٧٤ ، تهذيب التهذيب ج ١٠ ص ١٧١]

٢ - عبيد الله بن زحر الأفريقي ، مجمعٌ على ضعفه كما في الميزان . ضعّفه أحمد : وقال ابن معين : ليس بشيء كل حديثه عندي ضعيفٌ . وقال ابن المديني : منكر الحديث . وقال الحاكم : ليِّن الحديث . وقال ابن عدي : يقع في أحاديثه ما لا يتابع عليه . وقال أبو مسهر : صاحب كل معضلة . وقال المدارقطني : ضعيفٌ ، وقال ابن حبّان : يروي الموضوعات عن الأثبات . فإذا روى عن عليّ بن ينيد أتى بالطامّات وإذا اجتمع في إسناد خبر عبد الله بن زحو وعليّ بن ينيد والقاسم بن عبد الرّحمٰن لم يكن مَتن ذلك الخبر إلا ما عملته أيديهم (١) . قال الأميني : هذه الرواية ممّا اجتمع فيه هؤلاء الثلاثة فهو ممّا عملته أيديهم .

٣ علي بن يزيد الألهاني . قال ابن معين : عليُّ بن يزيد عن القاسم عن أمامة ضعاف كلّها ، وقال يعقوب : واهي الحديث كثير المنكرات ، وقال

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ج ٧ ص ١٣ .

الجوزجاني: رأيت غير واحد من الأئمة ينكر أحاديثه التي يرويها عنه عبيد الله بن زحر. وقال زرعة: ليس بالقويّ ، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث أحاديثه منكرة . وقال البخاري: منكر الحديث ضعيف . وقال النسائي: ليس بثقة متروك الحديث . وقال الأزدي والدارقطني والبرقي: متروك : وقال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث . وقال الساجي: إتّفق أهل العلم على ضعفه . وقال أبو نعيم: منكر الحديث . وقال ابن حجر: متّهم .

[ميزان الإعتدال ج ٢ ص ٢٤٠ ، تهذيب التهذيب ج ٧ ص ١٣ ، ٣٩٦]

٤ - القاسم بن عبد الرّحمٰن الشامي . قال أحمد : هذه المناكير التي يرويها عنه جعفر وبشر ومطرح مناكير ممّا يرويها الثقات أنّها من قِبَل القاسم . وقال الأثرم : حملها أحمد على القاسم . وقال : ما أرى هذا إلّا من قِبَل القاسم . وقال الحرّاني : قال أحمد : ما أرى البلاء إلّا من القاسم . وقال الغلابي : منكر الحديث . وقال ابن حبّان : يروي عن الصحابة المعضلات .

[ميزان الإعتدال ج ٢ ص ٣٤ ، تهذيب التهذيب ج ٨ ص ٣٢٣]

وهذا الحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ج ٩ ص ٥٩ فقال : رواه أحمد والطبراني وفيهما : مطرح بن زياد وعلي بن يزيد الألهاني وكلاهما مجمع على ضعفه .

قال الأميني : هذا شأن الرواية سنداً ورجاله كما ترى ، واستدلَّ الهيشمي على ضعفه بما في متنه راجع مجمع الزوائد ج ٩ ص ٥٩ .

## ه ١ \_ توسُّل الشمس بأبي بكر:

قال النبي على : عُرض علي كل شيء ليلة المعراج حتى الشمس فإني سلّمت عليها وسألتها عن كسوفها فأنطقها الله تعالى وقالت : لقد جعلني الله تعالى على عجلة تجري حيث يريد فأنظر إلى نفسي بعين العجب فنزل بي العجلة فأوقع في البحر فأرى شخصين أحدهما يقول : أحد أحد . والآخر يقول : صدق صدق . فأتوس بهما إلى الله تعالى فينقذني من الكسوف ، فأقول : يا رب من هما ؟ فيقول : الذي يقول : أحد أحد هو حبيبي محمّد على . والذي يقول : صدق

٣٢٤ ..... الغدير ج ٧٠٠

صدق هو أبو بكر الصدِّيق رضي الله عنه .

[نزهة المجالس ج ٢ ص ١٨٤]

أنا لا أحكم في هذه الرواية إلا علماء علم الفلك سواء في ذلك القدماء منهم والمحدثون. وقد تكلمنا في صحيفة ٢٦٨ عن العجلة التي حملت الشمس وبحثنا عنها بحثاً ضافياً، وليت الهيئين درسوا هذه الرواية فأخذوا عنها علماً غزيراً، وعرفوا أنَّ الكسوف يكون بغمس الشمس في البحر عقوبة على نظرها إلى نفسها بعين العجب وإن إنجلاءها يتم بالتوسل، ولعل المستقبل الكشاف يأتي بمن يُعلم الأمَّة بسرِّ خسوف القمر وتتاتَّى به للمجالس نزهة بعد نزهة.

### وهنا أسئلة جمَّة :

١ ـ ليس الكسوف يخصُّ بهذه الأُمَّة فحسب ، ولا بأيّام حياة أبي بكر؟ ومن ذا خاصَّة ، فمن ذا الذي كان يقول : صدق صدق . قبل ميلاد أبي بكر؟ ومن ذا الذي يقولها بعد وفاته؟ وبمن كانت الشمس تتوسَّل قبل ذلك؟ وبمن تتوسَّل به بعده ؟ .

٢ - أين كان يقول أبو بكر: صدق صدق ؟ أيقولها وهو في محلّه بمرأى من الناس ومسمع فيُسمعها الشمس بالإعجاز؟ أو كان يحضر على ذلك البحر الذي لم يحدّد بأيّ ساحل فيغيب عن الناس وتطوى له المسافة بخرق العادات؟ فَلِمَ لم يُحدّث عنه ذلك ولو مرّة واحدة؟ أو أنّه يذهب هو ويدع قالبه المثالي بين الناس فيحسبونه هو هو؟ أو أنّه يثبت في مكانه فيرسل قالبه ذلك فتحسبه الشمس أنّه هو؟ .

٣ ـ هب أنَّ الشمس تحمل حياةً روحيَّةً فهل تحمل معها نفساً أمَّارة بالسوء بها تعجب بنفسها ؟ أنا لا أدري . وعلى فرض ثبوت النفس الأمّارة فما بالها تدأب على المعصية وهي ترى استمرار العقوبة مع كلِّ عصيان ؟ فهل هي تتوب بعد كلِّ معصية ثمَّ تعود إليها بنسيان العقاب أو غلبة الشهوة ؟ ومن المعلوم أنَّ الكسوف لم ينقطع ليلة المعراج فهو من الكائنات المتجدّدة إلى إنقراض العالم فكأنَّ الشمس حينئذ كانت تخبر رسول الله عنظية بتصميمها على الإستمرار على المعصية منذ كلِّ

· كسوف فمتى تتوب هذه العاصية الشاعرة ؟ أنا لا أدري . وفي ذمَّة الصفوري صاحب الكتاب الخروج عن عهدة هذه الأسئلة . فهل يخرج ؟ أنا لا أدري ، وهذا أيضاً من الغلوِّ في الفضائل والحبِّ المعمى والمصمِّ .

### ١٦ ـ كلبةُ من الجنِّ مأمورة :

عن أنس بن مالك قال : كنّا جلوساً عند رسول الله على إذ أقبل إليه رجلٌ من أصحابه وساقاه تشخبان دماً فقال النبيُ على : ما هذا ؟ قال : يا رسول الله ! مررت بكلبة فلان المنافق فنهشتني . فقال على : إجلس فجلس بين يدي النبي على ، فلمّا كان بعد ذلك بساعة إذ أقبل إليه رجلٌ آخر من أصحابه وساقاه تشخبان دماً مثل الأوَّل فقال النبيُ على : ما هذا ؟ فقال : يا رسول الله ! إنّي مررت بكلبة فلان المنافق فنهشتني قال : فنهض النبيُ على : وقال لأصحابه : هلمّوا بنا إلى هذه الكلبة نقتلها فقاموا كلَّهم وحمل كلُّ واحد منهم سيفه فلمّا أتوها وأرادوا أن يضربوها بالسيوف وقعت الكلبة بين يدي رسول الله على وقالت بلسان طَلِق ذلِق : لا تقتلني يا رسول الله ! إنّي مؤمنة بالله ورسوله فقال : ما بالك نهشت هذين الرّجلين ؟ فقالت : يا رسول الله ! إنّي كلبة من الجنّ مأمورة أن أنهش مَن سبّ أبا بكر وعمر رضي الله عنهما . فقال النبيُ على : يا هذين ! أما سمعتما ما تقول الكلبة ؟ قالا : نعم يا رسول الله ! إنّا تاثبان إلى الله عزّ وجلٌ .

#### [عمدة التحقيق للعبيدي المالكي ص ١٠٥]

قال الأميني: ما أعظم شأن هذه الكلبة وأثبتها في ميدان البسالة حتى استدعى أمرها أن يتجهّز لحربها النبيّ المناب ويحمل عليها أصحابه شاهرين السيوف؟ فهل هي كلبة أو أسدٌ ضارٍ ؟ أو عفرني باسل ؟ أو حشدٌ لُهام ؟ وأحسب أنّ اللذين نهشتها كانا من هيّابة الصحابة فإنّ شجعانهم ما كانوا يبالون بالضراغم فضلًا عن الكلاب.

وأين كانت هذه الكلبة عمَّن كان ينال من أبي بكر غير الرجلين في ذلك العهد وبعد العهد النبويِّ وهلمَّ جرّا ؟ فلم تُشهد لها نهشة ، ولا سمع لها عواء ، فليتهيَّأ صاحب عمدة التحقيق لتحليل هذه المسائل وذلك بعد الغضُ عن اسناده

٣٢٦ ..... الغدير ج ـ ٧

الموهوم .

ثمَّ ما أخرس ألسنة أولئك الصحابة الحضور يوم أطلق الله لسان تلك الكلبة الطلقة الذلقة عن بثِّ هذه الفضيلة الرابية ؟ ومثلها تتوفَّر الدواعي لنقلها ، وما أذهل الحفّاظ وأئمَّة الحديث وأرباب السير عن روايتها ؟ فلا يجدها الباحث في المسانيد والصحاح والفضائل ومعاجم السير وأعلام النبوَّة ودلائلها إلى أن بشر بها العبيدي آل الصدِّيق بعد لأي من عمر الدهر وقذف بهذه الأكذوبة أنس بن مالك .

أهكذا تكون المغالاة في الفضائل ؟ . . . لعلُّها تكون .

نعم لله كلابٌ مفترسة وأُسودٌ ضارية سلّطها الله على أعدائه بدعاء نبيّه الأعظم أو أحد من أولاده الصّادقين صلوات الله عليه وعليهم ، منها : كلبٌ سلّطه الله على لهب بن أبي لهب بدعاء النبيّ الأقدس كما مرّ في الجزء الأوّل ص ٣٠٩ ومنها ، كلب أخذ برأس عتبة بدعاء رسول الله سرائه كما مرّ في ج ١ ص ٣٠٩ قال الحلبي في السيرة النبويّة ج ١ ص ٣١٠ : ووقع مثل ذلك لجعفر الصّادق قيل له : هذا فلان ينشد الناس هجاءكم يعني أهل البيت بالكوفة فقال لذلك القائل : هل علقت من قوله بشيء ! قال : نعم . قال : فأنشِدْ . فأنشد :

صلبنالكم زيداً على جدع نخلة ولم أرّمهديّاً على الجدع يصلب وقستم بعثمان عليّاً سفاهة وعثمان خيرٌ من عليّ وأطيب

فعند ذلك رفع جعفر يديه وقال: اللَّهُمَّ إن كان كاذباً فسلِّط عليه كلباً من كلابك فخرج ذلك الرجل فافترسه الأسد. وإنَّما سمِّي الأسد كلباً لأنَّه يشبه الكلب في أنَّه إذا بال رفع رجله.

قال الأميني: الشاعر المفترَس هو الحكيم الأعور أحد الشعراء المنقطعين إلى بني أُميَّة بدمشق وقصَّته هذه من المتسالم عليه غير أنَّ في معجم الأدباء كما مرَّ في الجزء الثاني ص ٢٣٢ من كتابنا هذا أنَّ الداعي على الرَّجل هو عبد الله بن جعفر. وأحسبه تصحيف أبي عبد الله جعفر، فعلى كلّ قد وقع من أهله في محلّه.

# ١٧ ـ هبة أبي بكر لمحبِّيه :

عن عكرمة عن ابن عبّاس قال: قال عليٌّ رضي الله عنه: كنت جالساً مع رسول الله ﷺ وليس معنا ثالثٌ إلَّا الله عزَّ وجلَّ فقال : يا على تريد أن أُعرِّفك بسيِّد كهول أهل الجنَّة وأعظمهم عند الله قدراً ومنزلة يوم القيامة ؟ فقلت : أي وعيشك يا رسول الله ! قال : هذان المقبلان . قال عليُّ : فالتفتُّ فإذا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما . ثمَّ رأيت رسول الله ﷺ تبسَّم ثمَّ قطب وجهه حتَّى ولجا المسجد فقال أبو بكر : يا رسول الله ! لمَّا قربنا من دار أبي حنيفة تبسَّمت لنا ثمَّ قـطبت وجهك فلِمَ ذلك يا رسول الله ؟ فقال رسول الله على: لمّا صرتما لجانب دار أبي حنيفة عارضكما إبليس ونظر في وجوهكما ثمَّ رفع يديه إلى السَّماء أسمعه وأراه وأنتما لا تسمعانه ولا تريانه وهو يدعو ويقول: اللَّهُمَّ إِنِّي أسألك بحقِّ هذين الرجلين أن لا تعذَّبني بعذاب باغضي هذين الرجلين . قال أبو بكر : ومَن هـو الذي يبغضنا يا رسول الله ! وقد آمنًا بك وآزرناك وأقررنا بما جئت به من عند ربِّ العالمين ؟ قال : نعم يا أبا بكر ! قومٌ يظهرون في آخر الزمان يُقال لهم : الـرافضة يـرفضون الحقُّ ، ويتأوَّلون القرآن على غير صحَّته وقد ذكرهم الله عزَّ وجلَّ في كتاب العزيـز وهو قوله : ﴿ يَحَرُّ فُونَ الْكُلُّم عَنْ مُواضِعِه ﴾ (١) فقال : يا رسول الله ! فما جزاء من يبغضنا عند الله ؟ قال يا أبا بكر! حسبك أنَّ إبليس لعنه الله تعالى يستجير بالله تعالىٰ أن لا يعذُّب بعذاب باغضيكما . قال : يا رسول الله ! هذا جزاء من قد أبغض فما جنزاء من قد أحبُّ ؟ فقال رسول الله على : أن تهديا له هديَّة من أعمالكما . فقال أبو بكر رضي الله عنه : يا رسول الله أشهد الله وملائكته اني قد وهبت لهم ربع أجري ـ أي عملي ـ منذ آمنت بالله إلى أن نلقاه . فقال عمر رضي الله عنه : وأنا مثل ذلك يا رسول الله . قال رسول الله ﷺ : فضعا خطَّكما بذلك . قال عليٌّ كرَّم الله وجهه : فأخمذ أبو بكر زجاجة وقال لـه رسول الله ﷺ اكتب. فكتب:

بسم الله الرَّحمٰن الرَّحيم يقول عبد الله عتيق بن أبي قحافة : إنِّي قد أشهدت

<sup>(</sup>١) سورة النساء ؛ الآية : ٤٦ ، وسورة المائدة ؛ الآية : ١٣ .

الله ورسوله ومن حضر من المسلمين أنّي قد وهبت ربع عملي لمحبّي في دار الدنيا منذ آمنت بالله إلى أن ألقاه ، وبذلك وضعت خطّي .

قال: وأخذ عمر وكتب مثل ذلك فلمّا فرغ القلم من الكتابة هبط الأمين جبرائيل السّنة، وقال: يا رسول الله! الربُّ يقرئك السّلام ويخصُّك بالتحيَّة والإكرام ويقول لك: هات ما كتبه صاحباك. فقال رسول الله على : هذا هو. فأخذه جبرائيل وعرج به إلى السّماء ثمَّ إنَّه عاد إلى رسول الله على فقال له رسول الله على : أين ما أخذت يا جبرائيل منِّي ؟ قال: هو عند الله تعالى وقد شهد الله فيه ، وأشهد حملة العرش وأنا وميكائيل وإسرافيل وقال الله تعالى : هو عندي حتى يفي أبو بكر وعمر بما قالا يوم القيامة.

### [عمدة التحقيق للعبيدي المالكي ص ١٠٥ ـ ١٠٠]

قال الأميني: أنا لا أحاول إطناباً في تفنيد هذه الرّواية الشبيهة بأساطير القصّاصين أو الرّوايات الخياليَّة ، فإنّ كلّ فصل منها شاهد صدق على عدم صحّتها .

ولا أتكلّم في عذاب باغضي أبي بكر وعمر وأنَّه ما الذي أربى به على عذاب مَن تكبَّر وتجبَّر تِجاه المولى سبحانه وعانده وخالف أمره وهـو من المنظرين إلى يـوم الوقت المعلوم يغوي عباد الله ويضلّهم عن سبيل الحقِّ ؟ .

ولا أناقش في أنَّ إبليس كيف كان يصحُّ له أن يتعوَّذ بالله من عداب باغضيهما ؟ أكان يحبهما فلماذا هو؟ او كان يبغضهما كما يبغض كلَّ مؤمن بالله ؟

فالدعاء لماذا ؟ وماذا ينتج له وهو يعلم عـذاب مبغضيهما وهـو يبغضهما ولا يـزال يغري الناس ببغضهما ؟ .

ولا أمدُّ يراعي إلى الزجاجة المكتوبة فيها تلك الهبة الموهومة لئلاّ تنكسر فتحرم الأُمَّة المرحومة من تلك البضاعة الغالية .

ولا أسائل رواة هذه المهزأة عن تلكم الشهادات من الله إلى حملة عرشه إلى أمين وحيه إلى ميكائيل وإسرافيل . لماذا هي كلّها ؟ وما الذي أحوج المولى سبحانه إلى ذلك الإهتمام البالغ في استحكام ذلك الصلك ؟ وما الذي أهم ادّخاره عند الله حتى يفي أبو بكر وعمر بما قالا يوم القيامة ؟ .

ولا أقول لِماذا تركت الأئمَّة وحفَّاظ الحديث هذه الفضيلة العظيمة إلى قرن العبيدي المالكي \_ القرن الحادي عشر \_ وفيها بشارة كبيرة لمحبِّ الشيخين وإرشاد للأمَّة إلى ما فيه نجاتهم ونجاحهم والمثوبة الجزيلة بجزاء ربعي أعمالهما ؟ ولماذا شحَّ أُولئك الحفظة على الأمَّة وسمع العبيدي ؟ .

ولكن هلم معي إلى مفاد الآية الكريمة فهي في موضعين من القرآن الكريم:

١ \_ ﴿من اللهن هادوا يحرِّفون الكلم عن مواضعه ، ويقولون سمعنا وعصينا ﴾ (١) .

٢ - ﴿ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم إثني عشر نقيباً وقال الله : إنّي معكم لئن أقمتم الصّلة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعرزتموهم وأقرضتم الله قرضاً حسناً لأكفّرن عنكم سيّئاتكم ولأدخلنّكم جنّات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضلّ سواء السبيل \* فبما نقضهم ميثاقهم لعنّاهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرّفون الكلم عن مواضعه ، ونسوا حظاً ممّا ذكروا به ﴿(٢) .

<sup>(</sup>١) سورة النساء ؛ الآية : ٤٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ؛ الآيتان : ١٣ ، ١٣ .

ألا تعجب من تحريف الكلم بإسناد ما ناء به اليهود وبنو إسرائيل بنص القرآن المحكيم إلى قوم لم يأتوا بعد وسيضمنهم الزمان في أخرياته ؟ حاشا رسول الله عرفه أن يقول ذلك ، ولكنها ورطات القالة ، واهواء وشهوات ، حبدت الوقيعة في قوم مؤمنين اتبعوا النبي الأمين ، وهدوا إلى الصراط المستقيم ، وهدوا إلى الطيب من القول ، وهدوا إلى صراط الحميد ، ﴿ ومن يعتصم بالله فقد هُدي إلى صراط مستقيم ﴾ .

# ١٨ ـ أبو بكر في قاب قوسين :

بلغنا أنَّ النبيَّ عَرِضَا عَلَى كَانَ قَابِ قُوسِينَ أَو أَدَى أَخَذَتِه وَحَشَـة فَسَمَع فِي حَضَرَة الله تعالىٰ بصوت أبي بكر رضي الله عنه فاطمأنَّ قلبه واستأنس بصوت صاحبه .

ذكره العبيدي المالكي في عمدة التحقيق ص ١٥٤ فقال : هذه كرامة للصدّيق انفرد بها رضي الله تعالىٰ عنه .

قال الأميني: لِماذا تلك الوحشة ؟ ولماذا ذلك الأنس ؟ وهو سراله في ساحة القدس الربوبي ، وكان لايانس إلا بالله ، وكانت نفسه القدسيّة في كلّ آناته منعطفة إليها فهل هو يستوحش إذا حصل فيها ؟ وهي أزلف مباءة إلى المولى سبحانه لا تقلّ غيره ، حتى انَّ جبرائيل الأمين إنكفاً (١) عنها فقال : إن تجاوزت احترقت بالنار . لمّا جذبه الله تعالى إليها وحفّته قداسة إلهية تركته مستعداً لتلقي الفيض الأقدس ، وهل هناك وحشة لمثله سرائه يسكنها صوت أبي بكر ؟ وهل كانت له سرائه وهو في مقام الفناء لفتة إلى غيره جلّت عظمته حتى يأنس بصوته ؟ لاها الله ، وما كان قلب النبي سرائه الله غيره جلّت عظمته حتى يأنس به ومطمئن لاها الله ، فيلا مدخل فيه لأي أحد يطمئن به ، ﴿ وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ﴾ ، ﴿ ولقد رآه بالأفق المبين ﴾ ، ﴿ ولقد رآه بالأفق المبين ﴾ ، ﴿ ولقد رآه نزلة أخرى عندسدرة المنتهى ﴾ ، ﴿ ما ذاخ رأى من آيات ربّه الكبرى ﴾ ، ولم تبرح نفسه الكريمة مطمئة البصر وما طغى ، لقد رأى من آيات ربّه الكبرى ﴾ ، ولم تبرح نفسه الكريمة مطمئة البصر وما طغى ، لقد رأى من آيات ربّه الكبرى ﴾ ، ولم تبرح نفسه الكريمة مطمئة البصر وما طغى ، لقد رأى من آيات ربّه الكبرى ﴾ ، ولم تبرح نفسه الكريمة مطمئة البصر وما طغى ، لقد رأى من آيات ربّه الكبرى ، ولم تبرح نفسه الكريمة مطمئة البصر وما طغى ، لقد رأى من آيات ربّه الكبرى ، ولم تبرح نفسه الكريمة مطمئة البصر وما طغى ، لقد رأى من آيات ربّه الكبرى ، ولم تبرح نفسه الكريمة مطمئة البصر وما طغى ، لقد رأى من آيات ربّه الكبرى ، ولم تبرح نفسه الكريمة مطمئة المهورية علي الله الله الله الله المؤته المؤته الكريمة مطمئة المؤته المؤته المؤته الكريمة مطمئة المؤته المؤت

<sup>(</sup>١) الكامل ج ٢ ص ٢١ ، السيرة الحلبية ج ١ ص ٤٣١ .

أبو بكر في قاب قوسين ...... قوسين .... قوسين .... ٣٣١

ببارئها حتى خوطب بقوله سبحانه: ﴿ يَا أَيتُهَا النَّفُسُ المَطْمَئْنَةُ إِرْجَعِي إِلَى رَبِّكُ رَبِّكُ رَاضِيةً مُرضيَّة ﴾ .

هذا مبلغ الرواية من نفس الأمر لكن الغلوّ في الفضائل آثر أن يعدّوها من فضائل الخليفة وإن كانت مقطوعةً عن الإسناد .

#### ١٩ ـ الدين وسمعه وبصره:

عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله على يقول : لقد هممت أن أبعث إلى الآفاق رجالاً يُعلّمون الناس السنن والفرائض كما بعث عيسى بن مريم الحواريين . قيل له : فأين أنت عن أبي بكر وعمر ؟ قال : إنّه لا غنى بي عنهما إنّهما من الدين كالسمع والبصر .

أخرجه الحاكم في المستدرك ج ٣ ص ٧٤ فقال : هذا حديث تفرّد به حفص بن عمر العدني عن مسعر ، وقال الذهبي في تلخيصه : هو واهٍ .

قال الأميني: قال النسائي: حفص بن عمر ليس بثقة ، وقال ابن عدي: عامّة حديثه غير محفوظة ، وقال ابن حبّان: كان ممّن يُقلّب الأسانيد لا يجوز الإحتجاج به إذا انفرد، وقال ابن معين: رجل سوء، ليس بثقة. وقال مالك بن عيسى: ليس بشيء، وقال العقيلي: يحدّث بالأباطيل، وقال أحمد: كان مع حمّاد(۱) في تلك البلايا، وقال أبو داود: منكر الحديث، وقال الدارقطني: ضعيفً، ليس بقوي، متروك (۱).

هذا على ما فرَّق جمعٌ بينه وبين حفص بن عمر بن دينار الإيلي وأمَّا إن كان هو هو فقال ابن عدي : أحاديثه كلّها منكرة المتن والسند وهو إلى الضعف أقرب . وقال أبو حاتم : كان شيخاً كندّاباً ، وقال العقيلي : يحدِّث عن شعبة ومسعر ومالك بن مغول والأثمَّة بالبواطل ، وقال الساجي : كان يكذب ، وقال أبو أحمد الحاكم : ذاهب الحديث (٢) .

<sup>(</sup>١) أحد الكذّابين الوضّاعين.

<sup>(</sup>٢) ميزان الإعتدال ج ١ ص ٢٦٢ ، تهذيب التهذيب ج ٢ ص ٤١٠ .

<sup>(</sup>٣) ميزان الإعتدال ب ١ ص ٢٦٣ ، لسان الميزان ج ٢ ص ٣٢٤ .

هذا شأن سند الرواية ؛ وليت شعري أيّ سنّة أو فريضة كان يعلّمها الرجلان على فرض إرسالها؟ وبماذا كانا يفتيان في الكلالة وإرث الجدّ والجدّة والتيمم وشكوك الصّلاة إلى مسائل أُخرى عرَّفناك بعضها في الجزء السادس وجملة منها في هذا الجزء ؟ وبماذا كانا يجيبان لو سُئلا عن آيات القرآن وهما يتقاعسان عن معرفة بعض ألفاظها اللغويَّة فكيف بالغوامض والمعضلات ؟ .

ثمَّ بماذا كان غناء الرجلين لرسول الله سطة ؟ وبماذا كانا من الدين كالسمع والبصر ؟ أبصولاتهما في الحروب؟ أم ببصائرهما في الأمور؟ أم بعلمهما الناجع في الكتاب والسنَّة؟ أم بتوقّف الدعوة عليهما في عاصمة الإسلام؟ أم بإناطة تنفيذ الأحكام بهما ؟ إقرأ السير ثمَّ استحف الخبر.

وقد مرّ في ج ٥ ص ٣٩٣ عن المقدسي : إنَّ أبا بكر وعمر من الإسلام بمنزلة السمع والبصر من موضوعات الوليد بن الفضل الوضَّاع .

وذكر أبو عمر في الإستيعاب ج ١ ص ١٤٦ مرفوعاً لأبي بكر وعمر : هذان مني بمنزلة السمع والبصر من الرَّأس وقال : إسناده ضعيف أخبرنا أبو عبد الله يعيش بن سعيد قال : أخبرنا أبو بكر بن محمّد بن معاوية : قال جعفر بن محمّد الفريابي : قال عبد السّلام بن محمد الحرّاني : قال ابن أبي فديك ، عن المغيرة بن عبد الله بن حنطب عن أبيه عن جدّه أنّ النبيّ . . . ليس له غير هذا الإسناد والمغيرة بن عبد الرَّحمٰن هذا هو الحزامي ضعيفٌ وليس بالمخزومي الفقيه صاحب الرأي (الخ) وقال في ج ١ ص ٣٤٨ : حديث مضطرب الإسناد لا يثبت . وفي الإصابة ج ٢ ص ٢٩٩ : حديث هذان السمع والبصر . في أبي بكر وعمر قال أبو عمر : حديث مضطرب لا يثبت .

أقول في الإسناد المذكور غير واحد من المجاهيل والضعاف ولا ينحصر ضعفه بمكان المغيرة فحسب ، وقال فيه ابن معين : إنّه ليس بشيء . وقال النسائي : ليس بالقويّ .

[تهذیب التهذیب ج ۱۰ ص ۲۲٦]

### ٢٠ ـ أبو بكر ومنزلته عند الله :

عن ابن عبّاس قال: كان أبو بكر مع النبي على في الغار فعطش عطشاً شديداً فشكا إلى النبي على فقال له النبي على : إذهب إلى صدر الغار فاشرب . قال أبو بكر : فانطلقت إلى صدر الغار فشربت ماءً أحلى من العسل وأبيض من اللبن وأذكى رائحة من المسك ثمّ عدت إلى النبي على فقال : شربت ؟ قلت : نعم . قال : ألا أُبشّرك يا أبا بكر ؟ قلت : بلى يا رسول الله ! قال : إنّ الله تبارك وتعالى أمر الملك الموكل بأنهار الجنّة أن اخرق نهراً من جنّة الفردوس إلى صدر الغار ليشرب أبو بكر فقلت : يا رسول الله ! ولي عند الله هذه المنزلة ؟ فقال النبي على نعم وأفضل ، والذي بعثني بالحقّ نبياً لا يدخل الجنّة مبغضك ولو كان له عمل سبعين نبياً .

### [الرياض النضرة ج ١ ص ٧١ ، مرقاة الوصول ص ١١٤]

قال الأميني: كيف تصح هذه الرواية وقد ضرب عنها حفّاظ الحديث وأئمّة التاريخ والسير صفحاً ؟ مع ما فيها من نبأ عظيم وكرامة هامّة وهي بين أيديهم وهم يهتمّون بجمع دلائل النبوّة ومعاجز الرسالة ، فلم تخرّج في أصل ، ولم تذكر في سيرة ، وإنّما ذكرها السيوطي في الخصائص ج ١ ص ١٨٧ فقال : أخرجه ابن عساكر بسند واه .

ولماذا خصَّت روايتها بابن عبّاس وقد ولد في شعب أبي طالب قبل الهجرة بقليل فكان يوم الغار ابن سنة أو سنتين ولم يسندها إلى أحد ولم يكن في الغار غير النبي علي وصاحبه ؟ فأين روايتهما إيّاها ؟ وأين أولئك الصحابة عنها ؟ أيحق لحكيم أو حافظ أن يرسل مثل هذه الواهية إرسال المسلّم في عدّ الفضائل ؟ .

نعم : للقوم في محبّة أبي بكر وصاحبه روايات تشبه بالقصص الخياليّة نسجتها يد الغلوِّ في الفضائل وإليك منها :

١ ـ عن عبد الله بن عمر مرفوعاً ، لَمَّا وُلـد أبو بكـر في تلك الليلة اطّلع الله على جنّة عدن فقال : وعزّتي وجلالي لا أدخلك إلّا من أحبّ هذا المولود .

من موضوعات أحمد بن عصمة النيشابوري كما مرَّ في ج ٥ ص ٣٦٥

٢ ـ عن أبي هريرة مرفوعاً : إنَّ في السَّماء الدنيا ثمانين ألف ملك يستغفرون الله لمن أحبَّ أبا بكر وعمر ، وفي السَّماء الثانية ثمانون ألف ملك يلعنون من أبغض أبا بكر وعمر .

من طامّات أبي سعيد الحسن بن علي البصري كما أسلفناه في ج ٥ ص ٣٦٥

٣-عن أنس: إنَّ يهوديًا أتى أبا بكر فقال: والذي بعث موسى وكلَّمه تكليماً إنِّي لأحبّك فلم يرفع أبو بكر رأسه تهاوناً باليهوديِّ فهبط جبرائيل على النبيِّ وقال: يا محمَّد إنَّ العليَّ الأعلىٰ يقرأ عليك السَّلام ويقول لك: قال لليهوديِّ : إنَّ الله قد أحاد عنك النار. الحديث. إقرأ واحكم بعد قراءتك القرآن والتدبّر في الآي النازلة في عذاب الكفّار. من موضوعات أبي سعيد البصري. راجع الجزء الخامس ص ٣٦٦

٤ ـ عن أنس مرفوعاً: إنَّ لله تعالىٰ في كلِّ ليلة جمعة مائة ألف عتيق من النار إلاَّ رجلين فإنَّهما يدخلان في أُمَّتي وليسا منهم ، وإنَّ الله لا يعتقهما فيمن عتق منهم مع أهل الكبائر في طبقتهم ، مصفَّدين مع عبدة الأوثان: مبغضي أبي بكر وعمر ، وليس هم داخلين في الإسلام ، وإنَّما هم يهود هذه الأُمَّة . الخ .

من وضع أبي شاكر مولى المتوكِّل كما مرَّ في ج ٥ ص ٣٦٨

٥ ـ عن عبـد الله بن عمر مرفوعاً : إنَّ الله أمرني بحبً أربعة : أبي بكـر ،
 وعمر ، وعثمان ، وعليّ . من بلايا السنجري كما مرَّ ج ٥ ص ٣٧٥

٦ ـ عن أبي هريرة مرفوعاً قال لعليّ : أتحبُّ هذين الشيخين ؟ قال : نعم يا
 رسول الله ! قال : أُحِبَّهما تدخل الجنَّة . من صناعة الأشناني كما مرَّ ج ٥ ص ٣٧٨

٧ ـ عن جابر مرفوعاً : لا يبغض أبا بكر وعمر مؤمن ولا يحبّهما منافق .
 من موضوعات معلّى الطحان راجع ج ٥ ص ٣٩٢

٨ ـ عن أبي هريرة مرفوعاً: هذا جبرائيل يخبرني عن الله ما أحب أبا بكر وعمر إلا مؤمن تقيّ، ولا أبغضهما إلا منافقٌ شقيً .

من موضوعات إبراهيم الأنصاري كما مرَّ ج ٥ ص ٢٩٤

٩ ـ عن أبي سعيد مرفوعاً ، من أبغض عمر فقد أبغضني . راجع ج ٥ ص ٣٩٧

١٠ ـ عن علي مرفوعاً: قد أخذ الله بكم الميثاق في أم الكتاب لا يحبُكم «يعني أبا بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعليّاً» إلا مؤمن تقيّ ، ولا يبغضكم إلا منافق شقيً .

من موضوعات إبراهيم الأنصاري كما مرَّج ٥ ص ٣٩٤

١١ \_ عن عليّ مرفوعاً في أبي بكر: من أحبّني فليحبُّه، ومن أراد كرامتي فليكرمه مرّ في الجزء الخامس ص ٤٢٨

17 \_ عن أنس مرفوعاً : إنَّ لعرش الرَّحمٰن ثلاثمائة وستِّين قائمة ، كلُّ قائمة كطباق الدنيا ستَّين ألف مرَّة ، بين كلِّ قائمتين ستّون ألف صخرة ، كلُّ صخرة مثل النقلين الدنيا ستّون ألف مرَّة ، في كلِّ صخرة ستّون ألف عالم ، كلُّ عالم مثل الثقلين ستّون ألف مرَّة . قد ألهمهم الله تعالىٰ الإستغفار لمن يحبّ أبا بكر وعمر ، ويلعنون مبغضهما إلى يوم القيامة (١) .

كأنَّ لعدد ستِّين ألف خاصَّةٌ عند واضع هذه الخرافة فجعل سلسلة الأكوان الخياليَّة على ذلك العدد ، ليست هذه كلّها إلاَّ حلقة بلاء جاءت بها رماة القول على عواهنه المغالون في الفضائل تجاه الحقائق الراهنة ، غير أنّا لا نخدش العواطف ببسط القول في متونها ، ونكل القضاء فيها إلى ضمير الباحث النّابِه الحرِّ .

<sup>(</sup>١) عمدة التحقيق للعبيدي المالكي ص ١٨٣ نقلاً عن كتاب العقائق .

٣٣٦ ..... الغدير ج ـ ٧

# ٢١ ـ النبيُّ مؤيَّدٌ بالشيخين :

عن أبي أروى الدوسي قال كنت جالساً عند النبيِّ مسلماً واطّلع أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فقال رسول الله مسلماً ؟ الحمد لله الذي أيّدني بكما .

قال الأميني : أخرجه الحاكم في المستدرك ج ٣ ص ٧٤ من طريق ابن أبي فديك وهو وإِنْ وثقه ابن معين غير أنَّ ابن سعد قال : ليس بحجَّة ، عن :

عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ، ضعّفه أحمد وابن معين وأبو حاتم ، وابن عدي ، وقال الفروي : ليس بقوي ، وقال الجوزجاني : يضعف حديثه وقال البخاري : منكر الحديث ، وقال الترمذي : متروك ليس بثقة ، وقال ابن حبّان : يخطىء ويخالف وقال أيضاً : منكر الحديث جِدّاً يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات ، لا يجوز الإحتجاج به إلا فيما وافق الثقات ، وقال ابن الجارود : ليس حديثه بحجّة . وتكلّم النسائي على أحمد بن صالح حيث وثقه . عن :

سهيل بن أبي صالح قال ابن معين : حديثه ليس بحجّة ، وقال أبوحاتم : حديثه لا يُحتجُ به ، وقال ابن حبّان يخطىء ، وقال ابن أبي خيثمة عن يحيى : لم يزل أهل الحديث يتّقون حديثه ، وذكر العقيلي عن يحيى أنّه قال : هو صويلح وفيه لين . عن :

محمَّد بن إبراهيم بن الحارث المدني وثَّقه غير واحد غير أنَّ إمام الحنابلة أحمد قال : في حديثه شيءٌ يروي أحاديث مناكير أو منكرة (١) والحديث ذكره ابن حجر في الإصابة ج ٤ ص ٥ وضعّفه .

مَّذَا مَجَمَلُ الْقُولُ فِي رَجَالُ سَنَدُ الرَّوايَةُ ، وأمَّا مَتَنَهُ فَكُمَا تَرَى آيَةٌ فِي الْغَلُوِّ .

# ٢٢ ـ الأشباح الخمسة من ذريّة آدم:

عن أنس بن مالك قال : سمعت رسول الله ﷺ يقـول : أخبرني جبـرائيل أنَّ

<sup>(</sup>١) راجع ميزان الإعتدال ج ٢ ص ٤ وج ١ ص ٤٣٢ ، تهمذيب التهمذيب ج ٩ ص ٦ ، ٦٦ ، وج ٤ ص ٢ ، ٦١ ، وج ٤ ص ٢ ، ٢٦٣ .

الله تعالىٰ لمّا خلق آدم وأدخل الروح في جسده أمرني أن آخذ تفّاحةً من الجنّة فأعصرها في حلقه فعصرتها في فمه فخلقك الله من النقطة الأولى أنت يا محمّد ، ومن الثانية أبا بكر ، ومن الثالثة عمر ، ومن الرابعة عثمان ، ومن الخامسة عليّ . فقال آدم : من هؤلاء الذين كرّمتهم ؟ فقال الله تعالىٰ : هؤلاء خمسة أشباح من فقال آدم : هؤلاء أكرم عندي من جميع خلقي . قال : فلمّا عصى آدم ربّه . قال : ربّ بحرمة أولئك الأشباح الخمسة الذين فضّلتهم إلّا تبت عليّ فتاب الله عليه .

ذكره الحافظ محبّ الدين الطبري في الرياض النضرة ج ١ ص ٣٠ ، وابن حجر في الصواعق ص ٥٠ نقلاً عن رياض المحبّ الطبري وقال : عهدته عليه .

قال الأميني : ماأبعد المسافة بين من يجوِّز توسّل آدم أوَّل الأنبياء إلى الله تعالى بأناس عاديّين في سياق توسّله بافضل الرُّسل وسيِّد الأوصياء عليهما وآلهما السَّلام ، وبين مَن ينكر التوسُّل لأيِّ أحد ، بأيِّ أحد ، ولا يرى لتوسّل آدم بالنبيِّ الاعظم سَنَاهُ أي قيمة وكرامة ، فيعتقد الأوَّل صحَّة مثل هذه الرواية التي حكم السيوطي بأنَّها كذبُ موضوعٌ ، وارتضاه ابن حجر في نقله عنه كما في كشف الخفاء ، وإن عدَّه في صواعقه من الفضائل زعماً بأنَّ الدهر لم يأت بعده بمن يناقشه في الحساب ، وصافقهما على التكذيب والوضع العجلوني فقال في كشف الخفاء ج ١ ص ٢٣٣ : قال ابن حجر الهيثمي نقلًا عن السيسوطي : كذبُ موضوعٌ .

ومتن الرواية أوضح شاهد على ذلك غير أنَّ المغالاة في الفضائل إختلقتها لمعارضة ما ورد في قوله تعالىٰ : ﴿ فتلقّى آدم من ربّه كلمات فتاب عليه ﴾ «سورة البقرة» .

أخرج الديلمي في مسند الفردوس كما في الدر المنثور ج ١ ص ٢٠ بإسناده عن علي قال سألت النبي عن قول الله : ﴿ فَتَلقّى آدم من ربّه كلمات فتاب عليه ﴾ ؟ فقال : إن الله أهبط آدم بالهند وحواء بجدّة \_ إلى أنَّ قال \_ حتى بعث الله إليه جبرائيل ، وقال : يا آدم ألم أخلقك بيدي ؟ ألم أنفخ فيك من روحى ؟ ألم

أسجد لك ملائكتي ؟ ألم أزوِّجك حوّاء أمتي ؟ قال : بلى . قال : فما هذا البكاء ؟ قال وما يمنعني من البكاء ؟ وقد أخرجت من جوار الرَّحمٰن . قال : فعليك بهؤلاء الكلمات فإنَّ الله قابلُ توبتك ، وغافرٌ ذنبك . قل : اللَّهُمَّ إنِّي أسألك بحقً محمَّد وآل محمَّد سبحانك لا إله إلاَّ أنت، عملت سوءاً ، وظلمت نفسي فاغفر لي إنَّك أنت الغفور الرَّحيم . فهؤلاء الكلمات التي تلقَّى آدم .

وأخرج ابن النجار عن ابن عبّاس قال : سألت رسول الله علي عن الكلمات التي تلقّاها آدم من ربّه فتاب عليه ؟ قال : سأل بحقّ محمّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت عليّ . فتاب عليه .

[الدر المنثورج ١ ص ٦٠]

وأخرجه الفقيه ابن المغازلي في المناقب كما في ينابيع المودَّة ص ٢٣٩ .

وروى أبو الفتح محمّد بن علي النطنزي المولود سنة ١٨٠ في كتابه: الخصائص عن ابن عبّاس أنّه قال ـ لمّا خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه عطس فقال : الحمد لله فقال له ربّه : يرحمك ربّك . فلمّا أسجد له الملائكة فقال : يا ربّ خلقت خلقاً هو أحبّ إليك منّي ؟ قال : نعم ولولاهم ما خلقتك . قال : يا ربّ فأرنيهم فأوحى الله إلى ملائكة الحجب : أن ارفعوا الحجب . فلمّا رفعت إذا آدم بخمسة أشباح قدّام العرش قال : يا ربّ من هؤلاء ؟ قال : يا آدم هذا محمّد نبيّ ، وهذا عليّ أمير المؤمنين ابن عمّ نبيّ ووصيّه وهذه فاطمة بنت نبيّ ، فقرت وهذان الحسن والحسن إبنا علي وولدا نبيّ ، ثمّ قال : يا آدم هم ولدك . ففرح بذلك فلمّا اقترف الخطيئة قال : يا ربّ أسألك بمحمّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين لما غفرت لي . فغفر الله له ، فهذا الذي قال الله تعالى : ﴿فتلقّي آدم من ربّه كلمات﴾ . إنّ الكلمات التي تلقّاها آدم من ربّه : اللّهُمّ بحقّ محمّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين والحسين إلاّ تبت عليّ . فتاب الله عليه .

وهذا الرجل يُروى له بسند صحيح توسّل عمر ـ أحد الأشباح المزعومة ـ بالعبّاس عمِّ النبيِّ عبلت في الإستسقاء ، خرج يستسقي به وقد أجدب الناس فقال : اللَّهُمَّ إِنّا نستشفع إليك بعمِّ نبيّك أن تذهب عنّا المحل ، وأن تسقينا

الغيث. فقال العبّاس: اللّهُمَّ إنَّه لم ينزل بلاء من السَّماء إلاَّ بذنب، ولا يكشف إلَّا بتوبة، وقد توجّه بي القوم إليك لمكاني من نبيّك، وهذه أيدينا إليك بالذنوب، ونواصينا بالتوبة، وأنت الراعي لا تهمل الضالة، ولا تدع الكسير بدار مضيعة، فقد ضرع الصغير، ورقَّ الكبير، وارتفعت الشكوى، وأنت تعلم السرَّ وأخفى، اللَّهُمَّ فأغثهم بغيائك قبل أن يقنطوا فيهلكوا، فإنَّه لا يبأس من رحمتك إلاً القوم الكافرون.

فما تمَّ كلامه حتّى أرخت السَّماء مثل الحبال ، فنشأت السحاب ، وهطلت السَّماء ، فطفق الناس بالعبّاس يمسحون أركانه ويقولون : هنيئاً لك ساقي الحرمين . فقال حسّان بن ثابت :

سأل الإمام وقد تتابع جدبنا عمَّ النبيِّ وصنووالده الذي أحيا الإله به البلاد فأصبحت

وقال ابن عفيف النصري :

مازال عبّاس بن شيبة غاية رجلٌ تفتّحت السّماء لصوت فتحت له أبوابها لمّادعا عمّ النبيّ فلاكمن هوعمّه عرفت قريشٌ يوم قام مقامه

وقال شاعر بني هاشم :

رسول الله والشهداء منا

وقال العبّاس بن عتبة بن أبي لهب : بعمّي سقى اللّه الحجاز وأهله توجّه بالعباس في الجلب دائماً

فسقى الغمام بغرَّة العبَّاس ورث النبيَّ بــذاك دون الناس مخضرَّة الأجناب بعــد الياس

للناس عند تنكر الأيام لما دعا بدعاوة الإسلام فيهابجندمعلمين كرام ولد ولا كالعم في الأقوام فبه له فضلٌ على الأقوام

وعباس الذي بعبج الغماما

عشيَّة يستسقي بشيبته عمر اليه فما إن دام حتى أتى المطر

ومنسّارسول اللّه فيناتراثه فهل فوق هذا للمفاخر مفتخر (١) ؟

فهلا هذا الرجل هو المتوسّل به في حديث الأشباح ـ المختلق ـ الواقع في رديف صاحب الرسالة وسيّد الوصيين صلّى الله عليهما وآلهما ، وهو ومن معه أكرم خلق الله جميعاً باعتراف ممّن خلقهم وفي خلقه سبحانه الأنبياء وأولو العزم من الرُسل والأوصياء والملائكة والمقرّبون ؟ .

فهلا هذا الرجل دعا الله بنفسه ؟ وما محلَّ توسّله بالعبّاس وهو أُكــرم عند الله منه ومن أبيه آدم وولده وهلمَّ جرّا ؟ أو أنَّه وجد استثناء في العبّاس فحسب فهو أكرم على الله منه ومن كلِّ من هو أكرم على الله منه ؟ .

أنا لا أدري ماذا أقول ، ولك الفسحة والمجال لأن تقول الحقّ وما يحدوك إليه ضميرك الحرّ وتقول : كيف يكون المذكورون في الحديث ـ غير محمّد وصنوه ـ أكرم على الله من جميع خلقه وفيهم من ذكرناهم من الأنبياء والرسل والأوصياء والأولياء والملائكة ؟ وكيف يتوسَّل أبو البشر النبيُّ المعصوم بمثل أبي بكر وصاحبيهِ وهم هم ؟ وسيرتهم بين يبديك ، وكيف يكونون رديف النبيِّ الأعظم وصنوه المعصوم بنصِّ الكتاب العزيز ونفِسه المطهّر الناطق به القرآن الكريم ؟ وكيف يشاركون معهما في فضيلة الخلقة ، وكرامة التوسل ؟ ولا أحسب أنَّ أحداً من شيعة القوم يصافق رواة هذه الأفيكة على هذه المزاعم ، ولعلهم يصافقونهم ويجعلونها على عهدتهم كما فعل ابن حجر إذ غلوهم في الفضائل غير محدود .

وأمَّا الرجل الثاني الذي أربكه التفريط وأسفَّ به إلى هوَّة الجهل فكالقصيمي الذي أنكر ما جاء في الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله مرسول الله الله مرسول ال

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري كتاب الصلاة باب سؤال الناس الإمام الإستسقاء ، صحيح مسلم كتاب الصّلاة ، الأغاني ج ۱۲ ص ۸۱ ، أعلام الماوردي ص ۷۸ ، تاريخ ابن عساكر ج ۷ ص ۲٤٥ ، مرآة ص ۲٤٥ ، مستدرك الحاكم ج ۳ ص ۳۳٤ ، تاريخ ابن كثير ج ۷ ص ۹۲ ، مرآة الجنان ج۱ ص ۷۲ ، طرح التثريب ج ۱ ص ۳۲ ، فتح الباري ج ۲ ص ۳۹۸ وقال : يستفاد من القصة استحباب الإستسقاء بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبوة ، عمدة القاري ج ۳ ص ۶۲۸ ، شذرات الذهب ج ۱ ص ۲۹ .

غفرت لي فقال الله : يا آدم وكيف عرفت محمَّداً ولم أخلقه ؟ قال : يا ربّ لأنّك لمَّا خلقتني بيدك ونفخت فيَّ من روحك رفعتُ رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوباً : لا إله إلاّ الله ، محمَّدٌ رسول الله فعلمت أنّك لم تضف إلى اسمك إلاّ أحبّ الخلق اليك . فقال الله : صدقت يا آدم ! إنّه لأحبُّ الخلق إليّ ، ادعني بحقّه قد غفرت لك ، ولولا محمَّد ما خلقتك .

أخرجه البيهقي في دلائل النبوَّة (١) والحاكم في المستدرك ج ٢ ص ٦١٥ وصحَّحه ؛ والطبراني في المعجم الصغير ، وأبو نعيم في الدلائل ، وابن عساكر كما في الخصائص ، وأقرَّ صحته السبكي في شفاء السقام ص ١٢٠ ، والقسطلاني في المواهب ج ١ ص ١٦ ، والسمهودي في وفاء الوفا ج ٢ ص ١٩٤ ، والزرقاني في شرح المواهب ج١ ص ١٦٠ ، والعزّامي في فرقان القرآن ص ١١٧ ، وذكسره السيوطي في الخصائص الكبرى عن عدّة من الحفّاظ ج١ ص ٢ .

فقال القصيمي في الصّراع ج ٢ ص ٥٩٣ تبعاً لأثر ابن تيميَّة في الردِّ على هذه المأثرة النبويَّة الصحيحة : والسؤال بحقِّ النبيِّ أو بحقِّ غيره من الأنبياء والصالحين ليس له من القيمة العمليَّة الدينيَّة ما يوجب أن يكون عملًا صالحاً مبروراً فضلًا عن أن يكون أداة غفران وعفو تام ، وماذا في قول القائل : أسألك يا الله بحق فلان أو فلانة من عمل صالح يؤهِّل قائله لأن يكون من المغفور لهم ؟ وإنَّما يغفر للمستغفر .

وقال: وأمّا الألفاظ المجرَّدة فلا وزن لها عند الله ولا ينظر إليها فضلاً عن أن تكون عملاً تحطّ به الذنوب والخطايا الثقيلة ، فما في قول القائل: أسألك بحقً محمَّد لمّا غفرت لي من الشأن والقيمة ؟ حتَّى يُقال له: وإذ سألتني بحقًه فقد غفرت لك . وأجهل الناس وأرقَّهم ديناً وتقوىً وفضيلةً وأشدُّهم بعداً عن الله وعن رضاه يقولون ذلك ، ويلهجون به ، وهم على رغمهم لا يجدر بهم الغفران ولا التجاوز والعفو والرضا بل وهم خليقون بالإنتقام والطرد والعذاب الأليم الموجع ، ولن تجديهم هذه المقالة ولا هذا التوسل قليلاً ولا كثيراً ، فنحن لا نشكُ في أنَّ

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في الثناء عليه : عليك به فكله هدى ونور .

آدم ما غفر له ذنبه إلا لتوبته ولـرجوعـه إلى ربّه ولإقـلاعـه عن ذنبه ، ولإعتـذاره واستغفاره الصادرين عن جميع نفسه وقلبه وعقله ، أمّا السؤال بـالحقّ فلا قيمـة ولا وزن له عند الله البتة . اهـ .

نحن لا نقابل هذا المغفِّل المستهتر البذيِّ إلاَّ بالسَّلام ، حذا في هذيانه هذا حلفو شيخه ابن تيميَّة ، وقدردَّ عليه جمعٌ من أئمَّة الحديث وحفَّاظه بكلمات ضافية نقتصر منها بكلام السبكى قال في شفاء السقام ص ١٣١ ، قال ابن تيميَّة : أمَّا ما ذكر في قصَّة آدم من تـوسَّله فليس له أصل ، ولا نقله أحـدٌ من النبيِّ ﷺ بـإسنـاد يصلح للإعتماد عليه ولا الاعتبار ولا الإستشهاد . ثمَّ ادَّعي ابن تيميَّة انَّه كذبّ وأطال الكلام في ذلك جدًّا بما لا حاصل تحته بالوهم والتخرُّص ، ولو بلغه أنَّ الحاكم صحّحه لما قال ذلك ، أو لتعرّض للجواب عنه ، وكأنّى به إن بلغه بعد ذلك يطعن في عبد الرَّحمٰن بن يزيد راوي الحديث ، ونحن نقول : قد اعتمدنا في تصحيحه على الحاكم ، وأيضاً عبد الرَّحمن بن يزيد لا يبلغ في الضعف إلى الحديث الذي ادُّعاه ، وكيف يحلُّ لمسلم أن يتجاسر على منع هذا الأمر العظيم الذي لا يردُّه عقلٌ ولا شرع ؟ وقد ورد فيه هذا الحديث ، وأمَّا ما ورد من تـوسّل نوح وإبراهيم وغيرهما من الأنبياء فذكره المفسِّرون واكتفينا عنه بهذا الحديث لجودته وتصحيح الحاكم له: ولا فرق في هذا المعنى بين أن يعبَّر عنه بالتوسُّل أو الإستعانة أو التشفُّع أو التجوُّه . والداعي بالدعاء المذكور ما في معناه متوسّلٌ بالنبيِّ عَيْدٌ لأنَّه جعله وسيلة لإجابة الله دعاءه أو مستغيثٌ به ، والمعنى أنَّه استغاث الله به على ما يقصده . الخ .

وقد أسلفنا الكلام حول الموضوع في الجزء الخامس ص ١٨٤ ـ ١٩٧ راجع .

### ٢٣ ـ أبو بكر خير أهل السَّماوات والأرض:

عن أبي هريرة : إنَّ رسول الله ﷺ قال : أبو بكر وعمر خير أهل السَّماوات والأرض ، وخير الأوَّلين والآخرين ، إلَّا النبيِّين والمرسلين .

ذكره ابن حجر في الصُّواعق ص ٤٥ نقلًا عن الحاكم وابن عدي ، وأخرجه

الخطيب في تاريخه ج ٥ ص ٢٥٣ وسكت عمّا في سنده من العلل «على عادته الجارية في مناقب الشيخين» وفيه: جبرون بن واقد الأفسريقي والراوي عنه محمّد بن داود القنطري، قال الذهبي في الميزان: جبرون متّهم فإنّه روى بقلة حياء عن سفيان، وروى عنه محمّد بن داود القنطري، عن أبي هريرة مرفوعاً: أبو بكر وعمر خير الأولين. الحديث تفرّد به وبالذي قبله وهما موضوعان. وزاد ابن حجر في اللسان ج ٢ ص ٩٤ عن ابن عدي أنّه قال: لا أعرف له غير هذين الحديثين ولا أعلم من يرويهما عنه غير محمّد بن داود وهما منكران.

وقال الذهبي في ترجمة محمّد بن داود: عن جبرون الأفريقي بحديثين باطلين ذكرهما ابن عدي في ترجمة جبرون وقال تفرّد بهما محمّد.

وقال ابن حجر في اللسان ج ٥ ص ١٦١ : أحسب الآفة في الحديث من جبرون وقد ساق المؤلّف الحديثين في ترجمته وصرَّح بأنَّهما موضوعان وأشار إلى أنَّ المشتهر بهما جبرون .

قال الأميني: ومن الحريِّ لمثل هذين المبطلين أن يرويا باطلاً كمثل هذا الذي يرتثي مفتعله تفضيل الرِّجلين على الملائكة المقربين المعصومين من أهل السَّماوات وفيهم سيِّدهم أمين الوحي جبرائيل، وعلى من ثبتت زلفتهم وقربهم من أولياء الله وأصفيائه وأوصياء الأنبياء، أنا لا أدري بماذا فضلا عليهم أبعلمهما المتدفِّق؟ وقد عرفت مبلغهما منه، أم بالعصمة عن الخطايا واللنوب؟ وأنت لا تقول بها، أو أنَّ ما حفظه التاريخ من سيرتهما لا يدع أن تقول بها، لكن عصمة الملائكة ثابتة لا ريب فيها، وعصمة الأوصياء واجبة بالبرهنة الصحيحة، وزلفي المقربين كلقمان والخضر وذي القرنين من القضايا التي قياساتها معها، أم ببأسهما المرهب في ذات الله وعنائهما في سبيل الدين وجهودهما الجبّارة؟ لا يخفى على أحد حق القول في ذلك كلّه، ضع يدك ههنا على أيّ فضيلة فإنّك لا تجد فيهما منها ما يربي بهما على كثير من الصّحابة والتابعين وهلم جرّا فضلاً عن مَن ذكرناهم، غير أنَّ الغلوَّ في الفضائل حدى صاحبه إلى أن يقول بذلك، فدعه يقول فإنَّ الحقائق الثابتة غير قابلة للزوال، والأصول الموضوعة لا يركن إليها على كلً

٣٤٤ ..... الغدير ج ٧-

## ٢٤ ـ ثواب النبيِّ (ص) وأبي بكر :

عن عليِّ بن أبي طالب قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول لأبي بكـر : يا أبـا بكــر ! إنَّ الله أعـطاني تــواب من آمن بـه منــذ خلق آدم إلى أن بعثني ، وإنَّ الله أعطاك ثواب من آمن بي منذ بعثني إلى أن تقوم الساعة .

أخرجه الخلعي والمللا كما في الرياض النضرة ج ١ ص ١٢٩ ، والخطيب البغدادي في تاريخه ج ٥ ص ٥٣ من طريق أحمد بن محمّد بن عبيد الله أبي الحسن التمّار المقرىء فقال : كان غير ثقة روى أحاديث باطلة ذاكرت أبا القاسم الأزهري حال هذا الشيخ وقلت : أراه ضعيفاً لأنَّ في حديثه مناكير . فقال : نعم هو مثل أبي سعيد العدوي .

قال الأميني: أبو سعيد العدوي هو الحسن بن علي العدوي البصري شيخً قليل الحياء كنَّابُ يضع الحديث، أسلفنا ترجمته في سلسلة الكنَّابين في الجزء الخامس ص ٢٧٥ ، فقول الأزهري في أبي الحسن التمّار (انَّه مثل أبي سعيد) يومي إلى أنَّه أيضاً كنَّابُ وضّاعٌ.

وفي الإسناد أبو معاوية الضرير وقد اشتهر عنه الغلوّ غلوّ التشيع ، وقال يعقوب بن شيبة : ثقةٌ ربما يدلِّس «ميزان الإعتدال ج ٣ ص ٣٨٢» وفيه أبو البختري عن عليّ قال سلمة بن كهيل : ما كان من حديث أبي البختري فهو حسن ، وما كان عنه فهو ضعيفٌ «ميزان الإعتدال ج ٣ ص ٣٤٤».

هذا شأن سند الرواية وأما متنه فضميرك الحرُّ نعم الحَكَم فيه .

# ٢٥ ـ الحبُّ والشكر الواجبان على الْأُمَّة :

عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله ﷺ حبُّ أبي بكر وشكره واجب على أُمَّتي .

أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه ج ٥ ص ٤٥٣ من طريق عمر بن إبراهيم الكردي وقال: تفرَّد به عمر، وهو ذاهب الحديث. وذكره الذهبي في ميزان الإعتدال ج ٢ ص ٢٤٩ فقال: الحديث منكرٌ جداً.

ورواه الخطيب في تاريخه ج ٥ ص ٧٣ من طريق عمر الكردي أيضاً بلفظ: إنَّ أَمنَّ الناسِ عليَّ في صحبته وذات يده أبو بكر الصدِّيق ، فحبُّه وشكره وحفظه واجبٌ على أُمَّتى .

قال الأميني: هذه الرِّواية من موضوعات عمر الكردي قال الدارقطني: كذّابٌ خبيثٌ، وقال الخطيب: غير ثقة يروي مناكير من الأثبات. راجع ما مرَّ في سلسلة الكذّابين في الجزءالخامس ص ٣٠١

والعجب من الخطيب في تاريخه أنَّه مع قوله المذكور في ترجمة الكردي ترى عقدةً في لسانه لمّا يذكر الرواية فيسكت عمّا فيها تارةً ولم يتكلّم بلذأمة تُعرب عن وضعها ، ويقتصر أُخرى بقوله : تفرَّد بروايته عمروغير عمر أوثق منه . كما قاله في الموضع الثاني ، وليست هذه كلها إلاَّ لإغفال القرّاءعن جليَّة الحال ، والتمنويه على الحقائق الراهنة ، فمن جرّائها يأتي الصفوري بعد حين ويذكر الرواية في نزهة المجالس ج ٢ ص ١٨٦ مرسِلاً إيّاها إرسال المسلّم .

# ٢٦ ـ أبو بكر في كفَّة الميزان :

أخرج الحكيم الترمذي كما في مرقاة الوصول ص ١١٢ قال : حدَّثنا رزق الله بن موسى الباجي البصري قال : حدَّثنا مؤمل بن إسماعيل ـ العدوي البصري ـ قال : حدَّثنا مؤمل بن إسماعيل ـ العدوي البصري عن سفينة مولى أُمَّ سلمة قال : كان رسول الله على أصبح أقبل على أصحابه فقال : مولى أُمَّ سلمة قال : كان رسول الله على ذات يوم الصبح ثمَّ أقبل على أصحابه فقال : أيُّكم رأى الليل رؤيا ؟ قال : فصلى ذات يوم الصبح ثمَّ أقبل على أصحابه فقال : أيَّكم رأى الليل رؤيا ؟ فقال رجل : أنا يا رسول الله رأيت كأنَّ ميزاناً أُدلي من السماء فوضعت في كفَّة الميزان ووُضع أبو بكر في كفَّة أُخرى فوزن بأبي بكر فرجح فرفعت . وتُرك أبو بكر فجيء بعمر فوضع في الكفَّة الأخرى فوزن بأبي بكر فرجح أبو بكر بعمر ، ورُفع أبو بكر وترك عمر مكانه فجيء بعثمان فوضع في الكفَّة الأخرى فرجح عمر بعثمان ، ورفع عمر وتُرك عثمان مكانه فجيء بعليّ فوضع في الكفَّة الأخرى فرجح عمر بعثمان بعليّ ورُفع الميزان ، فتغيّر وجه رسول الله علي قال : خلافة نبوّة ثلاثين عاماً ثمَّ تكون ملكاً .

٣٤٦ .... الغدير ج ٧٠٠ الغدير ج ٧٠٠ الغدير ج

#### رجال إسناده:

١ ـ رزق الله البصري المتوفّى سنة ٦٠/٢٥٦ قال الأنىدلسي : روى أحاديث منكرة وهو صالحٌ لا بأس به .

[تهذیب التهذیب ج ۳ ص ۲۷۳]

٢ ـ مؤمَّل العدوي البصري المتوفّى سنة ٢٠٦ قال أبو حاتم: صدوقٌ شديدٌ في السنَّة كثير الخطأ ، وقال البخاري : منكر الحديث ، وقال يعقوب بن سفيان : شيخٌ جليلٌ سنّيٌ سمعت سليمان بن حرب يحسن الثناء ـ عليه ـ كان مشيختنا يوصون به إلَّا أنَّ حديثه لا يشبه حديث أصحابه ، وقد يجب على أهل العلم أن يقفوا عن حديثه ، فإنَّه يروي المناكير عن ثقات شيوخه ، وهذا أشدُّ فلو كانت هذه المناكير عن الضعفاء لكنّا نجعل له عذراً ، وقال الساجي : صدوقٌ كثير الخطأ ، وله أوهامٌ يطول ذكرها ، وقال ابن سعد والدارقطني : كثير الخطأ . وقال المروزي : إذا انفرد بحديث وجب أن يتوقَّف ويتثبّت فيه ، لأنَّه كان سيّء الحفظ كثير الغلط .

[ميزان الإعتدال ج ٢ ص ٢٢١ ، تهذيب التهذيب ج ١٠ ص ٣٨١]

٣ ـ سعيـد بن جمهان البصـري المتوفّى سنـة ١٣٦ . قال أبـو حـاتم : يكتب حديثه ولا يُحتجُّ به ، وقال الساجي : لا يُتابع على حديثه .

[ميزان الإعتدال ج ١ ص ٣٧٧ ، تهذيب التهذيب ج ٤ ص ١٤]

قال الأميني : ﴿ ويل للمطفّفين \* الّذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون \* وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون \* ألا يظنُ أولئك أنّهم مبعوثون \* ليوم عظيم \* يوم يقوم الناس لربِّ العالمين ﴾ .

هذه الميزان التي جاء بها البصريّون وأُدليت من سماء البصرة في منجمها عينٌ، وفي إحدى كفَّتيها شولٌ، وفي لسانها عوج. ﴿قُلُ هُلُ يستوي اللَّذين يعلمون واللّذين لا يعلمون ؟ ؟ ﴿قُلُ هُلُ يستوي الأعمى والبصير ؟ أم هُلُ تستوي الطّلمات والنور ﴾ ؟ .

كيف يوزن في ميزان العدل والنصفة رسول الله سطت وهو هو مع ابن أبي

قحافة الذي ليس إلا أبو بكر ، أيّ خلائق كريمة ؟ أيّ نفسيّات طاهرة ؟ أيّ ملكات فاضلة ؟ أيّ جكم علميّة أو عمليّة ؟ أيّ عوارف ومعارف راقية ؟ أيّ بصيرة نافذة ؟ أيّ أيّ ؟ جعلت في كفَّة جعل فيها أبو بكر . هل هذه الموازنة يقبلها الوجدان والمنطق حتى يُقال بالرجحان في إحدى كفَّتي الميزان ؟ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً .

ثمَّ كيف رجح أبو بكر بعمر وإنَّهما كانا عكمي بعير في الفضائل كلّها أيّام حياتهما غير أنَّ فتوحات عمر وأياديه في بسط الإسلام في أرجاء العالم لا تُنسى ، ولم تزل تذكر في صفحات التاريخ ، فله فضيلة الرجحان على أبي بكر إن وزنا بميزان غير معيبة .

وكيف فُصِّل بين النبيِّ الأعظم وبين أمير المؤمنين في الميزان؟ وهو نفسه بنصِّ القرآن الكريم ، وله العصمة بحكم الكتاب العزيز ، وهو وارث علمه ، وباب حكمته ، وهو عدل القرآن وخليفة نبيِّ الإسلام بقوله على النِّي مخلفٌ فيكم إثنين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي . وأيّ فضيلة رابية لعثمان جعلت في كفَّة الميزان ورجح بها على عليّ رديف رسول الله على في فضائله . أنا لا أدري .

ثمَّ إن كان التعبير الذي عزوه إلى رسول الله عند حقّاً فهو لا محالة بتقدير من الله تعالى ومشيئة منه رعايةً للنظام الأصلح ، فلماذا تغيّر وجهه عند الله على ممّا قدّره المولى سبحانه وشاءه وأحبّه ؟ ولم تكن له غاية إلاّ الحصول على مرضاته والمدعوة إليها وإيقاف الأمّة عليها أو ليس هذا ممّا ينافي عصمته ويضادُ مقامه الأسمى ؟ لكن الغلوَّ في الفضائل قد يصحِّح أمثال ذلك . فإنّا لله وإنّا إليه راجعون .

# ٢٧ ـ ما أسلم أبو مهاجر ، إلَّا أبو بكر :

أخرج ابن مندة وابن عساكر عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما أسلم أبو أحد من المهاجرين إلا أبو بكر .

[تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٢٧] وروى المحبُّ الطبري في رياضه ج ١ ص ٤٧ عن الواحدي مرسلًا بلا إسناد عن عليّ بن أبي طالب انَّه قال في أبي بكر: أسلم أبواه جميعاً ولم يجتمع لأحد من الصحابة المهاجرين من أسلم أبواه غيره .

[وذكره القرطبي في تفسيره ج ١٦ ص ١٩٤]

وأخذ غير واحد من المتأخّرين كالشبلنجي ونظراؤه هذين الحديثين فعدّوهما من فضائل أبي بكر المتسالم عليها .

قال الأميني: نحن نقدًس ساحة علي وعائشة عن مثل هذا الكذب الفاحش الذي ينادي التاريخ بخلافه، وتكذّبه سيرة الصحابة المهاجرين، وإنّما الحبّ الدفين قد أعمى رواة هذه الأفيكة وأصمّهم عمّا في غضون الكتب، فأسرفوا في القول وتغالوا في الفضائل غير مكترثين لمغبّة قيلهم، أهذا مبلغهم من العلم؟ أم يقولون على الله الكذِب وهم يعلمون؟.

هاجر بنو مظعون من بني جمح . وبنو جحش بن رئاب حلفاء بني أميّة ، وبنو البكير من بني سعد بن ليث حلفاء بني عدي بن كعب . باهليهم وأموالهم ، وغلقت دورهم بمكة هجرةً ليس فيها ساكن كما في سيرة ابن هشام ج ٢ ص ٧٩ ، ١١٧ ، أكانت نساء تلكم الأسر الكبيرة أرامل أو عقائم ؟ أو كانت أبناؤها أيتاماً من الأبوين أيامي ؟ أو كانت آباؤها رجالاً بلا أعقاب . قاتل الله الحبَّ كيف يُعمي ويُصمَّ .

وهلمَّ معي نقرأ صحيفة من تراجم المهاجرين هذا عمّار بن ياسر مهاجرٌ عظيمٌ وأبواه في الرعيل الأوّل من المعذّبين في الإسلام . قال مسدَّد كما في تهذيب التهذيب ج ٧ ص ٤٠٨ : لم يكن في المهاجرين من أبواه مسلمان غير عمّار بن ياسر . فهذا ينفي إسلام والدي أبي بكر ويكذّب ذلك المختلق .

وهذا عبد الله بن جعفر هاجر أبوه ومعه عبد الله وأخواه محمّد وعون ومعهم أُمّهم أسماء بنت عميس .

وهذاعمرو بن أبان بن سعيد الأموي ، من المهاجرين وأبوه شهد خيبراً مع رسول الله منطقة وأمُّه فاطمة بنت صفوان مسلمة .

وهذا خالد بن أبان الأموي أخو عمرو بن أبان المذكور .

وهذا إبراهيم بن الحارث بن خالد التميمي ، هاجر مع أبيه وأُمَّه ريطة بنت الحارث بن جبلة .

وهذا الحاطب بن الحارث الجمحي من المهاجرين، وهاجر معه أبوه وأمُّه فاطمة بنت المجلّل.

وهذا الحطَّاب بن الحارث الجمحي ، هاجر مع أبيه وأُمَّه وأخيه الحاطب ومعه امرأته فكيهة بنت يسار .

وهذا حكيم بن الحارث الطائفي ، هاجر مع امرأته وبنيه ومعه أبواه وهما مسلمان .

وهذا خزيمة بن جهم بن قيس العبدري، هاجر مع أبيه وأخيه عمرو ومعهم أُمّهما أُمّ حرملة بنت عبد الأسود .

وهذا جابر بن سفيان بن معمر الجمحي ، هاجر هو وأبوه وأُمُّه حسنة .

وهذا جنادة بن سفيان الجمحي، هاجر ومعه أثَّه حسنة وأخوه جابر المذكور .

وهذا سلمة بن أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي ، هاجر أبوه وهاجرت بعده أُمَّه أُمَّ سلمة زوج النبيِّ سِلَالِهِ، مع إبنها سلمة .

وهذا جناب بن الحارثة بن صخر العذري ، هاجر إلى المدينة وأبوه قد أسلم .

وهذا الحارث بن قيس السهمي، هاجر مع بنيه الحارث وبشر ومعمو فهم مهاجرون وأبوهم الحارث قد أسلم وهاجر .

وهذا السائب بن عثمان بن مظعون الجمحي ، من المهاجرين وأبوه مهاجرً عظيمً .

وهذا سليط بن سليط بن عمرو العامري . قال عمر : دلّوني على فتى مهاجر هو وأبوه . فدلّوه عليه .

وهذا عبد الرّحمٰن بن صفوان بن قدامة ، هاجر هو وأبوه .

٣٥٠ ..... الغدير ج ٧٠

وهذا عبد الله بن صفوان بن قدامة ، هاجر هو وأبوه .

وهذا عامر بن غيلان بن سلمة الثقفي ، هاجر إلى رسول الله وأبوه قد أسلم . وهذا عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي . من المهاجرين ووالده صحابيًّ عظيم .

وهــذا عبد الله بن أبي بكـر بن أبي قحافة مهاجر، وهاجـر أبـوه وأسلم جدُّه وجدَّته أُمّ الخير على زعم القوم وسيأتي الكلام في إسلامهما .

وهذا عبد الله بن عمر بن الخطاب . مهاجر وأبوه قد أسلم وهاجر .

وهذا محمَّد بن عبد الله بن جحش . أحد المهاجرين ومعه أبوه وأُمَّه .

وهذا عبد الله بن المطلب بن أزهر . أحد المهاجرين وأبوه مهاجر .

وهذا معمر بن عبد الله بن نضلة . أحد المهاجرين ووالده مهاجر .

وهذا مهاجر بن قنفذ بن عمير القرشي التيمي . من المهاجرين السابقين إلى الإسلام وأبوه له صحبة .

وهذا موسى بن الحرث بن خالد القرشي التيمي . مهاجر ابن مهاجر .

وهذا النعمان بن عدي بن نضلة . مهاجر هو ووالده .

راجع سيرة ابن هشام ص ٢١ ، طبقات ابن سعد ، تاريخ الطبري ، الإستيعاب ، اسد الغابة ، كامل ابن الأثير ، تاريخ ابن كثير ، عيون الأثر لابن سيّد الناس ، الإصابة ، تهذيب التهذيب ، السيرة الحلبيّة .

ولعلَّ الباحث يقف في غضون السير وكتب التاريخ ومعاجم التراجم على كثير من نظراء هؤلاء من المهاجرين الذين أسلم آباؤهم أو آباؤهم وأُمَّهاتهم . فما جاء به المحبُّ الطبري والسيوطي ومن لفَّ لفَّهما من فضيلة إسلام والد أبي بكر أو والديه دون سائر الصحابة وعزوه إلى مولانا أمير المؤمنين ليس إلا مجهلة ومخرقة نشأت من الغلوِّ الفاحش في الفضائل .

## إسلام والدي أبي بكر :

هلم معي نحاسب إسلام والدي أبي بكر أحقاً هما أسلما ؟ فضلاً عن أن يخص بهما الإسلام من بين آباء المهاجرين وأمهاتهم، أم لم ينبىء به خبير؟ بل هو نبأ كنبأ إسلام والدي غيره من المهاجرين يناقش فيه وإنما ولّده الغلوّ في الفضائل. أمّا إسلام أبي قحافة فيقال: إنّه أسلم يوم الفتح وقد أتى به إبنه أبو بكر إلى رسول الله الله الله الله الله عليه حياته غير مرّة واحدة في تلك السنة يوم ذاك. وها نحن نذكر جميع ما ورد في إتيانه ذاك، ونجعل تلكم الروايات المرويّة فيه قسمين: الأوّل ما لم يذكر فيه إيعاز إلى إسلامه. والثاني ما يوعز فيه إلى إسلامه.

### القسم الأوَّل:

١ - أخرج الحاكم في المستدرك ج ٣ ص ٢٤٥ عن أبي عبد الله محمّد بن أحمد القاضي ابن القاضي قال: حدَّثني أبي حدِّثنا محمَّد بن شجاع حدِّثنا الحسين (١) بن زياد عن أبي حنيفة عن يزيد بن أبي خالد عن أنس رضي الله عنه قال: كأنِّي أنظر إلى لحية أبي قحافة كأنَّه ضرام عرفج من شدَّة حمرته فقال رسول الله المرابية : لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه تكرمةً لأبي بكر.

سكت الحاكم عمّا في سند هذه الرواية ولم يصحِّحه على عادته في الكتاب ، وتبعه في ذلك الذهبي في تلخيصه ، كلُّ ذلك تكرمةً لأبي بكر، وإن بخسا الحتَّ والحقيقة ، فيه :

اً محمَّد بن شجاع البغدادي أبوعبد الله ابن الثلجي الفقيه . قال أحمد إمام الحنابلة : مبتدعٌ صاحب هوى . وقال عبد الله بن أحمد : سمعت القواريري قبل أن يموت بعشرة أيّام وذكر ابن الثلجي فقال هو كافرٌ . قال : فذكرت ذلك لإسماعيل القاضي فسكت ، فقلت : ما أكفره إلاّ بشيء سمعه منه . قال : نعم .

وقال زكريا الساجي: فأمَّا ابن الثلجي فكان كذَّاباً إحتال في إبطال حديث

<sup>(</sup>١) الصحيح: الحسن بن زياد.

٣٥٢ ..... الغدير ج ـ ٧

رسول الله ﷺ وردَّه نصرةً لمذهبه ، وفي المنتظم : نصرةً لأبي حنيفة ورأيه .

وقال ابن عدي ، كان يضع أحاديث في التشبيه وينسبها إلى أصحاب الحديث يبليهم بذلك .

وقال الأزدي : كذَّابٌ لا تحلُّ الرواية عنه لسوء مذهبه ، وزيغه عن الدين .

وقال الجوزجاني : قال موسى بن القاسم الأشيب : كان كذَّاباً خبيثاً (١) وفيه : ٢ ـ الحسن بن اللؤلؤي الكوفي . قال يحيى بن معين : كذَّابٌ .

وقال ابن المديني: لا يكتب حديثه.

وقال محمّد بن عبد الله بن نمير: يكذب على ابن جريج.

وقال أبو داود : كذَّابٌ غير ثقة .

وقال أبو حاتم : ليس بثقة . وقال الدارقطني : ضعيفٌ متروكً .

وقال نضر بن شميل لرجل كتب كتب الحسن : لقد جلبتَ إلى بلدك شرًّا .

وقال أبو ثور: ما رأيت أكذب من اللؤاؤي ، كان على طرف لسانه: ابن جريج عن عطاء.

وقال أحمد بن سليمان : رأيته يوماً في الصّلاة وغلام أمرد إلى جانبه في الصفّ فلمّا سجد مدّ يده إلى خدّ الغلام فقرصه فقذفته فلا أُحدّث عنه .

وقال ابن أبي شيبة : كان أبو أسامة يسمِّيه الخبيث .

وقال يعقوب بن سفيان ، والعقيلي ، والساجي : كذَّابٌ .

وقال النسائي : ليس بثقة ولا مأمسون (٢) إقرأ واحكم . أتخفى هـذه كلّها على مثل الحاكم والذهبي ؟ لاها الله .

٢ - أخرج الحاكم في المستدرك ج ٣ ص ٢٤٤ عن أبي العبّاس محمّد بن يعقوب قال: حدّثنا محمّد بن إسحاق الصغّاني حدّثنا حسين بن محمّد الروزي حدّثنا عبد الله بن عبد الملك الفهري حدّثنا القاسم بن محمّد بن أبي بكر عن أبيه عن أبي

<sup>(</sup>۱) ميزان الإعتدال ج  $\pi$  ص ۷۱ ، المنتظم لابن الجوزي ج  $\alpha$  ص ۵۷ ، ته ذيب التهذيب ج  $\alpha$ 

<sup>(</sup>٢) ميزان الإعتدال ج ١ ص ٢٢٨ ، لسان الميزان ج ٢ ص ٢٠٨ .

بكر رضي الله عنهم قال: جئت بأبي أبي قحافة إلى رسول الله ﷺ فقال: هلل تركت الشيخ حتى آتيه ؟ فقلت: بل هو أحقُ أن يأتيك. قال: إنَّا لنحفظه لأيادي إبنه عندنا.

وذكره الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ج ٩ ص ٥٠ فقال : رواه البزّار وفيه عبد الله بن عبد الملك الفهري ولم أعرفه . وقال الـذهبي في تلخيص المستدرك : عبد الله منكر الحديث .

وقال الدهبي في الميان ج ٢ ص ٥٥، وابن حجر في لسانه ج ٢ ص ٥٥، وابن حجر في لسانه ج ٢ ص ٣١١ : قال ابن حبان : «عبد الله» لا يشبه حديثه حديث الثقات يسروي العجائب . وقال العقيلي : منكر الحديث لا يتابع عليه ، وقال أبو زرعة : هو ضعيفٌ يضرب على حديثه . وقال البرقاني : سألت أبا الحسن عنه قلت : ثقة ؟ قال : لا ولا كرامة . إنتهى ما في الميزان ولسانه . وفي السند :

القاسم بن محمَّد عن أبي بكر ، توفّي القاسم بن محمَّد سنة ١٠٨ وهو ابن ٧٢/٧٠ سنة كما في صفة الصفوة لابن الجوزي ج ٢ ص ٥٠ وتوفّي والده محمد سنة ٣٨ فتكون ولادة القاسم سنة وفاة أبيه محمَّد ، وإن أخذنا قول ابن سعد من أنَّ القاسم توفّي سنة ١١٢ وهو ابن سبعين سنة فيكون القاسم عند وفاة والده ابن أربع سنين فأنَّى له الرواية عن أبيه .

وأمّا رواية محمّد عن أبيه أبي بكر فلا يصحُ إذ محمّد وللد عام حجّمة الوداع سنة عشرة من الهجرة وتوفّي والده في جمادى الآخرة عام ثلاثة عشر ، فأين يكون مقيل هذه الرواية من الصحّة ؟ قال الله هي في تلخيص المستدرك في تعقيب هذه الرواية : القاسم لم يدرك أباه ولا أبوه أبا بكر .

٣ ـ أخرج الحاكم في المستدرك ج ٣ ص ٢٤٤ عن القاضي أبو بكر محمّد بن عمر بن سالم بن الجعابي الحافظ ألا وحدَّثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحرّاني ، بإسناده عن أنس قال : جاء أبو بكر رضي الله عنه يوم فتح مكة بأبيه أبي قحافة إلى رسول الله مرسلة ، فقال رسول الله مرسلة : لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه .

ليت شعري ما الذي دعا الذهبي إلى تسليم رواية الجعابي هذه وترك الغمز فيها وقد ترجمه في ميزانه ج ٣ ص ١١٣ وقذفه بقوله : إنّه فاسقٌ رقيق الدين ، وقال الخطيب : كثير الغرائب ، ومذهبه في التشيّع معروفٌ ، ونسب إليه ابن الجوزي ما هو بريءٌ منه ، وحكي عن الحاكم أنّه قال : قلت للدارقطني : بلغني انّ ابن الجعابي تغيّر بعدنا . فقال : وأيّ تغيّر . فقلت : هذا فهمه في الحديث . قال : أي والله حدّث عن الخليل بن أحمد صاحب العروض بعشرين حديثاً بأسانيد ليس له فيها أصلٌ . إلى آخر ما أتى به القوم في ترجمته ، راجع تاريخ الخطيب ج ٣ ص ٢٦٠ ، المنتظم لابن الجوزي ج ٧ ص ٣٨٠ ، لسان الميزان ج ٥ ص ٣٢٢ .

ثمَّ كيف خفي عليه وعلى الحاكم أنَّ الجعابي وُلد سنة ٢٨٥ وتوفّي سنة ٣٥٥ باتفاق المؤرِّخين فأنَّى تصحُّ روايته عن أبي شعيب عبد الله بن الحسن المتوفّى سنة ٢٩٢ ؟ كما أرَّخه الذهبي في ميزان الإعتدال ، هذا أخذاً بما في لفظ الذهبي في تلخيصه من حذف حرف «ألاوَ» من السند وأمّا على ما في لفظ الحاكم من «ألاوَ» فيكون الراوي عن أبي شعيب المتوفّى سنة ٢٠٢ هو نفس الحاكم المولود سنة ٤٣٢.

على أنَّ الذهبي قال في الميزان ج ٢ ص ٣٠ : كان أبوشعيب غيرمتَّهم لكنه أخذ الدراهم على الحديث ؛ وحكى ابن حجر عن ابن حبّان في لسان الميزان ج ٣ ص ٢٧١ انَّه قال : كان يخطىء ويهم .

٤ - أخرج الحاكم في المستدرك ج ٣ ص ٢٤٤ عن أبي العبّاس محمّد بن يعقبوب حدّثنا بحر بن نصر حدّثنا عبد الله بن وهب أخبرني ابن جريج عن أبي الزبيرعن جابر أنَّ عمر بن الخطاب أخذ بيد أبي قحافة فأتى به النبيَّ ما ملك الله عالم الله عال

متن هذه الرواية يكذِّبه كلُّ ما ورد في إتيان أبي قحافة إلى النبيِّ سَلَاتِهِ فَإِنَّ فَإِنَّ مِنْ مَن هَا وَرد في الجميع أنَّ الآتي به هو أبو بكر . ثمَّ مرَّ في حـديث أنس أنَّه نـظر إلى لحية أبي

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في تلخيص المستدرك : غيّروه يعني الشيب .

وأمّا سندها ففيه عبد الله بن وهب قال ابن معين : ابن وهب ليس بـذاك . وفي ابن جريج كان يستصغر .

[ميزان الإعتدال ج ٢ ص ٨٦]

وفيه أبو الزبير محمَّد بن مسلم الأسدي المكي ففي الميزان ج ٣ ص ١٢٥ : يردّ ابن حزم من حديث أبي الزبير ما يقول : عن جابر ونحوه ، لأنّه عندهم ممّن يدلِّس فإذا قال : سمعت وأخبرنا أحتجّ به . قال الأميني : هذا الحديث ممّا قال فيه أبو الزبير عن جابر فهو يُردُّ على ما قاله ابن حزم .

وقال أبو زرعة وأبو حاتم: أبو الزبير: لا يُحتجُّ به. وقال يونس بن عبد الأعلى: سمعت الشافعي واحتجَّ عليه رجلٌ بحديث عن أبي الزبير فغضب وقال: أبو الزبير محتاج إلى دعامة. وعن ورقاء قال: قلت لشعبة: مالك تركت حديث أبي الزبير؟ قال: رأيته يزن ويسترجح في الميزان. وقال شعبة: قدمت مكّة فسمعت من أبي الزبير فبينا أنا جالسٌ عنده إذ جاءه رجلٌ يوماً فسأله عن مسألة فردً عليه فقلت له: يا أبا الزبير! تفتري على رجل مسلم قال: إنّه أغضبني. قلت: مَن يغضبك تفتري عليه؟ لا رويت عنك حديثاً أبداً. وذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب ج ٩ ص ٤٤٠ وحكى تضعيف أيّوب وأحمد وغيرهما إيّاه.

وعن أبي الزبير هذا أخرج الحاكم في المستدرك ج ٣ ص ٢٤٥ عن جابر أنّه قال : أُتي النبيُّ عَرِيْتِ يوم الفتح بأبي قحافة ورأسه ولحيته كالثغامة فقال رسول الله مرسلة : اخضبوا لحيته .

٥ - أخرج ابن حجر من طريق محمَّد بن زكريا العلائي<sup>(١)</sup> عن العبّاس بن بكار عن أبي بكر الهذلي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عبّاس قبال : جاء أبو بكر بأبي قحافة وهو شيخٌ قد عمي فقال رسبول الله مرابية : ألا تركت الشيخ حتّى

<sup>(</sup>١) الصحيح: الغلابي.

٣٥٦ .... الغدير ج ـ ٧

آتيه ؟ قال : أردت أن يؤجره الله ، والذي بعثك بالحقّ لأنا كنت أشدُّ فـرحاً بـإسلام أبي طالب منّي بإسلام أبي ، ألتمس بذلك قرّة عينك .

[الإصابة ج ٤ ص ١١٦]

#### رجال الإسناد:

ا ـ محمَّد بن زكريّا الغلابي البصري . قال النهبي : ضعيفٌ . وقال ابن حبّان : يعتبر بحديثه إذا روى عن ثقة . وقال ابن مندة : تكلّم فيه . وقال الدارقطني يضع الحديث . وذكر الصولي بإسناده حديثاً فقال : هذا كذبٌ من الغلابي .

[ميزان الإعتدال ج ٣ ص ٥٨]

٢ ــ العباس بن بكار البصري . قال الـدارقطني : كذّابٌ . وقال العقيلي :
 الغالب على حديثه الوهم والمناكير .

[ميزان الإعتدال ج ٢ ص ١٨]

٣ - أبو بكرالهذلي البصري . قال الدوري ليس بشيء وقال أيضاً : ليس بثقة . وقال ابن معين : ليس بشيء . وقال غندر : كان يكذب . وقال أبو زرعة : ضعيف . وقال أبو حاتم : لين الحديث يكتب حديثه ولا يُحتجُّ بحديثه . وقال النسائي : ليس بثقة ولا يُكتب حديثه . وقال ابن الجنيد : متروك الحديث . وقال ابن المديني : ضعيف ليس بشيء ، ضعيف جداً ، ضعيف ضعيف . وقال ابن المدوزجاني : يضعف حديثه . وقال الدارقطني : منكر الحديث متروك . وقال الجوزجاني : يضعف حديثه . وقال الدارقطني : منكر الحديث متروك . وقال يعقوب بن سفيان : ضعيف ليس حديثه بشيء . وقال المروزي : كان أبو عبد الله يضعف أمره . وقال ابن عمّار : بصري ضعيف . وقال أبو إسحاق : ليس بحجة . وقال أبو أحمد الحاكم : ليس بالقوي عندهم . وقال ابن عدي : عامّة ما يرويه لا يتابع عليه .

وقال الذهبي : ضعَّفه أحمد وغيره . وقال غندر وابن معين : لم يكُن بثقة . وقال يزيد بن زريع : عدلتُ عنه عمداً . وقال النسائي : ليس بثقة . وقال البخاري : ليس بالحافظ عندهم .

راجع ميزان الإعتدال ج ٣ ص ٣٤٥ ، تهذيب التهذيب ج ١٢ ص ٤٦ ، وقال ابن حجر في الإصابة بعد ذكر الحديث : إسنادٌ واهٍ .

7 ـ قال ابن حجر في الإصابة ج ٤ ص ١١٧ : أخرج أبو قرة موسى بن طارق عن موسى بن طارق عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : جاء أبو بكر بأبي قحافة يقوده يوم فتح مكّة فقال رسول الله عنوات الله عنوات الشيخ حتّى نأتيه ؟ قال أبو بكر : أردت أن يؤجره الله ، والذي بعثك بالحقّ لأنا كنت أشد فرحاً بإسلام أبي طالب لو كان أسلم (١) منّى بأبي .

هذا الحديث كسابقه لا يبدل على إسلام أبي قحافة وهو نظير قول عمر للعبّاس أنا بإسلامك إذا أسلمت أفرح منّي بإسلام الخطّاب يعني لوكان أسلم (٢) وأمّا رجال إسناده ففيه:

١ ـ موسى بن طارق . قال أبو حاتم : يُكتب حديثه ولا يُحتجُّ بـ ه كما قاله الذهبي في الميزان ج ٣ ص ٢١١ . وفيه :

٢ ـ موسى بن عبيدة قال الذهبي : قال أحمد : لا يُكتب حديثه . وقال النسائي وغيره : ضعيفٌ . وقال ابن عدي : الضعف على روايته بيِّنٌ . وقال ابن معين ليس بشيء . وقال مرَّة : لا يُحتجُّ بحديثه . وقال يحيى بن سعيد : كنا نتَّقي حديثه . وقال يعقوب بن شيبة : صدوقٌ ضعيف الحديث جِدّاً . ميزان الإعتدال ج ٣ ص ٢١٤ . وفيه :

٣ ـ عبد الله بن دينار . قال العقيلي : روى عنه موسى بن عبيدة ونظراؤه أحاديث مناكير الحمل فيها عليهم .

[تهذیب التهذیب ج ٥ ص ۲۰۲]

<sup>(</sup>١) هذه الجملة أعني (لو كان أسلم) دخيلة من المتأخرين نظراء ابن حجر ولا توجد في الأصول القديمة راجع الرياض النضرة ج ١ ص ٤٥ .

<sup>(</sup>٢) الإصابة ج ٤ ص ١١٧ .

٣٥٨ ..... الغدير ج ـ ٧

### القسم الثاني:

لا يوجد في كتاب الحديث ومعاجم التراجم ما يدلُّ على إسلام أبي قحافة إلاّ ما أخرجه أحمد في مسنده ج ٦ ص ٣٤٩ من طريق ابن إسحاق عن أسماء بنت أبى بكر قالت : لمَّا وقف رسول الله ﷺ بذي طوى قال أبو قحافة لإبنة له من أصغر وله : أي بنيَّة إظهري بي على أبي قبيس ، قالت : وقد كفَّ بصره ، قالت : فأشرفت به عليه فقال : يا بنيَّة ماذا ترين ؟ قالت : أرى سواداً مجتمعاً . قال : تلك الخيل . قالت : وأرى رجلًا يسعى بين ذلك السواد مقبلًا ومدبراً قال : يا بنيَّـة ذلك الـوازع يعني الذي يـأمر الخيــل ويتقـدَّم إليهـا ثمَّ قالت : قــد والله انتشر السـواد . فقال : قد والله إذا دفعت الخيل فأسرعي بي إلى بيتي فانحطَّت به وتلقته الخيل قبل أن يصل إلى بيته وفي عنق الجارية طوقٌ لها من ورق فتلقّاها رجل فاقتلعه من عنقها قالت : فلمَّا دخل رسول الله ﷺ مكَّة ودخل المسجد أتاه أبـو بكر بـأبيه يقـوده فلمَّا رآه رسول الله على قال : هـ لا تركت الشيخ في بيته حتّى أكـون أنا آتيـه فيه ؟ قـال أبوبكر : يا رسول الله ! هو أحقُّ أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه قال : فأجلسه بين يديه ثمَّ مسح صدره ثمَّ قال له : أسلم ، فأسلم ودخل به أبو بكر رضى الله عنه على رسول الله ﷺ ورأسه كأنَّه ثغامة فقال رسول الله ﷺ : غيّروا هــذا من شعره ، ثمَّ قام أبو بكر فأحذ بيد أُخته فقال : أُنشد بالله والإسلام طوق أُختي فلم يجبه أحدٌ ، فقال : يا أُخيَّة : إحتسبي طوقك .

وفي لفظ المحبّ الطبري في الرياض ج ١ ص ٤٥ : إحتسبي طوقك فوالله إنَّ الأمانة في الناس اليوم قليل .

قال الأميني : هذه الرِّواية لا تصحُّ لمكان محمَّد بن إسحاق بن يسار بن خيار المدني نزيل العراق وليست هي إلَّا من موضوعاته . قال سليمان التميمي : ابن إسحاق كذّابٌ . وقال هشام بن عروة : كذّابٌ .

وقال مالك : دجّالٌ من الدجاجلة .

وقال يحيى القطان : أشهد أنَّ محمد بن إسحاق كذَّابٌ .

وقال الجوزجاني : الناس يشتهون حديثه ، وكان يرمى بغير نوع من البدع .

وقال ابن نمير : يحدِّث عن المجهولين أحاديث باطلة .

وقال أيّوب بن إسحاق: سألت أحمد فقلت له: يا أبا عبد الله! إذا انفرد ابن إسحاق بحديث تقبله؟ قال: لا والله إنّي رأيته يحدّبث عن جماعة بالحديث الواحد ولا يفصّل كلام ذا من كلام ذا .

وقال أبو داود : سمعت أحمد ذكر محمَّد بن إسحاق فقال : كان رجلًا يشتهي الحديث فيأخذ كتب الحديث فيضعها في كتبه ، وكان يدلِّس ، وكان لا يبالى عمَّن يحكي عن الكلبي وغيره .

وقال عبد الله بن أحمد : ما رأيت أبي أتقن حديثه قطُّ ، وكان يتبُّعه بـالعلوِّ والنزول ، قيل له : يحتجُّ به ؟ قال : لم يكن يحتجُّ به في السنن .

وقال ابن معين : ليس بذاك ، 'ضعيفٌ ، ليس بقويٌ .

وقال النسائي : ليس بقويِّ .

وقال ابن المديني : كلَّبه سليمان التميمي ، ويحيى القطَّان ، ووهيب بن خالد .

وقال الدارقطني : لا يحتجُ به . وقال : اختلفت الأئمَّة فيه وليس بحجَّة إنَّما يعتبر به .

وقال هشام بن عروة : يحدِّث ابن إسحاق عن امرأتي فاطمة بنت المنذر والله إن رآها قطٌ .

وقال وهيب : سألت مالكاً عنه فاتَّهمه .

وقال أحمد: هو كثير التدليس جِدّاً (١) .

وأخرج الحاكم في المستدرك ج ٣: من طريق الحديث الرابع المذكور عن عبد الله بن وهب عن عمر بن محمَّد عن زيد بن أسلم رضي الله عنه : إنَّ رسول الله مين هنا أبا بكر بإسلام أبيه .

<sup>(</sup>١) راجع ميزان الإعتدال ج ٣ ص ٢١ - ٢٤ ، تهذيب التهذيب ج ٩ ص ٣٨ - ٢٦ .

وفيه مضافاً إلى ما أسلفناه في الحديث الرابع: انَّ زيد بن أسلم توفِّي سنة ١٣٦ وعُدَّ ممَّن لقي ابن عمر (١) فلا تصحُّ روايته عن النبيِّ مراه اللهِ وقد ولد بعده بكثير.

على أنَّ ابن حجر قال في تهذيب التهذيب ج ٣ ص ٣٩٧ : ذكر ابن عبد البرّ في مقدِّمة التمهيد ما يدلُّ على أنَّه كان يدلِّس . وقال في موضع آخر : لم يسمع من محمود بن لبيد وحكى عن ابن عيينة أنَّه قال : كان زيد رجلاً صالحاً وكان في حفظه شيءٌ . ونقل عن غيره قوله : لا أعلم به بأساً إلاَّ أنَّه يفسِّر برأيه القرآن ويكثر منه ، وفي ميزان الإعتدال ج ١ ص ٣٦١ : إنَّه كان يفسِّر القرآن برأيه .

هذا إسلام أبي قحافة وحديثه وليس إلا دعوى مجرَّدةً مدعومةً بالواهيات ، ولا يثبت بها إسلام أيِّ أحد ، ويظهر من نفس رواية أحمد أنَّ إتيانه إلى رسول الله عبين إلا على فرض تسليمه] لم يكن إلا لاسترداد ما أخذه المسلمون من إبنته من الطوق ، ولو كان له إسلامٌ ثابت وكان إتيانه للإسلام لكان يعيد زيارته عبين مرَّة بعد أُخرى ، وكان ينتهز الفرص أيام إقامته تلك في مكّة ويستفيد من نمير علمه ، ويأخذ منه معالم دينه ، وكان حقّاً عليه أن يزوره في حجّة الوداع ، ولو كان له إسلام لكان يروي عنه عبين ولو حديثاً واحداً ، أو كان يروي عن أصحابه ولو عن واحد منهم ، ولو كان قد أسلم لكان تُنقل عنه كلمة في الإسلام ، أو قولُ في الذبّ عنه ، أو حرفٌ واحدٌ في الدعوة إليه أو كان له في التاريخ ذكرٌ عن أيّام إسلامه ، ونبأ عن آثار إيمانه بالله وبرسوله ، ولا أقلَ من روايته هو بحديث إسلامه .

ثمَّ إن صحَّ الخبر ، وقد أكرمه رسول الله مرافرة بقوله : هلا تركت الشيخ في بيته . الخ . وكان ذلك كما مرَّ تكرمةً لأبي بكر ، فما بال الصحابة تردُّ شفاعة مثل هذا الرَّجل العظيم ؟ الذي عظَّمه رسول الله مرافزة بتلك الكلمة القيِّمة التي لم تُؤثر عنه مرافزة في أحمامه مرافزة وفيهم العبّاس الذي يستسقى به الغمام وهم يسمعونها منه مرافزة ما بالهم يصفحون عن شفاعته في يستسقى به الغمام وهم يسمعونها منه مرافزة ما بالهم يصفحون عن شفاعته في

<sup>(</sup>١) تاريخ ابن كثير ج ١٠ ص ٦٦ ، مرآة الجنان ج ١ ص ٢٨٤ .

والده بإعادة الطوق إليه وهو شيخٌ كبيرٌ جديد العهد بالإسلام حريٌ بأن يُكرم ؟ وما بال أبي بكر الذي أنفق جلَّ ماله لرسول الله سلت على زعم القوم يأخذ بيد أخته ويأتي بها إلى مجتمع الثويلة وينشد الحضور بالله والإسلام ويسألهم ردَّ طوقها إليها ؟ وما الطوق وما قيمته والصحابة لم تقبل فيه شفاعة شيخهم يوم ذاك وخليفتهم في الغد ؟ وكيف يستعظم أبو بكر أمر الطوق ويأمر أخته بالإحتساب ويرى الأمانة قليلة في الصحابة يوم ذاك مع حضور نبيهم فيهم ؟ فما كان محلهم من الإمامة بعد يومهم ذاك بشلاث سنين ، وقد ارتحل النبي سين من بين ظهرانيهم ؟ وكيف صاروا بعد فقدهم نبيهم عدولاً ؟ أنا لا أدري .

# إسلام أمّ أبي بكر :

ليس إسلام أُمِّ الخير أُمِّ أبي بكر إلَّا كإسلام أبيه أبي قحافة ، لا يُدعم بدليل ولا تقوِّمه البرهنة .

أخرج الحافظ أبو الحسن خيثمة بن سليمان الإطرابلسي قال : حدّثنا عبيد الله بن محمّد بن عبد العريز العمري قاضي المصيصة ، حدّثنا أبو بكر عبد الله بن عبيد الله بن إسحاق بن محمّد بن عمران بن موسى بن طلحة بن عبيد الله ، حدّثني أبي عبيد الله ، حدّثني عبد الله بن محمد بن عمران بن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال : حدّثني أبي محمّد بن عمران عن القاسم بن محمّد بن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها قالت : لمّا اجتمع أصحاب النبيّ وكانوا ثمانية وثلاثين رجلًا ألح أبو بكر على رسول الله على في الظهور فقال : يا أبا بكر إنّا قليلٌ . فلم يزل أبو بكر يلح حتى ظهر رسول الله على وتفرق المسلمون في نواحي المسجد كلٌ رجل في عشيرته وقام أبو بكر في الناس خطيباً ورسول الله على المسلمين فضربوا في عشيرته وقام أبو بكر في الناس خطيباً ورسول الله ي وعلى المسلمين فضربوا في نواحي المسجد ضرباً شديداً ، ووُطىء أبو بكر وضرب ضرباً شديداً ، ووُطىء أبو بكر وضرب في المسلمين مخصوفين مخصوفين ويحرفهما لوجهه ، وأثر ذلك حتى مايعرف أنفه من وجهه ، وجاءت بنو تيم تتعادى فاجلوا المشركين عن أبي بكر وحملوا أبا بكر في ثوب حتى أدخلوه بيته ولا يشكون فاجلوا المشركين عن أبي بكر وحملوا أبا بكر في ثوب حتى أدخلوه بيته ولا يشكون في موته ، ورجع بنى تيم فدخلوا المسجد وقالوا : والله لئن مات أبو بكر لنقتلاً في موته ، ورجع بنى تيم فدخلوا المسجد وقالوا : والله لئن مات أبو بكر لنقتلاً في موته ، ورجع بنى تيم فدخلوا المسجد وقالوا : والله لئن مات أبو بكر لنقتلاً

عتبة ورجعوا إلى أبى بكر فجعل أبو قحافة وبنو تيم يكلّمون أبا بكر حتّى أجابهم فتكلُّم آخر النهار : ما فعل رسول الله ﷺ ؟ فنالوه بألسنتهم وعذلوه ثمَّ قـاموا وقـالوا لأمِّ الخير بنت صخر: انظري أن تطعميه شيئاً أو تسقيه إيَّاه ، فلمَّا حلت به وألحَّت جعل يقول: ما فعل رسول الله علي ؟ قالت: والله ما أعلم بصاحبك. قال: فاذهبي إلى أمِّ جميل بنت الخطّاب فاسأليها عنه فخرجت حتّى جاءت إلى أمِّ جميل فقالت : إنَّ أبا بكر يسألك عن محمَّد بن عبد الله . قالت : ما أعرف أبابكر ولا محمَّد بن عبد الله ، وإن تحبِّي أن أمضي معك إلى ابنك فعلت ؟ قالت : نعم فمضت معها حتّى وجدت أبا بكر صريعاً دنفاً فدنت منه أمّ جميل وأعلنت بالصياح وقالت : إنَّ قوماً نالوا منك هذا لأهل فسق وإنِّي لأرجو أن ينتقم الله لك . قال : ما فعل رسول الله علي الله علي الله علي عليك منها قالت : فلا عين عليك منها قالت : سالمٌ صالحٌ . قال : فأنَّى هو؟ قالت : في دار الأرقم قال : فإنَّ لله عليَّ آليت أذ لا أذوق طعاماً ولا شراباً أو آتي رسول الله ﷺ فأمهلتاه حتّى اذا هدأت الرِّجل وسكن الناس خرجتا به يتَّكيءعليهماحتّي دخلتا على النبيِّ ﷺ قال: فانكبُّ عليه فقبُّله وانكبُّ عليه المسلمون ورقُّ له رسول الله ﷺ رقَّةً شديدة فقال أبو بكر: بـأبى أنت وأُمّى ليس بي إلَّا ما نال الفاسق من وجهي ، هذه أُمِّي برَّة بوالديها وأنت مبارك فادعها إلى الله وادع الله عيزٌ وجلُّ لها عسى أن يستنقذها بك من النار . فدعاها رسول الله ﷺ فأسلمت(١).

قال الأميني: تفرَّد بهذا الحديث عبيد الله بن محمَّد العمري، رماه النسائي بالكذب، وحكاه عنه الذهبي وابن حجر(٢) وقال الدارقطني في حديث آخر تفرَّد به العمري أيضاً: ليس بصحيح تفرَّد به العمري وكان ضعيفاً.

وبقيَّة رجال السند كلّهم تيميّون فيهم عبد الله وعبيد الله من أولاد طلحة بن عبيد الله مجهولان لا يعرفان . وعبيد الله ، ومحمَّد بن عمران ، من أولاد طلحة بن عبد الله بن عبد الله أيضاً وهما مجهولان كسابقيهما .

<sup>(</sup>١) الرياض النضرة ج ١ ص ٤٦ ، تاريخ ابن كثير ج ٣ ص ٣٠ .

<sup>(</sup>٢) ميزان الإعتدال ج ٢ ص ١٨٠ ، لسان الميزان ج ٤ ص ١١٢ .

على أنَّ أبا بكر لا يعدُّ من المعذَّبين في الإسلام ، ولو كان له هذا الموقف في ذلك اليوم العصبصب وكانت على النبأ مسحةٌ من الصحَّة لكان يُذكر في صفحة كلُّ تاريخ ، ولم يكن يهمله أيُّ مؤرِّخ ، أمن المعقول أن يحفظ التاريخ في طيّاته تعذيب الموالي ولم يكن في صفحته ذكرٌ عن مثل هذا الموقف لمثل أبي بكر ؟ .

ثمَّ لو لم يكن الحفّاظ عدّوا هذه الرواية من موضوعات عبيد الله العمري وكان عندهم ثقة برجالها ولو بالعلاج ولو بقيل قائل لما أعرضوا عنها في تلكم القرون الخالية كلّها ، وكان يتلقّاها حافظٌ عن حافظ وإمامٌ عن إمام ولم تكن تخصُّ روايتها بالمحبِّ الطبري وابن كثير المتخصّصين لذكر الموضوعات والأحاديث المفتعلة أو من يحدو حدوهما . وفي نفس الرِّواية ما يكذّبها من شتَّى النواحي :

1 - إنَّ عائشة ولدت في السنة الرابعة أو الخامسة من البعثة (١) والقضيَّة على تسليم قبولها قد وقعت في السادسة من البعثة فأين كانت عائشة يوم ذاك ؟ أشاهدت موقف أبيها وهي على ثدي أُمِّها بنت سنة أو سنتين ؟ لماذا لم يُرو ذلك عن أبيها أو عن أُمِّها أو عن أُمِّ جميل ؟ لعلَّ الرواية من ولائد القرون المتأخّرة عنهم ، ولدتها أُمِّ الفضائل بعد قضاء الدهر على حياة من خُلقت لأجله .

٢ - إنَّ في لفظ الرواية : لمّا اجتمع أصحاب النبيِّ على وكانوا ثمانية وثلاثين رجلًا . فعلى هذا لم يكن أبو بكريوم ذاك مسلماً أحذاً بقول النبيِّ عبر منه صلّت الملائكة عليَّ وعلى عليّ سبع سنين لأنّا كنا نصلّي وليس معنا أحدُّ يُصلّي غيرنا (٢) وما مرَّت من الصحيحة عن أمير المؤمنين على القد صلّيت مع رسول الله عبر المنه عبر المؤمنين على الناس بسبع سنين (٣) وما أسلفنا من صحيحة الطبري : أنَّ أبا بكر أسلم بعد أكثر من خمسين رجلًا (٤) .

٣ ـ في الرواية : ألحَّ أبو بكر على رسول الله في الظهور فقال : يا أبا بكر!

<sup>(</sup>١) طرح التثريب ج ١ ص ١٤٧ ، الإصابة ج ٤ ص ٣٥٩ .

<sup>(</sup>٢) راجع الجزء الثالث ص ٢٧٤

<sup>(</sup>٣) راجع الجزء الثالث ص ٢٧٥

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ج ٢ ص ٢١٥ .

إنًا قليلٌ فلم يزل أبو بكر يلعُّ حتّى ظهر رسول الله على النع . يكذِّبه ما في السير من أنَّ رسول الله مينين .

وروى ابن سعد وابن هشام والطبري وغيرهم: انَّ الله عزَّ وجلَّ أمر نبيَّه محمَّداً عَلَيْ بعد مبعثه بثلاث سنين أن يصدع بما جاءه منه ، وأن ينادي الناس بأمره ويدعو إليه فقال له: ﴿فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين﴾(١) وكان قبل ذلك في السنين الثلاث من مبعثه إلى أن أمر بإظهار الدَّعوة إلى الله مستسرّاً مخفياً أمره عن المؤمنين ، فإن عصوك فقل إنِّي بريءٌ ممّا تعملون﴾(٢)(٣) .

فإظهار النبيِّ عبر الله عليه على المولى المولى سبحانه من دون سبق أيَّ المحاح من أيِّ أحد عليه من أبي بكر أو غيره سواء كان أسلم أبو بكر يوم ذاك أو لم يسلم .

على أنَّ أبا بكر عُدَّ ممَّن كان يدعو سرّاً بعد ذلك اليوم بعد ظهور الدعوة من المسلمين فأين مقيل إلحاحه على رسول الله في الظهور من الصحَّة يوم ذاك؟ قال ابن سعد في طبقاته ج ١ ص ١٨٥: كان أبو بكر يدعو ناحية سرّاً ، وكان سعد بن زيد مثل ذلك ، وكان عمر يدعو علانية وحمزة بن عبد المطلب ، فإسرار أبي بكر في الدعوة يوم إعلان عمر كان بعد ذلك اليوم ، إذ أسلم عمر بعد خروج المهاجرين إلى أرض الحبشة . بعد أربعين رجلًا (٤) وقد مرً في الرواية أنَّ القضيَّة وقعت والمسلمون ثمان وثلاثون نسمة .

<sup>(</sup>١) سورة الحجر ؛ الآية : ٩٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء ؛ الآيات : ٢١٤ ـ ١٧ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ج ٢ ص ٢١٦ ، طبقات ابن سعد ج ١ ص ١٨٣ ، سيرة ابن هشام ج ١ ص ٢٧٤ ، الكامل ج ٢ ص ٢٣ ، تفسير القرطبي ج ١٠ ص ٢٢ ، عيون الأثر لابن سيد الناس ج ١ ص ٩٥ ، تاريخ أبي الفدا ج ١ ص ١١٦ . تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٥٥٩ ، تفسير الخازن ج ٣ ص ١٠٩ .

<sup>(</sup>٤)، الإستيعاب هامش الإصابة ج ٢ ص ٤٥٩ ، تأريخ ابن كثير ج ٣ ص ٣١ .

وذكر الحافظ الهيشمي في مجمع الزوائدج ٩ ص ٢٥٩ حديثين في إسلام أُمِّ أبي بكر أحدهما عن ابن عبّاس قال : أسلمت أُمُّ أبي بكر وأُمُّ عثمان وأُمُّ طلحة وأُمُّ الزبير وأُمُّ عبد الرّحمٰن بن عوف وأُمُّ عمّار . فقال :

فيه: خازم بن الحسين وهو ضعيفٌ. وقال اللهبي في الميزان ج ١ ص ٣١٥: قال ابن معين: خازم ليس بشيء. وقال أبو داود: روى مناكير. وقال ابن عدى: عامَّة ما يرويه لا يُتابع عليه.

والحديث الثاني للهيثمي عن طريق الهيثم بن عدي قال : هلك أبو بكر فورثاه أبواه جميعاً وكانا أسلما . ثمَّ قال : إسناده منقطعٌ .

قال الأميني : كأنَّ الحافظ الهيثمي يوهم بكلمته الأخيرة انَّ علّة الحديث هي انقطاعه فحسب ولم يذكر بقيَّة رجاله حتى تقف عليها نظّارة التنقيب غير أنَّ في ذكر الهيثم بن عدي الكذّاب كفاية . قال البخاري : ليس بثقة كان يكذب . وقال أبو داود : كذّابٌ . وقال النسائي وغيره : متروك الحديث . وقالت جارية الهيثم : كان مولاي يقوم عامَّة الليل يصلّي فإذا أصبح جلس يكذب ، وقال النسائي أيضاً : منكر الحديث . وذكر حديثاً وعده من افتراء الهيثم على هشام بن عروة . وقال أبو حاتم : متروك الحديث وقال أبو زرعة : ليس بشيء . وقال العجلي : كذّابٌ وقد رأيته . وقال الساجي : سكن مكّة وكان يكذب . وقال إمام الحنابلة أحمد : كان صاحب أخبار وتدليس . وقال الحاكم النقاش : حدَّث عن الثقات بأحاديث منكرة . وعدًّ البيهقي والنقاش والجوزجاني الحديث من الموضوعات لكون الهيثم فيه . وقال أبو نعيم : يوجد في حديثه المناكير(١) .

فإسلام أُمِّ أبي بكر كإسلام والده أبي قحافة قطِّ لا يثبت . والَّـذي ذكر السلامهما من المؤرِّخين كأبن كثير والدياربكري والحلبي وغيرهم لا يعوّل على قولهم بعدما عرفت الحال في مستند أقوالهم ، فلا قيمة للدعوى المجرَّدة والتقوُّل بلا دليل .

<sup>(</sup>١) ميزان الإعتدال ج ٣ ص ٢٦٥ ، لسان الميزان ج ٦ ص ٢٠٩ ، الغدير ج ٥ ص ٣٣٠

ويُعرب عن جليَّة الحال بقاء أُمِّ الخير «أُمّ أبي بكر» في حبالة أبي قحافة في مكّة ، وقد أسلمت هي على قول من يقول بإسلامها في السادسة من البعثة وأسلم أبو قحافة في الثامن من الهجرة سنة الفتح كما سمعت فتخلّلت بين إسلامهما ثلاثة عشر عاماً، فبأيِّ كتاب أم بأيَّة سنَّة بقيت تلك المسلمة أُمُّ مثل أبي بكر تلك السنين المتطاولة في نكاح أبي قحافة الذي لم يسلم بعدُ ؟ وما الذي جمع بينهما ؟ والفراق بينهما كان أوَّل شعار الإسلاميَّة . فأين إسلامها ؟ وبماذا يثبت والحال هذه ؟ .

# أبو بكر وأبواه في القرآن :

لعبت أيدي الهوى بكتاب الله ، وحرّفت الكلم عن مواضعها ، وجاء من يؤلّف في التفسير وقد أعماه الحبّ وأصمّه يخبط خبط عشواء ، فتراه كحاطب ليل يروي في كتابه أساطير السلف الأوّلين من الوضّاعين مرسلاً إيّاها إرسال المسلّم من دون أيّ تحقيق وتثبّت وهم يحسبون أنّهم يحسنون صنعاً ، ومع ذلك يرون أنفسهم أثمّة وقادةً في علم القرآن العزيز . حتّى يرون أنّ قوله تعالىٰ في الأحقاف ، الآية وفصاله ثلاثون شهراً ، حتّى إذا بلغ أشدّه وبلغ أربعين سنة قال ربّ أوزعني أن وفصاله ثلاثون شهراً ، حتى إذا بلغ أشدّه وبلغ أربعين سنة قال ربّ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ وعلى والديّ وأن أعمل صالحاً ترضاه ، وأصلح لي في ذريّتي إنّى تبت إليك وإنّى من المسلمين . نزلت في أبي بكر .

ويروون عن علي أمير المؤمنين وابن عبّاس أنّ الآية نالت في أبي بكر الصدّيق وكان حمله وفصاله ثلاثين شهراً ، حملته أمّه تسعة أشهر وأرضعته إحدى وعشرين شهراً ، أسلم أبواه جميعاً ولم يجتمع لأحد من المهاجرين أن أسلم أبواه غمره ، فأوصاه الله بهما ولزم ذلك من بعده . فلمّا نُبّىء رسول الله على وهو ابن أربعين سنة صدّق أبو بكر رضي الله عنه رسول الله على وهو ابن ثمانية وثلاثين سنة فلمّا بلغ أربعين سنة قال : ربّ أوزعني أن اشكر نعمتك التي أنعمت عليّ وعلى والديّ ، واستجاب الله له فأسلم والداه وأولاده كلّهم .

الكشاف ج ٣ ص ٩٩ ، تفسير القرطبي ج ١٦ ص ١٩٣ ، ١٩٤ ، الرياض النضرة ج ١ ص ٤٧ ، مرقاة الوصول ص ١٢١ ، تفسير الخازن ج ٤ ص ١٣٢ ،

تفسير النسفي هامش الخازن ج ٤ ص ١٣٢ ، تفسير الشوكاني ج ٥ ص ١٨ .

ألا مسائل هؤلاء الأعلام المغفّلين عن أنَّ كون مدَّة الحمل والفصال ثلاثين شهراً هل يخصّ بأبي بكر فحسب حتى يُخصَّ بالذكر؟ أم هو مطردٌ في خلق الله ، إمّا بكون مدّة الحمل ستة أشهر ومدَّة الإرضاع حوليين كاملين ، وإمّا بكون الحمل تسعة أشهر والإرضاع واحداً وعشرين شهراً ؟ وإنَّ الحريَّ بالذكر هو الأوَّل لشذوذه عن العادة المطّردة .

ثم إن كان هذا من خاصة أبي بكر وحكاية لحمله وفصاله فكيف يصح لمولانا أمير المؤمنين وابن عبّاس الإستدلال بالآية مع ما في سورة لقمان على كون أقل الحمل ستة أشهر كما مر في الجزء السّادس ص ١٢٠ - ١٢٢ فالآية الكريمة لا تبيّن إلا ما هو السائر الدائر بين البشر بأحد الوجهين المذكورين وبهذا يتم الإستدلال . وفيه قال ابن كثير في تفسيره ج ٤ ص ١٥٧: وهو إستنباط قوي صحيح ووافقه عليه عثمان وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم . وابن كثير مع إكثاره بنقل الموضوعات لم يوعز إلى نزول الآية في أبي بكر لما يرى في نقله من الفضيحة على نفسه .

ثمَّ إنَّ في نصِّ الآية : إنَّ ذلك الإنسان قال ما قالمه وقد بلغ أشدّه وبلغ من عمره أربعين عاماً . وأبو بكر لم يكن مسلماً يوم ذاك لا هو ولا أبوه ولا أمّه ، أمّا هو فقد قدَّمنا أنَّه أسلم بعد سبع من البعثة بنصوص مرَّت في الجزء الثالث ص ٢٧٥ ـ ٢٧٨

وأمّا أبوه فقد أسلم «إن أسلم» يوم الفتح في السنة الثامنة من الهجرة وكان لأبي بكر يومئذ ستّ وخمسون سنة أو أكثر .

وأمَّا أُمُّه فقد أسلمت «إن أسلمت» في السنة السادسة من البعثة وأبو بكر يوم ذاك ابن أربع وأربعين سنة أو أكثر منها .

فبماذا أنعم الله عليه وعلى والديه يـوم قال: ربِّ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليَّ وعلى والـديّ. وكلَّهم غير مسلمين؟ والجملة دعائية بالنسبة إلى إلهام الشكر على ما أنعم الله به على والديه فحسب، وأمّا بالنسبة إلى كونهم

من المنعم عليهم فخبريَّة تقتضي سبق تلك النعمة على ظرف الدعاء ، فالقول : بأنَّ الله سبحانه استجاب له فأسلم والداه وأولاده كلُهم ، مهزأة غير مدعومة بشاهد.

على أنَّ أخبار إسلام والديه «بعد تسليمها والغضِّ عمّا فيها» تدلُّ على أنَّ إسلام أُمَّه كان بدعاء رسول الله سين لها بالإسلام . وإسلام أبيه من بركة مسحه سنن بده على صدره ، فأين دعاء أبي بكر؟ .

وأمّا ما في ذيل الرواية ممّا عزي إلى أمير المؤمنين بن أنّه لم يجتمع لأحد من المهاجرين أن أسلم أبواه غير أبي بكر. فحاشا أمير المؤمنين بقول مثل ذلك ، وقد عرّفناك ص ٣٤٨ ـ ٣٥٠ زرافات من المهاجرين أسلموا هم وآباؤهم وأُمّهاتهم ويقدّمهم هو سلام الله عليه وبالأوّليّة والأولويّة .

# آية أُخرىٰ في أبي بكر وأبيه :

وردت في قوله تعالى من سورة المجادلة : ٦٢ : ﴿لا تجدُ قوماً يؤمنون بالله واليومِ الآخر يوادّون من حادً الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الإيمان وايّدهم بروح منه ، ويدخلهم جنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ، أولئك حزب الله ألا إنّ حزب الله هم المفلحون . ﴾ .

من طريق ابن جريج : إنَّ أبا قحافة سبَّ النبيَّ اللهِ فصكّه أبو بكر ابنه صكّة فسقط منها على وجهه ، ثمَّ أتى النبيَّ عَلَيْ فذكر ذلك له ، فقال : أو فعلته لا تعد إليه فقال : والذي بعثك بالحق نبيّاً لو كان السيف منِّي قريباً لقتلته . فنزلت قوله : ﴿لا تجد قوماً ﴾ الآية .

تفسير القرطبي ج ١٧ ص ٣٠٧ ، تفسير الزمخشري ج ٣ ص ١٧٢ ، مرقاة الوصول حاشية نوادر الأصول ص ١٢١ ، تفسير الآلوسي ج ٢٨ ص ٣٦ .

قال الأميني: أصفق رجال التفسير على أنَّ سورة الأحقاف التي مرَّت فيها الأية الأولى مكيَّة ، وعلى أنَّ سورة المجادلة مدنيَّة ، وعلى أنَّ هذه الآية نزلت بعد

ردح من الزمن من نزول الأحقاف ، ويظهر من تفسير القرطبي وابن كثير والرازي أنها نزلت بعد بدروأ حدفيقع نزولها على هذا في السنة الرابعة من الهجرة تقريباً ، فيها وجه الجمع بين الآيتين على تقدير تسليم نزولهما في أبي بكر ، والأولى منهما كما مرّ نصّ على أنّ أبا قحافة ممّن أنعم الله عليه يوم كان لأبي بكر أربعون سنة ، ولمّا بلغ أشدّه وبلغ أربعين سنة قال : ﴿ربّ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ بلغ أشدّه وبلغ أربعين سنة قال : ﴿ربّ أوزعني أن أبا قحافة يوم نزولها وكان يوم وعلى والديّ . وهذه الآية كما ترى نصّ في أنّ أبا قحافة يوم نزولها . وكان يوم ذاك لأبي بكر ثلاث وخمسون سنة تقريباً ـ كان ممّن حادً الله ورسوله .

والذي يهون الخطب انَّ متن هذه الرواية كالرواية السابقة الواردة في الآية الأولى يكذَّب نفسها ، إذ الآية كما سمعت نزلت بالمدينة ، وظاهر الرواية وقوع القصَّة بها ، ويوم ذاك كان أبو قحافة بمكّة ، فأين وأنَّى اجتمع أبو بكر مع أبيه وصكّه ؟ .

ثمَّ هـل يشترط وجوب قتل من سبَّ رسول الله ملك بقرب السيف ممَّن سمعه ؟ أو شُرَّع هذا الحكم بعد القضيَّة ؟ أو خُصّ أبو قحافة منه بالدليل . سل مَن أعماه الغلوُّ في الفضائل وأصمَّه ، إنَّهم ليقولون منكراً من القول وزُوراً ، ويقولون هو من عند الله ، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون .

#### الغاية للقالة

أحسب أنَّ القوم لم ينسجوا هذا الإفك على نول الجهل بتراجم الرجال فحسب ، ولا أنَّ لهم مأرباً في آباء المهاجرين أسلموا أو لم يسلموا ، أو أنَّ لهم غاية في إسلام أبوي أبي بكر ، لكنَّهم زمّروا لما لم يزل لهم فيه مكاءٌ وتصديةٌ من تكفير سيِّد الأباطح شيخ الأئمة أبي طالب والد مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليهما ، وذلك بعد أن عجزوا عن الوقيعة في الولد فوجهوها إلى الوالد أو إلى الوالدين كما فعله الحافظ العاصمي في زين الفتى . وكان من تهويلهم في تخفيف تلكم الوطأة أن جروا ذلك إلى والدي النبيِّ المعظم عرفي في زين الفتى عند بيان وجه الشبه بين النبيِّ والمرتضى صلى الله عليهما والها من تشبيه الأبوين في الحكم والتسمية فإنَّ النبيَّ في كثرة ما أنعم الله تعالىٰ والهما : أمّا تشبيه الأبوين في الحكم والتسمية فإنَّ النبيَّ في كثرة ما أنعم الله تعالىٰ

عليه ووفور إحسانه إليه لم يرزقه إسلام أبويه ، وعلى هذا جمهور المسلمين (١) إلا شرذمة قليلون لا يلتفت إليهم ، فكذلك المرتضى فيما أكرمه الله به من الأخلاق والخصال وفنون النعم والإفضال لم يرزقه إسلام أبويه (٢) . اهـ .

فلم تفتاً لهم في ذلك جلبة ولغط مكابرين فيهما المعلوم من سيرة شيخ الأبطح وكفالته لصاحب الرسالة ، ودرّئه عنه كلّ سوء وعادية ، وهتافه بدينه القويم ، وخضوعه لناموسه الإلهيّ في قوله وفعله وشعره ونثره ، ودفاعه عنه بكلّ ما يملكه من حول وطول .

ولولا أبو طالب وابنه فذاك بمكة آوى وحامى تكفَّل عبدمناف بأمر فقل في ثبيرمضى بعدما فَلِلّه ذا فاتحاً للهدى وماضرً مجد أبي طالب كمالا يضرً إياب الصبا

لمامثل الدّين شخصاً وقاما وهدابيث رب جسّ الحماما واودى فكان عليّ تماما قضى ماقضاه وأبقى شماما وليله ذا للمعالي خستاما جهولٌ لغا أوبصيرٌ تعامى ح مَن ظنَّ ضوء النهار الطلاما(٣)

وهناك طرقٌ لا يمكن التوسُّل إلى الإذعان بنفسيّات ايِّ أحد إلَّا بها ألاوهي :

١ \_ إستنباطها ممًّا يلفظ به من قول .

۲ ـ أو ممّا ينوء به من عمل .

٣ ـ أو ممّا يروي عنه آله وذووه ، فإنَّ أهل البيت أدرى بما فيه .

٤ ـ أو ممّا أسنده إليه مَن لاث به وبخع له .

<sup>(</sup>١) كما فعله الحافظ العاصمي في زين الفتي .

<sup>(</sup>٢) أفك الرجل على جمهور المسلمين ، فإن الإمامية والزيدية على بكرة أبيهم ومن حذا حذوهم من محققي أهل السنة ذهبوا إلى إسلام والدي النبي الأقدس ، ومن شذّ عنهم فلا يأبه بـه ولا يلتفت إليه .

<sup>(</sup>٣) ذكرها ابن أبي الحديد لنفسه في شرحه ج ٣ ص ٣١٧ .

#### ١ - أقوال أبي طالب سلام الله عليه :

أمّا أقوال أبي طالب سلام الله عليه فإليك عقوداً عسجديَّة من شعره الرائق مثبتة في السير والتواريخ وكتب الحديث:

أخرج الحاكم في المستدرك ج ٢ ص ٦٢٣ بإسناده عن ابن إسحاق قال : قال أبو طالب أبياتاً للنجاشي يحضُّه على حسن جوارهم والدفع عنهم يعني عن المهاجرين إلى الحبشة من المسلمين :

وزير لموسى والمسيح ابن مريم فكل بأمر الله يهدي ويعصم بصدق حديث لاحديث المبرجم بفضلك إلا أرجعوا بالتكرم

لبويساً وتيمساً عند نصر الكرائم إذا كان صوت القوم وجي الغمائم وأمر بلاء قاتسم غير حاز؟ وأمر بلاء قاتسم غير حاز؟ ولا تتبعوا أمر الغواة الأشائم المانيكم هذي كاحلام نائم ولمّا تروا قطف اللحاو الغلاصم (١) فقد قطع الأرحام وقع الصوارم ولمّا نقاذف دونه ونزاحم ولمّا نقاذف دونه ونزاحم تمكّن في الفرعين من آل هاشم بخاتم ربّ قاهر في الخواتم وماجاهل في قومه مثل عالم

ليعلم خيسار النساس أنَّ محمَّداً أتانا بهدى مثل ما أتيابه وإنَّكمُ تستلونه في كتسابكم وانَّكُ ما تأتيك منهاعصابةً وقال سلام الله عليه من قصيدة: فبلغ عن الشحناء أفنساء غالب لأناً سيوف الله والمجدكله ألم تعلموا أنَّ القطيعة مأثمٌ وأنّ سبيل الرشديعلم في غيد فلا تسفهن أحلامكم في محمد تهمنيته أن تقتلوه وإنما وإنَّكم واللَّه لا تقتلونه ولم تبصمروا الأحيماء منكم مسلاحماً وتدعد وبأرحام أواصر بيننا زعمتم بأنامسلمون محمّداً من القوم مفضالٌ أبيٌّ على العدى أمينٌ حبيبٌ في العبادمسوَّم يرى الناى برهاناً عليه وهيبة

<sup>(</sup>١) في رواية : والجماجم . الغلاصم جمع الغلصمة : اللحم بين الرأس والعنق .

نبيٌّ أتاه الموحى من عندربِّم ومن قمال: لايقرع بهاسنّ نادم تـطيف بـه جــ ر ثــومــةٌ هــا شمـيَّـةٌ

تُسذبِّب عنه كه لعاتٍ وظالم

ديوان أبي طالب ص ٣٢ ، شرح ابن أبي الحديد ج ٣ ص ٣١٣ :

ومن شعره في أمر الصحيفة التي سنوقفك على قصَّتها قوله :

ألا أبلغاءنني على ذات بسينها ألم تعلموا أناوجدنا محمدأ وانّ عليه في العبادمحبَّةً وأنَّ اللذي رقَّ شتمُ في كست ابكم أفيقوا أفيقوا قبل أن تحفر الزُّبي (٢) ولا تستبعبوا أمسر الغسواة وتبقسطعسوا وتستجلبواحرباًعواناً (٣) وربّما فلسنا وبيت الله نسلم أحمداً وكماتبن مناومنكم سوالف بمُعترك ضنك ترى كسر القنا كانً مجال الخيل في حجراته أليس أبونا هاشم شد أزره ولسنا نمل الحرب حتى تملّنا ولكننا أهل الحفائظ والنهى

لوياً وخصّا من لويّ بني كعب رسولًا كموسى خُطَّ في أوَّل الكتب ؟ ولاحيف فيمن خصَّه الله بالحبّ يكون لكم يوماً كراغية السقب(١) ويصبح من لم يجن ذنب أكلي ذنب أواصرنا بعد المودّة والقرب أمر على منذاق حلب الحرب لعيز اء من عض الزميان ولا كسرب(٤) وأيد أترَّت (٥) بالمهنّدة الشهب به والضباع العرج تعكف كالشرب(٦) ومعمعة الأسطال معركة الحرب وأوصى بنيه بالطعان وبالضرب؟ ولانشتكى ممّاينوب من النكب إذا طار أرواح الكساة من الرعب

(١) في رواية ابن هشام:

وأن الملذي ألصقتم من كتمابكم لكم كمائن نحسماً كسراغية السقب رقش : كتب وسطر . الراغية من الرغاء : أصوات الإبل . السقب . ولد الناقة .

<sup>(</sup>٢) في سيرة ابن هشام : الثرى . بدل الزبى .

<sup>(</sup>٣) الحرب العوان : التي قوتل فيها مرة بعد أخرى . أشد الحروب .

<sup>(</sup>٤) العزّاء : السنة الشديدة ، عضّ الزمان : شدته وكلبه .

<sup>(</sup>٥) تبن : تنفصل . السوالف : صفحات الأعناق . اترت : قطعت .

<sup>(</sup>٦) ضنك : ضيق . الضباع العرج مرّ ص ٥٨ . الشرب : الجماعة من القوم يشربون . والشطر الثاني في سيرة ابن هشام : به والنسور الطخم يعكفن كالشرب .

سيرة ابن هشام ج ١ ص ٣٧٣ ، شرح ابن أبي الحديد ج ٣ ص ٣١٣ ، بلوغ الأرب ج ١ ص ٣٦٦ ، الروض بلوغ الأرب ج ١ ص ٢٦١ ، الروض الأنف ج ١ ص ٢٦١ ، تاريخ ابن كثير ج ٣ ص ٨٧ ، أسنى المطالب ص ٦ ، ١٣ ، طلبة الطالب ص ١٠ .

#### ومن شعره قولمه :

ألامالهم آخرالليل معتم طوانى وقد نسامت عيدونٌ كشيرةٌ لأحلام أقوام أرادوا محمداً سعوا سفهأ واقتادهم سوء أمرهم رجاة أموركم ينالوانظامها يرجُّون مـنّاخـطّة دون نـيـلهـا يرجُّون أن نسخي بقتل محمَّد كلنبتم وبيت الله حتى تفلّقوا وتُقطع أرحامٌ وتنسي حليلةً وينهض قموم بالحديد إليكم هم الأسد اسد البزارتين إذا غدت فيالبني فهرأفيق واولم تُقم على مامضي من بغيكم وعقوقكم وظلم نبئ جماء يمدعموإلى الهمدي فلاتحسبونا مسلميه ومثله فهذى معاذير وتقدمة لكم

طوانسي وأخرى النجم لمساتقحم وسسامَ رأخرى قاعد للم يُسوم بظلم ومن لايتقى البغى يُظلم على خائل من أمرهم غير محكم وإن نشدوافى كل بدووموسم ضرابٌ وطعنٌ بالوشيج المقوم ولم تختضب سمر العوالي من اللهم جماجم تُلقى بالحميم وزمزم حليلاً ويغشى محرمٌ بعد محرم يـذبّـون عن أحسابهم كـلّ مجسرم على حنق لم تبخش إعلام معلم نوائىح قىلى تىدعى بالتسلم (١) وغشيانكم في أمرناكل مأثم وأمر أتى من عندذي العرش قيِّم (٢) إذاكسان في قوم فليس بمسلم لكيلا تكون الحرب قبل التقلم

ديوان أبي طالب ص ٢٩ : شرح ابن أبي الحديد ج ٣ ص ٣١٢ .

<sup>(</sup>١) التسدّم من السدم: الهمّ مع الندم. الغيظ مع الحزن.

<sup>(</sup>٢) في رواية شيخ الطائفة : مبرّم .

الغدير ج - ٧

وله قوله مخاطباً للنبيِّ الأعظم سناك :

والله لن يصلوا إلىك بجمعهم فاصدع بأمرك ماعليك غضاضة وابشر بذاك وقر منك عيونا ودعوتني وعلمتُ أنَّك ناصحي ولقد دعوت وكنتَ ثمَّ أمينا(١) ولقدعلمتُ بانً دين محمّدٍ

حتى أوسدفى التراب دفينا من خير أديان البريّة دينا

رواهما الثعلبي في تفسيره وقال : قد اتَّفق على صحّـة نقل هـذه الأبيات عن أبى طالب مقاتل ، وعبد الله بن عبّاس ، والقسم بن محضرة ، وعطاء بن دينار . راجع خزانة الأدب للبغدادي ج ١ ص ٢٦١ ، تاريخ إبن كثير ج ٣ ص ٤٢ ، شرح ابن أبي الحديد ج ٣ ص ٣٠٦ ، تاريخ أبي الفداج ١ ص ١٢٠ ، فتح الباري ج ٧ ص ١٥٣ ، ١٥٥ ، الإصابة ج ٤ ص ١١٦ ، المواهب اللدنيَّة ج ١ ص ٦١ ، السيرة الحلبية ج ١ ص ٣٠٥ ، ديوان أبي طالب ص ١٢ ، طلبة الطالب ص ٥ ، بلوغ الأرب ج ١ ص ٣٢٥ ، السيرة النبويَّة لزيني دحلان هامش الحلبيَّة ج ١ ص ٩١ ، ٢١١ ، وذكر البيت الأخير في أسنى المطالب ص ٦ فقال : عدَّه البرزنجي من كلام أبي طالب المعروف .

لفت نظر : زاد القرطبي وابن كثير في تاريخه على الأبيات :

لولا الملامة أوحذاري سبّة لوجدتني سمحاً بذاك مبينا

قال السيِّد أحمد زيني دحلان في أسنى المطالب ص ١٤: فقيل: إنَّ هذا البيت موضوعٌ أدخلوه في شعر أبي طالب وليس من كلامه .

قال الأميني : هب أنَّ البيت الأخير من صُلب ما نظمه أبو طالب ﴿ فَالَّهُ ۖ فَإِنَّ أقصى ما فيه أنَّ العار والسبّة اللذين كان أبو طالب عشم يحذرهما خيفة أن يسقط محلّه عند قريش فلا تتسنّى له نصرة الرسول المبعوث سِمْكِ إنَّما منعاه عن الإبانة والإظهار لاعتناق المدين ، وإعلان الإيمان بما جماء به النبيُّ الأمين ، وهمو صريح

<sup>(</sup>١) وفي رواية القسطلاني :

قوله: لوجدتني سمحاً بذاك مبيناً. أي مظهراً، وأين هو عن اعتناق الدين في نفسه، والعمل بمقتضاه من النصرة والدفاع ؟ ولو كان يريد به عدم الخضوع للدين لكان تهافتاً بيناً بينه وبين أبياته الأولى التي ينصُّ فيها بأنَّ دين محمَّد مريد من خير أديان البريَّة ديناً، وأنَّه مريد مادقٌ في دعوته أمينٌ على أُمَّته.

ومن شعره قوله قد غضب لعثمان بن مظعون حين عذَّبته قريش ونالت منه :

أمِن تسذكّر دهر غير مأمونِ أصبحت مكتئباً تبكي كمحزون أم مِن تسذكّر أقوام ذوي سفه يغشون بالطلم من يدعو إلى الدين ؟! ألا ترون أذلَّ السلّه جمعكم إنَّا غضبنالعثمان بن مطعون ؟ ونمنع الضيم من يبغي مضيّمنا بكلّ مطّرد في الكفّ مسنون ومرهفات كأنَّ الملح خالطها يُشفى بها الداء من هام المجانين حتى تقرّر جالٌ لا حلوم لها بعد الصعوبة بالأسماع واللين أو تؤمنوا بكتاب مُنزل عجب على نبي كموسى أو كذي النون (١)

ومن شعره يمدح النبيُّ الأعظم مبدُّ. قوله:

لقدأكرم الله النبيَّ محمَّداً وشتَّ له من إسمه لِسيجله

فأكرم خلق الله في الناس أحمد في الناس أحمد

أخرجه البخاري في تاريخه الصغير من طريق علي بن يزيد ، وأبو نعيم في دلائل النبوَّة ج ١ ص ٢٠ ، وابن عساكر في تاريخه ج ١ ص ٢٧ ، وذكره له ابن أبي الحديد في شرحه ج ٣ ص ٣١٥ ، وابن كثير في تاريخه ج ١ ص ٢٦٦ ، وابن حجر في الإصابة ج ٤ ص ١١٥ ، والقسطلاني في المواهب اللدنيَّة ج ١ ص ١٥٥ نقال : نقلًا عن تاريخ البخاري ، والديار بكري في تاريخ الخميس ج ١ ص ٢٥٤ فقال : أنشأ أبو طالب في مدح النبيِّ أبياتاً منها هذا البيت :

وشقً له من إسمه ليجله

وحسّان بن ثابت ضمَّن شعره هذا البيت فقال :

<sup>(</sup>١) شرح ابن أبي الحديد ج ٣ ص ٣١٣ .

ألم ترانً الله أرسل عبده بآياته والله أعلى وأمجد وشقً لــه مـن إســمــه لـيــجـلّه

والزرقاني في شرح المواهب ج ٣ ص ١٥٦ وقال : توارد حسّان معه أو ضمنه شعره وبه جزم في الخميس ، أسنى المطالب ص ١٤ .

ومن شعره المشهور كما قاله ابن أبي الحديد في شرحه ج ٣ ص ٣١٥ :

لـمـسـوّديـن أكارم طابوا وطاب المولد نعم الأرومة أصلها عمرو الخضم الأوحد ن وعيش مكة أنكد فيهاالخبيزةتشرد ج بهايمات العنجد عرفاتها والمسجأ وأنا الشجاع العربد وبطاح مكتة لأيرى فيهانجيع أسود وبنو أبيك كأنهم اسد العرين توقدوا ولقد عهدتك صادقاً في القول لا يستريّد ب وأنت طفلٌ أمرد

أنت النبيُّ محمَّدٌ قرمٌ أغرُّ مسوَّد هشم الربيكة في الجفا فجرت بـذلـك سنُّـةً ولنما السقايمة للحمجي والمأزمان(١) وماحوت أنسى تُضام ولـم أمـت ما زلتُ تنطق بالصوا

جاء أبو جهل بن هشام إلى رسول الله مستن وهو ساجدٌ وبيده حجر يريد أنا يرميه به فلمّا رفع يده لصق الحجر بكفّه فلم يستطع ما أراد فقال أبو طالب:

أفيقوابني غالب! وانتهوا عن الغيِّ من بعض ذا المنطق وإلَّا فإنَّى إذن خائفٌ بوائق في داركم تلتقي تسمود وعاد وماذا بقي

تكون لغيركم عبرة ورب المغارب والمشرق كمانال مَن لان مِن قبلكم

<sup>(</sup>١) المأزمان : موضع بمكّة بين المشعر الحرام وعرفة وهو شعب بين جبلين .

غداة أتساههم بهها صرصرً فحل عليهم بهاسخطه غداة يعض بعدرقوبها وأعجب مِن ذاك في أمركم بكفِّ اللَّذي قيام من حبيشه فأثبته الله في كفّه أحيمق مخزومكم إذغوي

وناقة ذي العرش قد تستقى مسن السكّه فسي ضسربسة الأزرق حساماً من الهندذارونق عجائب في الحجر الملصق إلى الصّاب الصّادق المتّقى على رغمه الجائس الأحمق لمختي المخواة ولم يمصدق

ديوان أبي طالب ص ١٣ ، شرح ابن أبي الحديد ج ٣ ص ٣١٤ .

قال ابن أبي الحديد في شرحه ج ٣ ص ٣١٤ : قالوا وقد اشتهـ عن عبد الله المأمون رحمه الله انه كان يقول : أسلم أبو طالب والله بقوله :

نصرت الرَّسول رسول المليك ببيض تسلألا كلمع البروق وتوجد هذه الأبيات مع بيت زائد في ديوانه ص ٢٤ .

أذبُّ وأحمى رسول الإله حماية حام عليه شفيق وما إن أدبّ لأعدائه دبيب البكار حدّار الفنيق (١) ولكن أزير لهم سامياً كما زارليث بغيل مضيق

ولسيِّدنا أبي طالب أبياتٌ كتبها إلى النجاشي بعدما خرج عمرو بن العاص إلى بلاد الحبشة ليكيد جعفر بن أبي طالب وأصحابه عند النجاشي . يحرّض النجاشي على إكرام جعفر والإعراض عمّا يقوله عمرو ، منها :

ألاليت شعري كيف في الناس جعفر وعمرو وأعداء النبع الأقمارب وهل نال إحسان النجاشيّ جعفراً وأصحابه أم عاق عن ذاك شاغب؟ تعلّم أبيت اللعن أنَّك ماجد كريمٌ فلايشقى إليك المجانب ونعلم أنَّ اللّه زادك بسطةً وأسباب حير كلها بك لازب تاريخ ابن كثير ج ٣ ص ٧٧ ، شرح ابن أبي الحديد ج ٣ ص ٣١٤ .

قـال ابن أبي الحديـد في شرحـه ِج ٣ ص ٣١٥ : ومن شعره المشهـور ايضاً قوله يخاطب محمّداً ، ويسكّن جأشه ، ويأمره بإظهار الدعوة :

<sup>(</sup>١) الفنيق : الفحل المكرم لا يؤذي ولا يركب لكرامته جمع فنق وأفناق .

لايمنعنَّك من حقّ تقوم به أيدٍ تصول ولا سلق بأصوات

فَ إِنَّ مَلِيت بِهِم ودون نفسك نفسي في الملِّمات

قال ابن هشام : ولمّا خشى أبو طالب دهماء العرب أن يركبوه مع قومه قال قصيدته التي تعوَّذ فيها بحرم مكَّة وبمكانه منها ، وتودَّد فيها أشراف قـومه وهـو على ذلك يخبرهم وغيرهم في ذلك من شعـره أنَّه غيـر مسلم رسول الله ﷺ ، ولا تــاركه لشيء أبدأ ، حتّى يهلك دونه فقال أبو طالب :

خمليمليَّ مما أُذنهي لأوَّل عماذل ولَسمَّا رأيت السقوم لاودَّ فسيسهسم وقد صارحونا بالعداوة والأذي وقد حالفوا قوماً علينا أظنَّةً (١) صبنرت لهم نفسي بسمسراء سمحة

أعسوذ بسربٌ النساس من كسلُ طساعين ومن كاشح يسعى لنابمعيبة وثمور ومن أرسى ثبيسرا مكانه وبالبيت حقّ البيت من بطن مكّـة

وبالحجر المسود إذيمسحونه كلبتم وبيت الله نترك مكه كمذبتم وبيت الله نبزي محمداً ونسلمه حتنى أسصرع حوله وينهض قموم بالحديد إليكم

بصغواء في حقُّ ولاعند باطل وقد قطعوا كلّ العبري والوسيائيل وقسد طباوعه واأمر العبدو الميزايسل يعضون غيطأ خلفنا بالأنامل وأبيض عضب من تيراث المقياول(٢)

عملينا بسسوء أومملح بسباطل ومن ملحق في المدين مالم نحماول وراق ليسرقى فسي حسراء ونسازل(٢) وبالله إنَّ الله ليس بغافل إذا اكتنفسوه بالضحى والأصائل ونسضعسن إلا أمسركم فسى بسلابسل ولسمّا نُطاعين دونيه ونسسافيل ونذهل عن أبنائنا والحلائل نهوض الرَّ وايا تحت ذات الصلاصل (١٠)

<sup>(</sup>١) أظنة جمع ظنين: المتهم.

<sup>(</sup>٢) سمراء سمحة : أردا بها قناة لينة تسمح بالإنعطاف عند هزها. العضب : القاطع . المقاول أراد بها السادات .

<sup>(</sup>٣) ثور ، وثبير ، وحراء : جبال في مكة .

<sup>(</sup>٤) الروايا: الإبل التي تحمل الماء ، واحدتها: رواية . الصلاصل جمع الصلصلة: الصوت وذات الصلاصل: المزادات التي فيها بقية من الماء يسمع لها صوت حين تسير الإبل.

وحتًى نسرى ذا النصِّغن يركب ردعه وإنسال عسمسر الله إن جدً ما أرى بكفي فتى مثل الشهاب سميدع شهوراً وأيّاماً وحولاً مجرّماً (٢) وما ترك قسوم للأبالك سيّداً وأبيض يُستسقى الغمام بوجهه يلوذ به الله للا من آل هاشم

من الطعن فعل الأنكب المتحامل (۱) لنلتبسن أسيافنا بالأمائل أخي ثقة حامي الحقيقة باسل علينا وتأتي حجّة بعد قابل يحوط الدّمار غير ذَربٍ مُواكل (٣) ثمال اليتامي عصمة للأرامل فهم عنده في رحمة وفواضل

\*

له شاهد من نفسه غيسرُ عائسل (٤) بني حلّفٍ قيضاً بنا والغياطسل (٥) ، وآل قصيّ في الخسطوب الأوائسل علينا العدى من كل طمل وخامل (٦) فلا تُشركوا في أمركم كلَّ واغل (٧) لدينا ولا نعباً بقول الأباطل ؟ الى حسب في حومة المجدِ فاضل وأحببته حبَّ التحبيب المواصل

بميزان قسط لا يخيس شعيرة لقد سفُهت أحلام قوم تبدّلوا ونحن الصميم من ذُوابة هاشم وسهم ومخزوم تمالوا وألبوا فعبد مناف أنتم خير قومكم ألم تعلموا أنَّ ابننا لا مكذّب أشم من الشُم البهاليل ينتمي لعمري لقد كلفت وجداً بأحمد

<sup>(</sup>١) يُقال : ركب ردعه ، أي خرّ صريعاً لوجهه . الأنكب : الذي يمشي على شق .

<sup>(</sup>٢) حولا مجرّما : أي مكملًا . يُقال : تجرّمت السنة ، إذا كملت وانقضت .

<sup>(</sup>٣) الذمار : ما يلزمك أن تحميه . ذرب : فاسد . مواكل : يتكل على غيره .

<sup>(</sup>٤) لا يخيس من قبولهم : خاس بالعهد إذا نقضه وأفسده . ويروى «لا يخسّ» أي لا ينقص عائل : جائر .

<sup>(</sup>٥) قيضاً بنا : عوضاً منّا تقول : قاضه بكذا أي عوضه به . الغيطلة : من بني مرّة بن عبد مناة أخوة مدلج بن مرّة وهي أم الغياطل فقيل لولدها : الغياطل وهم من بني سهم بن عمرو بن هصيص .

<sup>(</sup>٦) الطمل: الرجل الفاحش لا يبالي ما صنع. اللئيم. الأحمق. اللص الفاسق.

<sup>(</sup>٧) كل واغل ، أراد كل ملصق ليس من صميم ، وأصل الواغل الداخل على القوم وهم يشربون من غير أن يدعى .

فلازال في الله نياجمالاً لأهلها فأصبح فيناأحمد في أرومة حدبت بنفسي دونه وَحَميته فأيده ربُّ العباد بنصره

وزيناً لمن والاه ربُّ المشاكل تقصُّر عنه سورة المتطاول ودافعت عنه بالذرى والكلاكل (١) وأظهر ديناً حقُّه غير باطل

هذه القصيدة ذكر منها ابن هشام في سيرته ج ١ ص ٢٨٦ - ٢٩٨ ، أربعة وتسعين بيتاً وقال : هذا ما صحّ لي من هذه القصيدة . وذكر ابن كثير منها اثنين وتسعين بيتاً في تاريخه ج ٣ ص ٥٣ - ٥٧ ، وفي رواية ابن هشام ثلاثة أبيات لم توجد في تاريخ ابن كثير وقال في ص ٥٧ : قلت هذه قصيدة عظيمة بليغة جِدّاً لا يستطيع أنْ يقولها إلامن نُسبت إليه ، وهي أفحل من المعلقات السبع ، وأبلغ في تأدية المعنى فيها جميعها ، وقد أوردها الأموي في مغازيه مطوّلة بزيادات أخر والله أعلم .

وذكرها أبو هفان العبدي في ديوان أبي طالب ص ٢ ـ ١٢ في مائة وأحد عشر بيتاً ولعلّها تمام القصيدة .

وقال ابن أبي الحديد في شرحه ج ٢ ص ٣١٥ بعد ذكر جملة من شعر أبي طالب: فكلّ هذه الأشعار قد جاءت مجيء التواتر لأنّه إن لم يكن آحادها متواترة فمجموعها يدلُّ على أمر واحد مشترك وهو تصديق محمَّد على الله ومجموعها متواتر كما أنّ كلّ واحدة من قتلات علي على الفرسان منقولة آحاداً ومجموعها متواتر يفيدنا العلم الضروري بشجاعته ، وكذلك القول فيما روي من سخاء حاتم وحلم الأحنف ومعاوية وذكاء إياس وخلاعة أبي نواس وغير ذلك . قالوا: واتركوا هذا كله جانباً ما قولكم في القصيدة اللاميَّة التي شهرتها كشهرة قفا نبك . وإن جاز الشكُّ في قفا نبك وفي بعض أبياتها .

وقال القسطلاني في إرشاد الساري ج ٢ ص ٢٢٧ : قصيدة جليلة بليغة من بحر الطويل وعدَّة أبياتها مائة وعشرة أبيات قالها لمّا تمالاً قريش على النبيِّ البينيُ ونفروا عنه من يريد الإسلام .

<sup>(</sup>۱) حدبت : عطفت ومنعت . الذرى جمع ذرة : أعلى ظهر البعير . الكلاكل جمع كلكل : معظم الصدر .

وذكر منها في المواهب اللدنيَّة ج ١ ص ٤٨ ، أبياتاً فقال : هي أكثر من ثمانين بيتاً قال ابن التين : إنَّ في شعر أبي طالب هذا دليلًا على أنَّه كان يعرف نبوَّة النبيِّ ﷺ قبل أن يبعث لما أخبره به «بحيرا» وغيره من شأنه . وقال العيني في عمدة القاري ج ٣ ص ٤٣٤ : قصيدةً طنَّانةٌ وهي مائة بيت وعشرة أبيات أوَّلها :

خــليــليُّ مـا أُذنــي لأوَّل عــاذل م بصغــواء في حتَّ ولاعنــدبـاطــل

ذكر منها البغــدادي في خزانــة الأدب ج ١ ص ٢٥٢ ــ ٢٦١ إثنين وأربعين بيتاً مع شرحها وقال أوَّلها:

خليليٌّ منا أُذني لأوَّل عناذل مِ بصغواء في حقّ ولاعندباطل خليليٌّ إنَّ الرأي ليس بشركة ولانهنه عند الأمور البلابل وكمارأيت القوم لاودعندهم

وقد قطعوا كل العرى والوسائل

وذكر الألوسي عـدَّة منها في بلوغ الأرب ج ١ ص ٢٣٧ وذكر كلمة ابن كثير المذكورة وقال : هي مذكورةٌ مع شرحها في كتاب لبِّ لباب لسان العرب .

وذكر منها السيِّد زيني دحلان أبياتاً في السيرة النبويِّة هامش الحلبيَّة ج ١ ص ٨٨ فقال : قال الإمام عبد الواحد(١) السفاقسي في شرح البخاري : إنَّ في شعر أبي طالب هذا دليلًا على أنَّه كمان يعرف نبوَّة النبيِّ عَلِيمٌ قبل أن يبعث لما أخره بـه «بحيرا» الراهب وغيره من شأنه مع ما شاهده من أحواله ومنها الإستسقاء به في شعره .

قال الأميني : أنا لا أدري كيف تكون الشهادة والإعتراف بالنبوَّة إن لم يكن منها هذه الأساليب المتنوِّعة المذكبورة في هذه الأشعبار؟ ولو وُجد واحدٌ منها في شعر أيِّ أحد أو نثره لأصفق الكلُّ على إسلامه ، لكن جميعها لا يدلُّ على إسلام أبى طالب . فاعجب واعتبر .

هذه جملة من شعر أبي طالب علام الطافع من كلِّ شعره الإيمان

<sup>(</sup>١) هو ابن التين المذكور في كلام القسطلاني .

الخالص ، والإسلام الصحيح ، قال العلامة الأوحد ابن شهر أشوب المازندراني في كتابه متشابهات القرآن عند قوله تعالى : ﴿ولينصرنَّ الله من ينصره ﴾ في سورة الحجِّ : إنَّ أشعار أبي طالب الدالّة على إيمانه تزيد على ثلاثة آلاف بيت يكاشف فيها من يكاشف النبي سرينية ويصحِّح نبوَّته . ثمَّ ذكر جملة ضافية وممّا ذكر له في قوله في وصيَّه :

إبني عليّاً وشيخ القوم عبّاسا وجعفراً أن تذودوا دونه الناسا في نصر أحمددون الناس أتراسا(١) أوصي بنصر نبيّ الخير أربعة وحمزة الأسدالحامي حقيقته كونوا فداءً لكم أُمّى وما ولدت

#### ٢ ـ ما ناء به من عمل بار وقول مشكور:

أمَّا ما ناء به سيِّد الأباطح أبو طالب سلام الله عليه من عمل بارِّ وسعي مشكور في نصرة النبيِّ مِلْتُ وكلاءَته والذَّب عنه والدعوة إليه وإلى دينه الحنيف منذ بدء البعثة إلى أن لفظ أبو طالب نفسه الأخير ، وقد تخلّل ذلك جملٌ من القول كلّها نصوصٌ على إسلامه الصحيح ، وإيمانه الخالص ، وخضوعه للرسالة الإلهيَّة ، فإلى الملتقى . روى القوم :

١ ـ قال ابن إسحاق: إنَّ أبا طالب خرج في ركب إلى الشام تاجراً فلمّا تهيًا للرحيل وأجمع السير هبّ له رسول الله على فأخذ بزمام ناقته وقال: يا عمّ إلى مَن تكلني لا أب لي ولا أمّ لي ؟ فرق له أبو طالب وقال: والله لأخرجنَّ به معي ولا يفارقني ولا أفارقه أبداً. قال: فخرج به معه فلمّا نزل الركب «بصرى» من أرض الشام وتهيًا راهب يُقال له: بحيرا، في صومعة له، وكان أعلم أهل النصرانيَّة، ولم يزل في تلك الصومعة راهب إليه يصير علمهم من كتاب فيهم كما يزعمون يتوارثونه كائناً عن كائن، فلمّا نزلوا ذلك العام ببحيرا وكانوا كثيراً ما يمرُّون عليه قبل ذلك فلا يكلّمهم ولا يتعرَّض لهم حتى إذا كان ذلك العام نزلوا به قريباً من صومعته في الركب فصنع لهم طعاماً كثيراً وذلك فيما يزعمون عن شيء رآه وهو في صومعته في الركب

<sup>(</sup>١) في النسخة المطبوعة من متشابهات القرآن تصحيف وتحريف في الأبيات راجع ج ٢ ص ٦٥ .

حين أقبلوا ، وغمامة تظلُّه ﷺ من بين القوم . ثمَّ أقبلوا حتَّى نزلوا بظلِّ شجرة قريباً منه فنظر إلى الغمامة حتى أظلَّت الشجرة وتهصَّرت يعني تدلَّت أغصانها على رسول الله ﷺ حتَّى استظلَّ تحتها فلمّا رأى «بحيرا» ذلك نزل من صومعته وقـد أمر بـذلك الطعام فصنع ثمَّ أرسل إليهم فقال : إنِّي قد صنعت لكم طعاماً يا معشر قريش ! وأنا أحبُّ أن تحضروا كلَّكم صغيركم وكبيركم وحرُّكم وعبدكم فقال له رجلٌ منهم : يا بحيرا : إنَّ لـك السيسوم لشأناً ما كنت تصنع هذا فيما مضى وقد كنَّا نمرُّ بك كثيراً ، فما شأنك اليـوم ؟ فقال لـه بحيرا : صـدقت قد كـان ما تقـولـون ولكنكم ضيوف فأحببت أن أكرمكم وأصنع لكم طعاماً تأكلون منه كلَّكم ، فاجتمعوا إليه وتخلُّف رسول الله ﷺ من بين القوم لحداثة سنَّه في رحال القوم تحت الشجرة فلمَّا نظر «بحيرا» في القوم لم ير الصفة التي يعرفها وهي موجودة عنده فقال : يا معشر قريش ! لا يتخلُّف أحدٌ منكم عن طعامي هذا فقالوا : يـا بحيرا ! مـا تخلُّف عنك أحدٌ ينبغي أن يأتيك إلَّا غلامٌ هـ أحدث القوم سنًّا تخلُّف في رحالهم قال: فلا تفعلوا ادعوه فليحضر هذا الطعام معكم ، فقال رجلٌ من قريش : واللَّات والعزّى إِنَّ لهذا اليوم نبأ . أيليق أن يتخلّف ابن عبد الله عن الطعام من بيننا ؟ ثمَّ قام إليه فاحتضنه ثمَّ أقبل به حتى أجلسه مع القوم فلمَّا رآه «بحيرا» جعل يلحظه لحظاً شديداً وينظر إلى أشياء من جسده قد كان يجدها عنده في صفته حتَّى إذا فرغ القوم من الطعام وتفرُّقوا قام «بحيرا» فقال له : يا غلام أسألك باللَّات والعزَّى إلَّا أخبرتني عمّا أسالك عنه . فقال رسول الله على : لا تسالني باللات والعرّى شيئاً قطُّ ، فقال بحيرا: فبالله إلا ما أخبرتني عمّا أسألك عنه . فقال : سلني عمّا بدا لك . فجعل يسأله عن أشياء من نومه وهيئته وأموره ورسول الله يخبره فيموافق ذلىك ما عند «بحيـرا» من صفته ثمَّ نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوَّة بين كتفيه على موضعه من صفته التي عنده . الحديث . فقال أبو طالب في ذلك :

إنَّ أبن آمنة النبيَّ محمَّداً عندي يفوق منازل الأولاد أبن آمنة النبيَّ محمَّداً والعيس قد قلّصن (١) بالأزواد أمّا تعلّق بالزمام رحمتُه والعيس قد قلّصن (١) بالأزواد

 <sup>(</sup>۱) قلص القوم : اجتمعوا فساروا . قلصت الناقة : استمرت في مضيّها . تقلص : انضم وانزوى . تدانى .

فسارفض من عيني دمع ذارف راعيت فيه قرابة موصولة وأمرته بالسير بين عمومة وأمرته بالسير بين عمومة حتى إذاما القوم بصرى عاينوا حتى إذاما القوم بصرى عاينوا حبراً فأخبرهم حديثاً صادقاً قوم يسهود قدرأوالتمارأي شاروالقتل محمد فنهاهم فثنى زبيراً من بُحيرا فانثنى ونهى دريساً فانتهى عن قوله وقال أضاً:

ألم ترني من بعدهم هممته باحمد لم اأن شددت مطيّتي بكى حزناً والعيس قد فصلت بنا ذكرت أباه شمّ رقرقت عبرة فقلت: ترحل راشداً في عمومة فقلت: ترحل راشداً في عمومة فجاء مع العير التي راح ركبها فلمّا هبطنا أرض بصرى تشرّ فوا فجاء بُحيرا عند ذلك حاشداً فقال: اجمعوا أصحابكم لطعامنا يتيم فقال: ادعوه إنّ طعامنا

مشل الجمان مفرق الأفراد وحفظت فيه وصيّة الأجداد بيض الوجوه مصالت أنجاد(١) فلقد تباعد طيّة (٢) المرتاد لاقواعلى شركٍ من المرصاد عنه وردَّ معاشر الحسّاد ظلَّ الغمام وعنَّ ذي الأكباد(٣) عنه وجاهد أحسن التجهاد في القوم بعد تجاول وبعاد حبرٌ يوافق أمره برشاد

بفرقة حرّ الوالدين حرام برحيلي وقد ودَّعته بسسلام وأخذت بالكفين فضل زمام تجودمن العينين ذات سجام مواسير في البأساء غيرلئام شآميّ الهوى والأصل غير شآم لنا فوق دورينظرون جسام لنا بشراب طيّب وطعام فقلنا: جمعنا القوم غير حرام كثيرٌ عليه اليوم غير حرام

<sup>(</sup>١) مصالت: الماضي في الحوائج. الصلت الجبين: الواضح. أنجاد جمع النجد: الضابط للأمور يذلل المصائب. الشجاع الماضي فيما يعجز غيره. سريع الإجابة إلى ما دُعي إليه.

<sup>(</sup>٢) في الموضعين في رواية : طبّة . بالموحدة مؤنث الطبّ بفتح الطّاء : الناحية .

<sup>(</sup>٣) وفي رواية :

لكنتم للدينا اليوم غيركرام يوقيه حرّ الشمس ظلّ غمام إلى نحره والصدرأيّ ضمام بُحيرامن الأعلام وسطخيام وكانواذوي بلغي لناوعرام زبيرٌ وكلّ القوم غير نيام فردَّهمُ عنه بحسن خصام وقال لهم: رمتم أشدَّ مرام خصصتم على شؤم بطول أنام سيكفيه منكم كيدكلٌ طغام وليس نهارٌ واضحٌ كظلام فلولا الّــذي خبّـرتم عن محمّد فلمّـا رآه مقبلاً نحو داره حنى رأسه شبه السجود وضمّه وأقبل ركبٌ يطلبون السذي رأى فشار إليهم خشية لعرامهم (۱) فشار إليهم خشية لعرامهم (۱) فجاؤوا وقد همّـوابقتل محمّد بتأويله التوراة حتى تيقّنوا أتبغون قتلاً للنبيّ محمّد وإنَّ الدي نختاره منه مانعً فذلك من أعلامه وبيانه

ديوان أبي طالب ص ٣٣ ـ ٣٥ ، تـاريخ ابن عســاكر ج ١ ص ٢٦٩ ـ ٢٧٢ ، الروض الأنف ج ١ ص ١٢٠ .

وذكر السيوطي الحديث من طريق البيهقي في الخصائص الكبرى ج ١ ص ٨٤ فقال في ص ٨٥ : وقال أبو طالب في ذلك أبياتاً منها :

فمارجعواحتى رأوامن محمّد وحتى رأوامن محمّد وحتى رأوا أحبار كلّ مدينة زييراً وتماماً وقد كان شاهداً فقال لهم قولاً بُحيرا وأيقنوا كما قال للرهط الدين تهودوا فقال ولم يترك له النصح : رُدّه فياني أخاف الحاسدين وإنّه

أحاديث تجلوغم كلّ فواد سجوداً له من عصبة وفراد دريساً وهم واكلهم بفساد له بعد تكذيب وطول بعاد وجاهدهم في الله كلّ جهاد فإنَّ له إرصاد كلّ مصاد لفي الكتب مكتوب بكلّ مداد

<sup>(</sup>١) العرام: الشراسة والأذى.

<sup>(</sup>٢) دريس ، وتمام ، وزبير ـ في بعض النسخ : زدير . أحبار من اليهود .

الغدير ج ـ ٧

#### ٢ ـ استسقاء أبي طالب بالنبيِّ (ص):

أخرج ابن عساكر في تاريخه عن جلهمة بن عرفطة قال : قدمت مكة وهم في قحط فقالت قريش: يا أبا طالب! أقحط الوادي ، وأجدب العيال ، فهلمَّ واستسق فخرج أبو طالب ومعه غلامٌ كأنَّه شمس دجن تجلَّت عنه سحابةٌ قتماء وحوله أغيلمة فأخذه أبو طالب فألصق ظهره بالكعبة ، ولاذَ بإصبعه الغلام ، وما في السماء قزعة (١) فأقبل السحاب من ههنا وههنا وأغدق واغدودق وانفجر له الوادي وأخصب البادي والنادي ففي ذلك يقول أبو طالب :

وأبيض يستسقى الخمام بوجهم

ثمال اليتامي عصمة للأرامل يلوذ به الهلدكمن آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل وميزان عدل لايخيس شعيرة ووزّان صدق وزنه غيرهائل

شرح البخاري للقسطلاني ج ٢ ص ٢٢٧ ، المواهب اللدنيَّة ج ١ ص ٤٨ ، الخصائص الكبرى ج ١ ص ٨٦ ، ١٢٤ ، شرح بهجة المحافل ج ١ ص ١١٩ ، السيرة الحلبيَّة ج ١ ص ١٢٥ ، السيرة النبويَّة لزيني دحلان هامش الحلبيَّة ج ١ ص ۸۷ ، طلبة الطالب ص ٤٢ .

ذكر الشهرستاني في الملل والنحل بهامش الفصل ٣ ص ٢٢٥ سيِّدنا عبد المطلب وقال : وممّا يدلُّ على معرفته بحال الرسالة وشرف النبوّة أنّ أهل مكّة لمّا أصابهم ذلك الجدب العظيم وأمسك السحاب عنهم سنتين أمر أبا طالب إبنه أن يحضر المصطفى عليه الصّلاة والسّلام وهو رضيعٌ في قماط فوضعه على يديه واستقبل الكعبة ورماه إلى السَّماء وقال : ياربّ بحقٌّ هذا الغلام . ورماه ثانيـاً وثالثـاً وكان يقول : بحقِّ هذا الغلام إسقنا غيثاً مغيثاً دائماً هاطلًا . فلم يلبث ساعة أن طبَّق السحاب وجه السُّماء وأمطر حتَّى خافوا على المسجد وأنشد أبو طالب ذلك الشعر اللّامي الذي منه :

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامي عصمة للأرامل

<sup>(</sup>١) القزعة : القطعة من السحاب .

ثمَّ ذكر أبياتاً من القصيدة ، ولا يخفى على الباحث أنَّ القصيدة نظمها أبو طالب عض أيّام كونه في الشعب كما مرّ.

فاستسقاء عبد المطلب وابنه سيّد الأبطح بالنبيّ الأعظم يوم كان منسل رضيعاً ويافعاً يُعرب عن توحيدهما الخالص ، وإيمانهما بالله ، وعرفانهما بالرسالة الخاتمة ، وقداسة صاحبها من أوّل يومه ، ولو لم يكن لهما إلا هذين الموقفين لكفياهما كما يكفيان الباحث عن دليل اآخر على اعتناقهما الإيمان.

#### ٣ \_ أبو طالب في مولد أمير المؤمنين (ع) :

عن جابر بن عبد الله قال: سألت رسول الله ﷺ عن ميلاد عليٌّ بن أبي طالب فقال : لقد سألتني عن خير مولود وُلد في شبيه المسيح عشة إنَّ الله تبارك وتعالى خلق عليًّا من نوري وخلقني من نـوره وكلانـا من نور واحـد . ثمَّ إنَّ الله عزَّ وجـلُّ نقلنا من صلب آدم عليه في أصلاب طاهرة إلى أرحام زكيَّة فما نقلت من صلب إلَّا ونقل عليٌّ معي فلم نزل كذلك حتى استودعني خير رحم وهي آمنة . واستودع عليًّا خير رحم وهي فاطمة بنت أسد . وكان في زماننا رجلٌ زاهدٌ عابدٌ يُقال له المبرم بن دعيب بن الشقبان قد عَبدَ الله تعالى مائتين وسبعين سنة لم يسأل الله حاجةً فبعث الله إليه أبا طالب فلمّا أبصره المبرم قام إليه وقبَّل رأسه وأجلسه بين يديه ثمَّ قال له : من أنت ؟ فقال : رجلٌ من تهامة . فقال : من أيِّ تهامة ؟ فقال : من بني هاشم . فوثب العابد فقبَّل رأسه ثمَّ قال : يا هذا إنَّ العليَّ الأعلى ألهمني إلهاماً . قال أبو طالب : وما هو؟ قال : ولـدٌ يولـد من ظهرك وهـو وليُّ الله عـزَّ وجلَّ ، فلمّا كان الليلة التي وُلد فيها عليٌّ أشرقت الأرض فخرج أبو طالب وهو يقول: أيُّها الناس وُلد في الكعبة وليُّ الله فلمّا أصبح دخل الكعبة وهو يقول:

بيِّن لنامن أمرك الخفيِّ

قال: فسمع صوت هاتف يقول:

ياأهل بيت المصطفى النبيِّ خصصتم بالولد الزكيِّ إنَّ اسمه من شامخ العليِّ

يارب هذا الغسق الدجيِّ والقمر المنبلج المضيِّ ماذا ترى في اسم ذا الصبيِّ؟

على من اشتق من العلى

أخرجه الحافظ الكنجي الشافعي في كفاية الطالب ص ٢٦٠ وقال: تفرّد به مسلم بن خالد الزنجي عبد العزيز بن عبد الصمد وهو معروف عندنا.

# ٤ ـ بدء أمر النبيِّ وأبو طالب :

أخرج فقيه الحنابلة إبراهيم بن علي بن محمّد الدينوري في كتابه ـ نهاية الطلب وغاية السؤول في مناقب آل الرسول (١) ـ بإسناده عن طاوس عن ابن عبّاس في حديث طويل : إن النبي على قال للعبّاس رضي الله عنه : إن الله قد أمرني بإظهار أمري وقد أنبأني واستنبأني فما عندك ؟ فقال له العبّاس رضي الله عنه : يابن أخي تعلم أن قريشاً أشد الناس حسداً لولد أبيك ، وإن كانت هذه الخصلة كانت الطامة الطمّاء والداهية العظيمة ورمينا عن قوس واحد وانتسفونا نسفاً ، صلنا ولكن قرب إلى عمّك أبي طالب فإنه كان أكبر أعمامك إن لا ينصرك لا يخذلك ولا يسلمك ، فأتياه فلمّا رآهما أبو طالب قال : إنَّ لكما لظنّة وخبراً ما جاء بكما في يسلمك ، فأتياه فلمّا رآهما أبو طالب قال النبيُّ على وما أجابه به العبّاس فنظر إليه أبو طالب وقال له : أخرج ابن أبي فإنّك الرفيع كعباً ، والمنيع حزباً ، والأعلى أباً ، والله لا يسلقك لسانٌ إلا سلقته ألسنٌ حداد ، واجتذبته سيوف حداد ، والله لتذلنَ لك العرب والله لا يسلمك ، فاقد كان أبي يقرأ الكتاب جميعاً ولقد قال : إنَّ من صلبي ذلَّ البهم لحاضنها ، ولقد كان أبي يقرأ الكتاب جميعاً ولقد قال : إنَّ من صلبي لنبيًا لوددت أنِّي أدركت ذلك الزمان فآمنت به فمن أدركه من ولدي فليؤمن به .

<sup>(</sup>١) راجع الطرائف لسيدنا ابن طاوس ص ٨٥ ، وضياء العالمين لشيخنا أبي الحسن الشريف .

بدء أمر النبي وأبو طالب ..... ۴۸۹

#### ابو طالب وفقده النبي (ص) :

ذكر ابن سعد الواقدي في الطبقات الكبرى ص ١٨٦ ج ١ ط مصر وص ١٣٥ ط ليدن حديث ممشى قريش إلى أبي طالب في أمره عِين إلى أن قال: فاشمأزوا ونفروا منها (يعنى من مقالة محمّد) وغضبوا وقاموا وهم يقولون: إصبروا على آلهتكم ، إنَّ هـذا لشيءٌ يُـراد . ويُقــال : المتكلِّم بهـذا : عقبــة بن أبي معيط . وقيالوا: لا نعبود إليه أبداً ، وما خير من أن نغتال محمّداً ، فلمّا كيان مساء تلك الليلة فقد رسول الله على وجاء أبو طالب وعمومته إلى منزله فلم يجدوه ، فجمع فتياناً من بني هاشم وبني المطلب ثمَّ قال : ليأخذ كلُّ واحد منكم حديدةً صارمة ، ثمَّ ليتبعني إذا دخلت المسجد، فلينظر كلَّ فتى منكم فليجلس إلى عظيم من عظمائهم فيهم : ابن الحنظلية - يعني أبا جهل - فإنّه لم يغب عن شرّ إن كان محمّد قد قَتل ، فقال الفتيان : نفعل ، فجاء زيد بن حارثة فوجد أبا طالب على تلك الحال ، فقال : يا زيد ! أحسست ابن أخى ؟ قال : نعم كنت معه آنفاً . فقال أبو طالب : لا أدخل بيتي أبداً حتى أراه ؛ فخرج زيد سريعاً حتى أتى رسول الله وهو في بيت عند الصفا ومعه أصحابه يتحدَّثون ، فأخبره الخبر ، فجاء رسول الله ﷺ إلى أبى طالب ، فقال : يا بن أخي ! أين كنت ؟ أكنت في خير ؟ قال : نعم . قال : أُدخل بيتك ، فدخل رسول الله ﷺ فلمّا أصبح أبو طالب غدا على النبيِّ ﷺ فأخذ بيده فوقف به على أندية قريش ومعه الفتيان الهاشميُّون والمطلبيُّون فقال : يا معشر قريش ! هل تدرون ما هممت به ؟ قالوا : لا : فأخبرهم الخبر ، وقال للفتيان : إكشفوا عمّا في أيديكم . فكشفوا ، فإذا كلُّ رجل منهم معه حــديدةً صارمةٌ . فقال : والله لو قتلتموه ما بقّيت منكم أحمداً ، حتّى نتفاني نحن وأنتم ، فانكسر القوم وكان أشدُّهم إنكساراً أبو جهل .

#### لفظ آخر:

وأخرج الفقيه الحنبلي إبراهيم بن عليّ بن محمَّد الدينوري في كتابه ـ نهاية الطلب(١) ـ بإسناده عن عبد الله بن المغيرة بن معقب قال : فقد أبو طالب رسول

<sup>(</sup>١) راجع الطرائف لسيدنا ابن طاووس ص ٨٥ .

الله مسلم فظن أنَّ بعض قريش إغتاله فقتله فبعث إلى بني هاشم فقال: يا بني هاشم أظنُّ أنَّ بعض قريش إغتال محمَّداً فقتله فليأخذ كلُّ واحد منكم حديدة صارمة وليجلس إلى جنب عظيم من عظماء قريش فإذا قلت: أبغي محمَّداً. قتل كلِّ منكم الرجل الذي إلى جانبه، وبلغ رسول الله جمع أبي طالب وهو في بيت عند الصفا فأتى أبا طالب وهو في المسجد فلمّا رآه أبو طالب أخذ بيده ثمَّ قال: يا معشر قريش! فقدت محمَّداً فظننت أنَّ بعضكم اغتاله فأمرت كلَّ فتى شهد من بني هاشم أن يأخذ حديدة ويجلس كلُّ واحد منهم إلى عظيم منكم فإذا قلت: أبغي محمَّداً: قتل كلُّ واحد منهم الرجل الذي إلى جنبه، فاكشفوا عمّا في أيديكم يا بني هاشم! فكشف بنو هاشم عمّا في أيديهم فنظرت قريش إلى ذلك فعندها هابت قريش رسول الله ﷺ ثمَّ أنشأ أبو طالب:

ألاً أبلغ قريشاً حيث حلّت في والضوابح عاديات (١) لآل محمّد راع حفيظ فلست بقاطع رحمي وولدي أيامرجمعهم أبناء فهر فيلا وأبيك لاظفرت قريش بني أخي ونوط القلب منّي ويشرب بعده الولدان ريّا أيا بن الأنف أنف بني قصيّ (٣) لفت نظر:

وكل سرائر منها غرور وما تتلو السفاسرة الشهور(٢) وود الصدرمني والضمير ولوجرت مظالمها الجزور بقتل محمد والأمرزور ولا أمّت رشاداً إذ تسير وأبيض ماؤه غدق كشير وأحمد قد تضمنه القبور

قال شيخنا العلامة المجلسي في البحارج ٩ ص ٣١ روى جامع الديوان ـ يعني ديوان أبي طالب ـ نحو هذا الخبر مرسلاً ثمَّ ذكر الأشعار هكذا فذكر الأشعار

<sup>(</sup>۱) في تاج العروس ج ٣ ص ٢٧٢ «فإنّي والسوابح كلّ يوم» وفي ص ٣٢٠ «فإنّي والضوائح كل يوم» .

<sup>(</sup>٢) السفاسرة : أصحاب الأسفار وهي الكتب . الشهور : العلماء جمع الشهر . كذا فسر البيت كما في تاج العروس ج ٣ ص ٢٧٢ ، ٣٢٠ .

<sup>(</sup>٣) الأنف: السيد.

وفيها زيادة عشرين بيتاً على ما ذكر وهي لا توجد في الديوان المطبوع لسيّدنا أبي طالب.

#### لفظُ ثالثُ:

وقال السيِّد فخار بن معد في كتابه «الحجَّة» ص ٦١ : وأخبرني الشيخ الحافظ أبو الفرج عبد الرّحمٰن بن محمَّد بن الجوزي المحدِّث البغدادي (وكان ممَّن يرى كفر أبي طالب ويعتقده) بواسط العراق سنة إحدى وتسعين وخمسمائة بإسناد له إلى الواقدي قال: كان أبو طالب بن عبد المطلب لا يغيب صباح النبيِّ ولا مساءه ، ويحرسه من أعدائه، ويخاف أن يغتالوه، فلمّا كان ذات يوم فقده فلم يره وجاء المساء فلم يره وأصبح الصباح فطلبه في مظانَّه فلم يجده فلزم أحشاءه وقال : وا ولداه وجمع عبيده ومن يلزمه في نفسه فقال لهم : إنَّ محمَّداً قد فقدته في أمسنا ويومنا هذا ولا أظنُّ إلَّا أنَّ قريشاً قد اغتالته وكادته وقد بقي هذا الوجه ما جئته وبعيدٌ أن يكون فيه واختار من عبيده عشرين رجلًا ، فقال : امضوا وأعدّوا سكاكين وليمض كلُّ رجل منكم وليجلس إلى جنب سيَّد من سادات قريش فإن أتيت ومحمَّد معي فلا تُحدثن أمراً وكونوا على رسلكم حتّى أقف عليكم ، وإن جئت وما محمَّد معي فليضرب كلُّ منكم الرجل الذي إلى جانبه من سادات قريش فمضوا وشحذوا سكاكينهم حتّى رضوها ، ومضى أبو طالب في الوجه الذي أراده ومعه رهطه من قومه فوجده في أسفل مكّة قائماً يصلّي إلى جنب صخرة فوقع عليه وقبّله وأخذ بيده وقال: يابن أخ! قد كدت أن تأتي على قسومك، سرمعى، فأحد بيده وجاء إلى المسجد وقريش في ناديهم جلوسٌ عند الكعبة فلمّا رأوه قد جاء ويده في يد النبيِّ مبد قالوا: هذا أبو طالب قد جاءكم بمحمَّد إنَّ له لشأناً ، فلمَّا وقف عليهم والغضب في وجهه قال لعبيده : أبرزوا ما في أيديكم فـأبرز كـلُّ واحد منهم ما في يده فلمّا رأوا السكاكين قالوا : ما هذا يا أبا طالب ؟ قال : ما ترون ؛ إنِّي طلبت محمَّداً فلم أره منذ يومين فخفت أن تكونوا كدتموه ببعض شأنكم فأمرت هؤلاء أن يجلسوا حيث ترون وقلت لهم : إن جئت وليس محمَّدٌ معي فليضرب كلِّ منكم صاحبه الذي إلى جنبه ولا يستأذنِّي فيه ولـوكان هـاشميًّا فقـالوا: وهـل كنت فاعلاً ؟ فقال : أي وربِّ هذه وأومى إلى الكعبة ، فقال له المطعم بن عدي بن

٣٩٢ .... الغدير ج ٧٠٠

نوفل بن عبد مُناف وكان من أحلافه : لقد كدت تأتي على قومك ؟ قـال هو ذلـك . ومضى به وهو يقول :

إذهب بنيَّ فماعليك غضاضةً واللَّه لن يصلوا إليك بجمعهم ودعوتني وعلمت أنَّك ناصحي وذكرت ديناً لا محالة إنَّه

إذهب وقر بداك منك عيونا حتى أوسد في التراب دفينا ولقد صدقت وكنت قبل أمينا من خير أديان البريّة دينا(١)

فرجعت قريش على أبي طالب بالعتب والإستعطاف وهو لا يحفل بهم ولا يلتفت إليهم .

قال الأميني : هذا الشيخ الأبطح يروقه أن يُضحِّي كلّ قومه دون نبيِّ الإسلام وقد تأهَّب لأن يطأ القوميّات كلّها والأواصر المتَّشجة بينه وبين قريش باخمص الدين . فحيّاها الله من عاطفة إلهيَّة ؛ وآصرة دينيَّة هي فوق أواصر الرَّحم .

# ٦ - أبو طالب في بدء الدعوة :

لمّا نزلت: ﴿وأنذر عشيرتك الأقربين﴾(٢). خرج رسول الله على فصعد على الصفا فهتف: ياصباحاه. فاجتمعوا إليه ، فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أنَّ خيلاً تخرج بسفح الجبل أكنتم مصدّقي ؟ قالوا: نعم ما جرّبنا عليك كذباً. قال: فإنّي نذيرٌ لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبّاً لك ، أما جمعتنا إلا لهذا ؟ ثمّ أحضر قومه في داره فبادره أبو لهب وقال: هؤلاء هم عمومتك وبنو عمّك فتكلّم ودع الصبأة (٣) واعلم أنّه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة ، وإنّ أحقّ من أخذك فحبسك بنو أبيك ، وإن أقمت ما أنت عليه فهو أيسر عليهم من أن ينبّ لك بطون قريش ، وتمدّهم العرب فما رأيت أحداً جاء على بني أبيه بشرّ ممّا جئتهم به. فسكت رسول الله على ولم يتكلم .

<sup>(</sup>١) راجع ما أسلفناه ص ٣٧٤ .

<sup>(</sup>٢) مرّ حديثها في الجزء الثاني ص ٣٢٣

<sup>(</sup>٣) الصبأ : الخروج من دين إلى دين آخر .

ثمَّ دعاهم ثانية وقال : الحمد لله أحمده وأستعينه وأومن به وأتوكّل عليه وأشهد أن لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك له . ثمَّ قال : إنَّ الرائد لا يكذب أهله ، والله الذي لا إله إلاَّ هو انِّي رسول الله إليكم خاصَّة وإلى الناس عامَّة ، والله لتموتنَّ كما تنامون ، ولتبعثنَّ كما تستيقظون ، ولتحاسبنَّ بماتعملون ، وإنَّها الجنَّة أبداً والنار أبداً .

فقال أبو طالب: ما أحبَّ إلينا معاونتك ، وأقبلنا لنصيحتك ، وأشدَّ تصديقنا لحديثك ، وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون وإنَّما أنا أحدهم غير أنِّي أسرعهم إلى ما تحبُّ ، فامض لما أمرت به ، فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك ، غير أنَّ نفسي لا تُطاوعني على فراق دين عبد المطلب(١) .

قال الأميني: لم يكن دين عبد المطلب سلام الله عليه إلا دين التوحيد والإيمان بالله ورسله وكتبه غير مشوب بشيء من الوثنيَّة، وهو الذي كان يقول في وصاياه: إنَّه لن يخرج من الدنيا ظلومٌ حتى ينتقم منه وتصيبه عقوبة. إلى أن هلك ظلومٌ لم تصبه عقوبة. فقيل له في ذلك ففكر في ذلك فقال: والله إنَّ وراء هذه الدار دارٌ يجزى فيها المحسن بإحسانه، ويعاقب المسيء بإساءته، وهو الذي قال لأبرهة: إنَّ لهذا البيت ربًا يذبُّ عنه ويحفظه، وقال وقد صعد أبا قبيس:

لا هُمَّ أنَّ المرء يمنع حلالك لا هُمَّ أنَّ المرء يمنع حلالك لا يغلبنَّ صليبهم ومحالهم عدوا محالك فانصرعلى آل الصليب وعابديه اليوم آلك إن كنت تاركهم وكعبينا فأمرُّ ما بدالك(٢)

ويُعرب عن تقدُّمه في الإيمان الخالص والتوحيد الصَّحيح إنتماء رسول الله عرضان إليه ومباهاته به يوم حُنين بقوله:

<sup>(</sup>١) الكامل لابن الأثير ج ٢ ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) الملل والنحل للشهرستاني هامش الفصل ج ٣ ص ٢٢٤ ، الدرج المنيفة للسيوطي ص ١٥ ، مسالك الحنفاء ص ٣٧ .

أنا النبعيُّ لا كَنْدِب أنا ابن عبد المطَّلب(١)

وقد أجاد الحافظ شمس الدين بن ناصر بن الدمشقي في قوله :

تنقَّل أحمد نوراً عظيماً تلالا في جباه الساجدينا تقلّب فيهم قرناً فقرناً إلى أن جاء خير المرسلينا(٢)

وهذا هو الذي أراده أبو طالب سلام الله عليه بقوله: نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب. وهو صريح بقيَّة كلامه ، وقد أراد بهذا السياق التعمية على الحضور لئلا يناصبوه العداء بمفارقتهم ، وهذا السياق من الكلام من سنن العرب في محاورتهم ، قد يريدون به التعمية ، وقد يراد به التأكيد للمعنى المقصود كقول الشاعر:

ولاعيب فيهم غير أنَّ سيوفهم بهنَّ فلولٌ من قراع الكتائب

ولو لم يكن لسيِّدنا أبي طالب إلَّا موقفه هذا لكفى بمفرده في إيمانه الثابت ، وإسلامه القويم ، وثباته في البدء .

قال ابن الأثير: فقال أبولهب: هذه والله السوء خذوا على يديه قبل أن يأخذ غيركم ، فقال أبوطالب: والله لنمنعنّه ما بقينا. وفي السيرة الحلبيّة ج ١ ص ٢٠٤: إنّ الدعوة كانت في دار أبي طالب.

قال عقيل بن أبي طالب: جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا: إنَّ ابن أخيك يُؤذينا في نادينا وفي كعبتنا وفي ديارنا ويُسمعنا ما نكره فإن رأيت أن تكفَّه عنّا فافعل. فقال لي: يا عقيل! إلتمس لي ابن عمِّك فأخرجته من كبس من كباس أبي طالب فجاء يمشي معي يطلب الفيء يطأ فيه لا يقدر عليه حتَّى انتهى إلى أبي

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ط مصر رقم التسلسل ٦٦٥ ، تاريخ الطبري ج ٣ ص ١٢٩ .

<sup>(</sup>٢) مسالك الحنفا للسيوطي ص ٤٠ ، الدرج المنيفة ص ١٤ .

طالب فقال : يا بن أخي ! والله لقد كنت لي مطيعاً جاء قومك يزعمون أنَّك تأتيهم في كعبتهم وفي ناديهم فتؤذيهم وتسمعهم ما يكرهون ، فإن رأيت أن تكف عنهم . فحلق بصره إلى السَّماء وقال : والله ما أنا بقادر أن أردَّ ما بعثني به ربِّي ، ولو أن يشعل أحدهم من هذه الشمس ناراً . فقال أبو طالب : والله ما كذب قطُّ فارجعوا راشدين .

قال الأميني : هكذا أخرجه البخاري في تاريخه بإسناد رجاله كلّهم ثقات ، وبهذا اللفظ ذكره المحبُّ الطبري في ذخائر العقبى ص ٢٢٣ . غير أنَّ ابن كثير لمّا رأى لكلمة : راشدين . قيمة في إيمان أبي طالب فحذفها في تاريخه ج ٣ ص ٤٢ . حيّا الله الأمانة .

وأخرج ابن سعد في الطبقات الكبرى ج ١ ص ١٧١ حديث الدعوة عن علي ونيه : ثم قال لهم على : من يؤازرني على ما أنا عليه ويجيبني على أن يكون أخي وله الجنة ؟ فقلت : أنا يا رسول الله ، وإنّي لأحدثهم سناً ، وأحمشهم ساقاً . وسكت القوم ، ثم قالوا : يا أبا طالب! ألا ترى إبنك ؟ قال : دعوه فلن يألو(١) ابن عمّه خيراً .

وروى أبو عمرو الزاهد الطبري عن تغلب عن ابن الأعرابي انّه قال في لغة ـ العور ـ إنّه الرديّ من كلّ شيء قال : ومن العور ما في رواية ابن عبّاس . ثمّ ذكر حديث عليّ سن بطوله إلى أن قال : فلمّا أراد النبيُّ يَ أن يتكلّم اعترضه أبو لهب فتكلّم بكلمات وقال : قوموا . فقاموا وانصرفوا . قال : فلمّا كان من الغد أمرني فصنعت مثل ذلك الطعام والشراب ودعوتهم فأقبلوا ودخلوا فأكلوا وشربوا فقام رسول الله يَ ليتكلّم فاعترضه أبو لهب فقال له أبو طالب : اسكت يا أعور ! ما أنت وهذا ؟ ثمّ قال : لا يقومن أحد . فجلسوا ثمّ قال للنبي عني : قم يا سيّدي فتكلّم بما تحبّ وبلّغ رسالة ربّك فإنّك الصّادق المصدّق .

وإلى هذا الحديث وكلمة أبي طالب ـ اسكت يا أعور ! ما أنت وهذا ؟ ـ وقع الإيعاز إليه في النهاية لابن الأثير ج ٣ ص ١٥٦ ، والفائق للزمخشري ج ٢ ص ٩٨

<sup>(</sup>١) يألو : يقصر .

نقـلًا عن ابن الأعـرابي ، وفي لسـان العـرب ج ٦ ص ٢٩٤ ، تــاج العـروس ج ٣ ص ٤٢٨ .

قال الأميني: أيّ كافر طاهر هذا سلام الله عليه وهو يدافع عن الإسلام الممقدّس بكلّ حوله وطوله ، ويسلق رجال قومه بلسان حديد ، ويحضُّ النبيَّ الأعظم على الدَّعوة وتبليغ رسالته عن ربِّه ، ويراه الصّادق المصدَّق ؟ .

# ٧ ـ قول أبي طالب لعليّ : إلزم ابن عمَّك :

قال ابن إسحاق: ذكر بعض أهل العلم أنَّ رسول الله على كان إذا حضرت الصَّلاة خرج إلى شعاب مكّة وخرج معه عليَّ بن أبي طالب مستخفياً من أبيه أبي طالب ومن جميع أعمامه وسائر قومه ، فيصلّيان الصَّلوات فيها فإذا أمسيا رجعا فمكثا كذلك ما شاء الله أنَّ يمكثا ، ثمَّ إنَّ أبا طالب عثر عليهما يوماً وهما يُصلّيان فقال لرسول الله على : يا بن أخي ! ما هذا الدين الذي أراك تدين به ؟ قال : أي عمّ ! هذا دين الله ودين ملائكته ودين رسله ودين أبينا إبراهيم .

وذكروا أنَّه قال لعليّ : أي بنيّ ! ما هذا الدين الذي أنت عليه ؟ فقال : يا أبت آمنت بالله وبرسول الله وصدَّقته بما جاء به ، وصدَّيت معه للّه واتَّبعته ، فزعموا أنَّه قال له : أما إنّه لم يدعك إلاّ إلى خير . فالزمه . وفي لفظ عن عليّ : إنّه لمّا أسلم قال له أبو طالب : إلزم ابن عمَّك .

سيرة ابن هشام ج ١ ص ٢٦٥ ، تاريخ الطبري ج ٢ ص ٢١٤ ، تفسير الثعلبي ، عيون الأثر ج ١ ص ٩٤ ، الإصابة ج ٤ ص ١١٦ ، أسنى المطالب ص ١٠٠ .

وفي شرح ابن أبي الحديد ج ٣ ص ٣١٤ : روي عن عليّ قال : قـال أبي : يا بنيًّ! إلزم ابن عمِّك فإنّك تسلم به من كلّ بأس عاجل وآجل ثمَّ قال لي :

إنَّ الـوثيقـة في لـزوم محمَّـد فاشدد بصحبتـه عليُّ يـديكـا

فقال : ومن شعره المناسب لهذا المعنى قوله :

إنَّ عليّاً وجعف رأ ثقتي عند مُلمِّ الزمان والسوب

قول أبي طالب لعلي : إلزم ابن عمك ..... ٢٩٧

لا تخذلا وانصرا ابن عمّكما أخي لأمّي من بينهم وأبي والسلّه لا أخذل النبيّ ولا يخذله من بينيّ ذوحسب

هذه الأبيات الثلاث توجد في ديوان أبي طالب أيضاً ص ٣٦ وذكرها العسكري في كتاب الأوائل قال: إنَّ أبا طالب مرَّ بالنبيِّ عَلَيْ ومعه جعفر فرأى رسول الله عَلَيْ يصلّي وعليٌ معه فقال لجعفر: يا بنيَّ! صل جناح ابن عمِّك. فقام إلى جنب علي فأحسَّ النبيُّ فتقدَّمهما وأقبلوا على أمرهم حتّى فرغوا فانصرف أبو طالب مسروراً وأنشأ يقول:

إنَّ عليّاً وجعفراً ثقتي عندملم النزمان والنوب وذكر أبياتاً لم يذكرها أبن أبي الحديد ومنها:

نحن وهذا النبيُّ ننصره نضرب عنه الأعداء كالشهب

وأخرج أبو بكر الشيرازي في تفسيره: إنَّ النبيَّ سَلِيْ لمَّا أنزل عليه الوحي أتى المسجد الحرام وقام يصلي فيه فاجتاز به عليَّ عليُّ وكان ابن تسع سنين فناداه: يا عليّ! إليَّ أقبل ، فأقبل إليه ملبّياً فقال له النبيُّ: إنِّي رسول الله إليك خاصة وإلى الخلق عامَّة فقف عن يميني وصلِّ معي. فقال: يا رسول الله! حتى أمضي وأستأذن أبا طالب والدي ؛ فقال له: إذهب فإنَّه سيأذن لك ، فانطلق إليه يستأذنه في اتباعه ، فقال: ياولدي! نعلم أنَّ محمَّداً أمين الله منذ كان ، إمض إليه واتبعه ترشد وتفلح. فأتى عليُّ علي الله ورسول الله المراب قائمٌ يصلي في المسجد فقام عن يمينه يُصلي معه فاجتاز أبو طالب بهما وهما يصليان فقال: يا محمَّد ما أعبد وأنا تصنع ؟ قال: أعبد إله السَّماوات والأرض ومعي أخي عليّ يعبد ما أعبد وأنا أدعوك إلى عبادة الواحد القهّار فضحك أبو طالب حتى بدت نواجذه وأنشأ يقول:

واللَّه لن يصلوا إلىك بجمعهم حتى أُغيَّب في التراب دفينا إلى آخر الأبيات التي أسلفناها ص ٣٧٤.

٨ ـ قول أبي طالب : صِل جناح ابن عمُّك :

أخرج ابن الأثير: إنَّ أبا طالب رأى النبيَّ عَيْنِهُ وعليًّا يصلّيان وعليٌّ إلى يمينه

فقال لجعفر رضي الله تعالىٰ عنه : صِل جناح ابن عمُّك ، وصَلَّ عن يساره ، وكان إسلام جعفر بعد إسلام أخيه عليٌّ بقليل . وقال أبو طالب :

وحطمَن أتى بالحقِّ من عندربِّم بصدقٍ وعنزم لاتكن حمزُ كافرا فقد سرَّني إذ قلت: إنَّك مؤمنٌ فكن لرسول الله في الله ناصرا وبادقريشاً بالذي قدأتيته جهاراً وقل: ماكان أحمد ساحرا

فصبراً أبايعلى على دين أحمد وكن منظهراً للدين وُفَّقت صابرا

اسد الغابة ج ١ ص ٢٨٧ ، شرح ابن أبي الحديد ج ٣ ص ٣١٥ ، الإصابة ج ٤ ص ١١٦ ، السيرة الحلبيَّة ج ١ ص ٢٨٦ ، أسنى المطالب ص ٦ وقال : قال البرزنجي: تواترت الأخبار أنَّ أبا طالب كان يُحبُّ النبيُّ ﷺ ويحوطه وينصره ويعينه على تبليغ دينه. ويُصدِّقه فيما يقوله ؛ ويأمر أولاده كجعفر وعليّ باتِّباعه ونصرته .

وقال في ص ١٠ : قال البرزنجي : هذه الأخسار كلُّها صريحةٌ في أنَّ قلبه طافحٌ وممتلىءٌ بالإيمان بالنبيِّ ﷺ .

# ٩ ـ أبو طالب وحنوه على النبيِّ (ص) :

قال أبو جعفر محمَّد بن حبيب رحمه الله في أماليه : كان أبو طالب إذا رأى رسول الله سطات أحياناً يبكي ويقول: إذا رأيته ذكرت أخي ، وكان عبد الله أخاه لأبويه وكان شديد الحبِّ والحنوِّ عليه ، وكذلك كان عبد المطَّلب شديد الحبِّ له ، وكان أبو طالب كثيراً ما يخاف على رسول الله سينك البيات إذا عرف مضجعه فكان يقيمه ليلاً من منامه ويضجع إبنه عليّاً مكانه ، فقال لــه عليّ ليلة : يا أبت إنّي مقتولٌ . فقال له :

> إصبرَن يابنيُّ فالصبر أحجى قد بذلناك والبلاء شديد لفداء الأغرِّذي الحسب الشا إن تصبك المنون فالنبل تبري(١)

كلَّ حيٍّ مصيره لشعوب لفداء إلحبيب وابن الحبيب قب والساع والكريم النجيب فمصيبٌ منها وغير مصيب

<sup>(</sup>١) في بعض المصادر: تترى.

أبو طالب وحنوه على النبي (ص)

كــلُّ حيٍّ وإن تـمـلّى بـعـمــر(١) آخـذُ من مـذاقها بنصيب فأجاب عليٌّ بقوله:

أتأمرني بالصبرفي نصر أحمد ؟ وواللهما قلت المذي قلت جازعا ولكنُّني أحببت أن ترنصرتي وتعلم أنِّي لم أزل لك طائعا ساسعى لوجه الله في نصر أحمد نبيّ الهدى المحمود طف لرّ ويافعا

وذكره ابن أبي الحديد نقلاً عن الأمالي ج ٣ ص ٣١٠ وهناك تصحيفٌ في البيت الثاني والثالث من أبيات أبي طالب صحَّحناه من طبقات السيِّد على خان الناقل عن شرح ابن أبي الحديد المخطوط ، وذكر القصَّة أبو على الموضح العمري العلوي كما في كتابه (الحجَّة) ص ٦٩ .

قال الأميني : إنَّ القرابة والرحم تبعثان على المحاماة إلى حدَّ محدود ، لكنَّه إذا بلغت حدَّ التضحية بولد كأمير المؤمنين هو أحب العالمين إلى والده فهناك يقف التفاني على موقفه ، فلا يستسهل الوالد أن يعرض إبنه على القتل كلُّ ليلة فينيمه على فراش المفدَّى ، ويستعوض منه ابن أخيه ، إلَّا أن يكون مندفعاً الى ذلك بـدافع دينيُّ وهـو معنى اعتنـاق أبي طـالب بـالـدين الحنيف ، وهـو الـذي تعـطيـه المحاورة الشعريَّة بين الوالد والولد فترى الولد يصارح بالنبـوَّة فلا ينكـر عليه الـوالد بأنَّ هذا التهالك ليس إلَّا بـدافع قـوميّ غير فـاتر عن حضِّ إبنـه على ما يبتغيـه من النصرة ولا متثبِّط عن النهوض بها (فسلام الله على والد وما ولد) .

#### ١٠ ـ أبو طالب وابن الزبعرى:

قال القرطبي في تفسيره ص ٤٠٦ : روى أهل السير قال : كــان النبيُّ ﷺ قد خرج إلى الكعبة يوماً وأراد أن يصلَّى ، فلمَّا دخل في الصَّلاة قال أبو جهل ـ لعنه الله ـ : من يقوم إلى هذا الرجل فيفسد عليه صلاته ؟ فقام ابن الزبعـرى فأخـذ فرثــاً ودماً فلطخ به وجه النبيِّ عِين ، فانفتل النبيُّ عِين من صلاته ، ثمَّ أتى أبا طالب عمَّه فقال : يا عمّ ! ألا ترى إلى ما فُعِلَ بي ؟ فقال أبو طالب : من فعل هذا بك ؟!

<sup>(</sup>١) في مصادر مخطوطة عنيقة : كل حيّ وإن تطاول عمراً .

فقال النبيُّ عبد الله بن الزبعرى . فقام أبو طالب ووضع سيفه على عاتقه ومشى معه حتى أتى القوم فلمّا رأوا أبا طالب قد أقبل جعل القوم ينهضون فقال أبوطالب والله لئن قام رجلٌ لجللته بسيفي فقعدوا حتى دنا إليهم ، فقال : يا بُنيَّ مَنِ الفاعل بك هذا ؟ فقال : عبد الله بن الزبعرى ؛ فأخذ أبو طالب فرثاً ودماً فلطّخ به وجوههم ولحاهم وثيابهم ، وأساء لهم القول .

حديث موقف أبي طالب هذا يوجد في غير واحد من كتب القوم وقد لعبت به أيدي الهوى وسنوقفك إن شاء الله على حقّ القول فيه تحت عنوان [أبو طالب في الذكر الحكيم].

## ١١ ـ سيِّدنا أبو طالب وقريش :

قال ابن إسحاق: لَمّا بادى رسول الله عَلَيْ قومه بالإسلام ، وصدع به كما أمره الله لم يبعد منه قومه ولم يردّوا عليه فيما بلغني حتّى ذكر آلهتهم وعابها ، فلمّا فعل ذلك أعظموه وناكروه ، وأجمعوا خلافه وعداوته ، إلاّ من عصم الله تعالىٰ منهم بالإسلام وهم قليلٌ مستخفون ، وحَدب(١) على رسول الله على عمّه أبو طالب ومنعه وقام دونه ، ومضى رسول الله على أمر الله مظهراً لأمره ، لا يردُّه عنه شيءٌ .

وقال: إنَّ قريشاً حين قالوا لأبي طالب هذه المقالة بعث إلى رسول الله على فقال له: يا بن أخي! إنَّ قومك قد جاؤوني فقالوا لي كذا وكذا، فأبق علي وعلى نفسك، ولا تحملني من الأمر ما لا أُطيق، قال: فظنَّ رسول الله على أنّه قد بدا لعمّه فيه بداء، وأنّه خاذله ومسلمه، وأنّه قد ضعف عن نصرته والقيام معه، قال: فقال رسول الله على : يا عم ! والله لو وضعوا الشمس في يميني، والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. قال: ثم استعبر رسول الله على فبكى ثم قال: فلما ولى ناداه أبو طالب فقال: أقبل يابن أخي! قال: فأقبل عليه رسول الله على وسول الله عليه رسول الله عليه رسول الله عليه أنه أدا الأمر على أدا الأمر على أدا أسلمك لشيء أبداً.

<sup>(</sup>١) حدب : عطف عليه ومنع له .

ثم إن قريشاً حين عرفوا أن أبا طالب قد أبى خذلان رسول الله واسلامه وإجماعه لفراقهم في ذلك وعداوتهم مشوا إليه بعمارة بن الوليد بن المغيرة فقالوا له: يا أبا طالب هذا عمارة بن الوليد أنهد فتى في قريش وأجمله ، فخذه فلك عقله ونصره واتخذه ولداً فهو لك وأسلم إلينا ابن أخيك ، هذا الذي قد خالفك دينك ودين آبائك وفرق جماعة قومك ، وسفه أحلامهم ، فنقتله ، فإنما هو رجل برجل ، قال : والله لبئس ما تسومونني ! أتعطونني إبنكم أغذوه لكم وأعطيكم إبني تقتلونه ؟ ! هذا والله مالا يكون أبداً . قال : فقال المطعم بن عديّ بن نوفل : والله يا أبا طالب ! لقد أنصفك قومك وجهدوا على التخلص ممّا تكرهه ، فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئاً ، فقال أبو طالب للمطعم : والله ما أنصفوني ، ولكنك قد أجمعت خذلاني ومظاهرة القوم عليّ فاصنع ما بدا لك أو كما قال .

قال: فحقب الأمر، وحميت الحرب، وتنابذ القوم، وبادى بعضهم بعضاً، فقال أبو طالب عند ذلك يعرض بالمطعم بن عديّ ويعمُّ من خذله من عبد مُناف ومن عاداه من قبائل قريش، ويذكر ما سألوه وما تباعد من أمرهم:

ألا قبل لعمرووالوليد ومطعم من الخور حبحاب كثير رُغاؤه تحلف خلف الوردليس بلاحق أرى أخوينامن أبينا وامنا بلى لهما أمر ولكن تجرجما أخص خصوصاً عبد شمس ونوف لا هما أغمز اللقوم في أخويهما

ألاليت حفظي من حياطتكم بكر(١) يُرشُّ على الساقين من بوله قطر(٢) إذا مباعد الفيفاء قيل له: وُبر(٣) إذا سُئد قالا: إلى غيرنا الأمر كما جرجمت من رأس ذي علقٍ صخر(٤) هما نبذانا مثل ما ينبذ الجمر فقد أصبحامنهم أكفّه ما صفر

<sup>(</sup>١) البكر: الفتى من الإبل.

<sup>(</sup>٢) الخور جمع أخور: الضعيف. حبحاب بالمهملتين: القصير. ويروى بالجيمين المعجمتين: الكثير الكلام. ويروى بالخاء المعجمة ومعناه: الضعيف.

<sup>(</sup>٣) الفيفاء: الأرض القفر. وبر: دويبة على قدر الهرّة.

<sup>(</sup>٤) تجرجما : سقطا وانحدرا ، يُقال : تجرجم الشيء إذا سقط . ذو علق : جبل في ديار بني أسد .

هما أشركا في المجدمن لا أباله من الناس إلَّا أن يُسرسَّ له ذكر(١) وتسيلم ومسخسزوم وزهسرة مسنسهم وكسانسوالنسامسولي إذا بني النصسر فواللَّه لا تـنـفـكُ مـنّــا عــداوةً فقد سفهت أحلامهم وعقولهم

ولا منهمُّ ماكسان من نسلنسا شيف (٢) وكانواكجف بشسماصنعت جفر

قال ابن هشام : تركنا منها بيتين أقدع فيهما. قال الأميني : حذف ابن هشام منها ثلاث أبيات لا تخفى على أيِّ أحد غايته الوحيدة فيه ، وإنَّ الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره , ألا وهي :

وما ذاك إلَّا سؤدد خــصَّـنــا بــه رجالٌ تمالواحاسدين وبغضة لأهل العلى فبينهم أبدأ وتر ولسيدأب وكسان عبدأ لسجئنها إلى علجة زرقاء جبال بها السحس

إله العباد واصبطف انساله الفخسر

يريد به الوليد بن المغيرة وكان من المستهزئين بالنبيِّ الأعظم ومن الَّذين مشوا إلى أبي طالب عضف في أمر النبيِّ عمله وقد نزل فيه قوله تعالى : ﴿ دُرنِي وَمَنْ خلقت وحيدا ﴾ (٣) وكان يسمّى : الوحيد . في قومه .

ثمُّ قام أبو طالب ـ حين رأى قريش يصنعون ما يصنعون ـ في بني هاشم وبني المطَّلب فدعاهم إلى ما هو عليه من منع رسول الله ﷺ والقيام دونه فـاجتمعوا إليـه وقاموا معه ، وأجابوه ما دعاهم إليه إلا ما كان من أبي لهب عدوِّ الله الملعون .

فلمّا رأى أبو طالب من قومه ما سرج في جهدهم معه وحدبهم عليه ، جعل يمدحهم ويذكر قديمهم ؛ ويذكر فضل رسول الله ﷺ فيهم ، ومكانه منهم ، ليشـدّ لهم رأيهم ، وليحدبوا معه على أمره ، فقال :

إذا اجتمعت يــومــاً قــريش لمفخــر فعبــد مُنافٍ ســرهـا وصميمهـا(٤)

<sup>(</sup>١) يرسّ له ذكر : يذكر ذكراً خفيفاً . رسّ الحديث : حدّث به في خفاء .

<sup>(</sup>٢) شفر: أحد، يُقال: ما بالدار شفر، أي ما بها أحد،

<sup>(</sup>٣) الروض الأنف ج ١ ص ١٧٣ ، تفسير البيضاوي ج ٢ ص ٥٦٢ ، الكشاف ج ٣ ص ٢٣٠ ، تاریخ ابن کثیر ج ٤ ص ٤٤٣ ، تفسیر الخازن ج ٤ ص ٣٤٥ .

<sup>(</sup>٤) سرِّها وصميمها : خالصها وكريمها . يُقال : فلان من سرّ قـومه . أيّ : من خيـارهم ولبابهم وأشرافهم .

ف إن حُصّلت أشراف عبد منافها وإن فخرت يوماً فإنَّ محمَّداً تدعّت قريشُ غَنَّها وسمينها وكنّا قديماً لا نُقرُّ ظُلامة ونحمي حماها كلّ يوم كريهة بنا انتعش العود الدّواء وإنّما

ففي هاشم أشرافها وقديمها هو المصطفى من سرّها وكريمها علينا فلم تظفر وطاشت حلومها(١) إذاما ثنواصعر الخدود نُقيمها(٢) ونضرب عن أحجارها من يرومها بأكنافنا تندى وتنمى أرومها(٣)

سيرة ابن هشام ج ١ ص ٢٧٥ ـ ٣٨٣ ، طبقات ابن سعد ج ١ ص ١٨٦ ، تاريخ الطبري ج ٢ ص ٢١٨ ـ ٢٢١ ، ديوان أبي طالب ص ٢٤ ، الروض الأنف ج ١ ص ١٧١ ، ١٧١ ، شرح ابن أبي الحديد ج ٣ ص ٣٠٦ ، تاريخ ابن كثير ج ٢ ص ١٧٦ ، ١٧١ ، وج ٣ ص ٤٤ ، عيون الأثر ج ١ ص ٩٩ ، ج ٢ ص ١٦٦ ، ٨٥ ، وج ٣ ص ٤١ ، ٨٤ ، ٩٤ ، عيون الأثر ج ١ ص ٩٩ ، اسنى ١٠٠ ، تاريخ أبي الفدا ج ١ ص ١١٧ ، السيرة الحلبية ج ١ ص ٣٠٦ ، أسنى المطالب ص ١٥ فقال : هذه الأبيات من غرر مدائح أبي طالب للنبي الله المدالة على تصديقه إيّاه ، طلبة الطالب ص ١ - ٩ .

## ١٢ ـ سيِّد الأباطح وصحيفة قريش :

اجتمع قريش وتشاوروا أن يكتبوا كتاباً يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب أن لا ينكحوا إليهم ، ولا يبيعوا منهم شيئاً ولا يتبايعوا ، ولا يقبلوا منهم صلحاً أبداً ، ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموا رسول الله على للقتل ، ويخلوا بينهم وبينه ، وكتبوه في صحيفة بخط منصور بن عكرمة ، أو بخط بغيض بن عامر ، أو بخط النضر بن الحرث ، أو بخط هشام بن عمرو ، أو بخط طلحة ابن أبي طلحة ، أو بخط منصور بن عبد، وعلقوا منها صحيفةً في الكعبة في هلال المحرم سنة سبع من النبوّة وكان اجتماعهم بخيف بني كنانة وهو المحصّب فانحاز بنو هاشم

<sup>(</sup>١) طاشت حلومها: ذهبت عقولها.

<sup>(</sup>٢) ثنوا : عطفوا . صعر جمع أصعر : الماثل . يُقال : صعر خده . أي أماله إلى جهة كما يفعل المتكبر .

<sup>(</sup>٣) انتعش : ظهرت فيه الخضرة . الذواء : اليابس . الأكناف : النواحي . الأرومة : الأصل .

وبنـو المطلب إلى أبي طـالب ودخلوا معه في الشعب إلا أبـا لهب فكان مـع قريش فـاقامـوا على ذلك سنتين وقيـل ثلاث سنين وإنَّهم جهـدوا في الشعب حتّى كـانـوا يأكلون الخبط وورق الشجر .

قال أبن كثير: كان أبو طالب مدَّة إقامتهم بالشعب يأمره ﷺ فيأتي فراشه كلّ ليلة حتى يراه من أراد به شرّاً وغائلة فإذا نام الناس أمر أحد بنيه أو إخوانه أو بني عمَّه أن يضطجع على فراش المصطفى ﷺ ويأمر هو أن يأتي بعض فرشهم فيرقد عليها.

ثم إنَّ الله تعالى أوحى إلى النبيِّ الله فقط فأخبر النبيُّ عميه ما في الصحيفة من القطيعة والظلم فلم تدع سوى اسم الله فقط فأخبر النبيُّ عمّه أبا طالب بذلك فقال: يا بن أخي! أربّك أخبرك بهذا؟ قال: نعم. قال: والثواقب ما كذبتني قطُّ فانطلق في عصابة من بني هاشم والمطلب حتى أتوا المسجد فأنكر قريش ذلك وظنوا أنهم خرجوا من شدَّة البلاء ليسلموا إليهم رسول الله على فقال أبو طالب: يا معشر قريش جرت بيننا وبينكم أمور لم تذكر في صحيفتكم فأتوا بها لعلَّ أن يكون بيننا وبينكم صلح ، وإنما ذلك خشية أن ينظروا فيها قبل أن يأتوا بها فأتوا بها وهم لا يشكّون أنَّ أبا طالب يدفع إليهم النبي على فوضعوها بينهم وقبل أن تفتح قالوا لأبي طالب: قد آن لكم أن ترجعوا عمّا أحدثتم علينا وعلى أنفسكم؟ فقال: أتيتكم في أمر هو نصف بيننا وبينكم إنَّ ابن أخي أخبرني ولم يكذبني: إنَّ فقال: أتيتكم في أمر هو نصف بيننا وبينكم إنَّ ابن أخي أخبرني ولم يكذبني: إنَّ الله قدبعث على صحيفتكم دابَّة فلم تترك فيها إلَّا اسم الله فقط، فإن كان كما يقول؟ فأفيقوا عمّا أنتم عليه ، فوالله لا نسلمه حتى نموت من عند آخرنا. وإن يقول؟ فأفيقوا عمّا أنتم عليه ، فوالله لا نسلمه حتى نموت من عند آخرنا. وإن كان باطلًا دفعناه إليكم فقتلتم أو استحييتم؟ فقالوا: رضينا. ففتحوها فوجدوها كان باطلًا دفعناه إليكم فقتلتم أو استحييتم؟ فقالوا: رضينا. ففتحوها فوجدوها كما قال على . فقالوا: هذا سحر ابن أخيك وزادهم ذلك بغياً وعدواناً .

وإنَّ أبا طالب قال لهم بعد أن وجدوا الأمر كما أخبر به ﷺ : علام نحصر ونحبس وقد بان الأمر وتبيّن أنكم أولى بالظلم والقطيعة ؟ ودخل هو ومن معه بين أستار الكعبة وقال : اللَّهُمَّ انصرنا على من ظلمنا ، وقطع أرحامنا ، واستحلَّ ما يحرم عليه منّا .

وعند ذلك مشت طائفة من قريش في نقض تلك الصحيفة فقال أبو طالب :

ألاهـل أتى بَحريّنا(١)صنـع ربّنا فيخبرهم : أنَّ الصحيفة مُرزَّقت تسراوحها إفك وسحر مجمع تــداعي لهــا مَن ليس فيهــا بقــر قــر وكانت كفاءً وقعةً بأثيمة ويسظن أهل المكّتين فيهربوا ويُستسرك حسرًاتٌ يسقسلب أمره وتصعد بين الأخشبين كتيبة فَمَنْ ينشُ مِن حضّارمكّة عـزُّه نشأنا بها والناس فيها قلائل ونسطعم حتى يترك النساس فضلهم جزى الله رهطأ بالحجون تتابعوا قعوداً لدى خيطم الحجون كأنهم أعان عليهاكل صقركانه ألا إنَّ خير الناس نفساً و والداً نبئ الإله والكريم بأصله جريءٌ على جُلّى الخطوب كأنَّه

على نايهم ؟ والله بالناس أرودُ(٢) وأن كسل مسالم يسرضه الله مفسسد ولم يلف سحر أخر المدهر يصعم فطائرها في رأسها يتردد (٣) ليقطع منها ساعد ومقلّد فسرائصهم من خشية الشسرّ تسرعسد أيتهم فيهاعندذاك وينجد (٤) لها حُدُبِّ سهمٌ وقوسٌ ومرهدد(°) فعرزَّتنافي بطن مكِّة أتلد(٢) فلن نَنفَكِكُ نزداد خيراً ونحمد إذا جعلت أيدى المفيضين ترعد (٧) على ملأيهدي لحزم ويسرشد مقاولة (^) بلهم أعزُّ وأمجد إذا مامشي في رفرف الدرع أحرد(٩) إذاعــدسادات الــريّـة أحمد أخسلاقه وهبوال شيدالمؤيد شهاب بكفّي قابس يتوقّد (١٠)

<sup>(</sup>١) يريد به من كان هاجر من المسلمين إلى الحبشة في البحر .

<sup>(</sup>٢) أرود : أرفق .

<sup>(</sup>٣) القرقر: اللين السهل. وقال السهيلي: من ليس فيها بقرقر: أي ليس بدليل. وطائسها: أي حظها من الشؤم والشرّ، وفي التنزيل: ﴿ الزمناه طائره في عنقه ﴾ .

<sup>(</sup>٤) الحراث : المكتسب ، يتهم : يأتي تهامة ، ينجد : يأتي نجداً .

<sup>(</sup>٥) الأخشبان : جبلان بمكة . المرهد : الرمح اللين .

<sup>(</sup>٦) ينش: أي ينشأ بحذف الهمزة على غير قياس. أتلد: أقدم.

<sup>(</sup>٧) المفيضين : الضاربون بقداح الميسر . يريد سلام الله عليه : إنَّهم يطعمون إذا بخل الناس .

<sup>(</sup>٨) المقاولة : الملوك .

<sup>(</sup>٩) رفرف الدرع: ما فصل منها . أحرد: بطيء المشى لثقل الدرع.

<sup>(</sup>۱۰) وفي رواية :

إذا سيم خسفاً وجهه يتربّد (۱) على وجهه يُسقى الغمام ويسعد يحضُّ على مقرى الضيوف ويحشد إذا نحن طُفنافي البلادويمهد عظيم اللوا أمره ثم يحمد على مَهَل وسائر الناس رُقَد وسُرَّ أبوبكر بها ومحمّد وسُرَّ أبوبكر بها ومحمّد وكنّا قديماً قبلها نتودد وأندرك ما شئنا ولا نتشدد وهل لكم فيما يجيء به غد؟ وهل لكم فيما يجيء به غد؟ لديك البيان لو تكلّمت أسود (٤)

من الأكرمين من لوي بن غالب طويل النجاد (٢) خارج نصف ساقه عظيم الرماد سيد وابين سيد ويبني لأبناء العشيرة صالحاً أَظَر (٣) بهذا الصلح كل مبرأ قضوا ما قضوا في ليلهم ثم أصبحوا هم رجعوا سهل بن بيضاء راضيا متى شرك الأقوام في جُلِّ أمرنا وكنا قديماً لا نُقِر ثُلُ للأمة وينا لقَصي هما لكم في نفوسكم ؟ فياتي وإياكم كماقال قائل :

طبقات ابن سعد ج ۱ ص ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، سيرة ابن هشام ج ۱ ص ۱۹۹ ، ٤٠٤ ، عيون الأخبار لابن قتيبة ج ٢ ص ١٥١ ، تاريخ اليعقوبي ج ٢ ص ٢٢ ، الإستيعاب ترجمة سهل بن بيضاء ج ٢ ص ٥٧٠ ، صفة الصفوة ج ١ ص ٣٥ ، الروض الأنف ج ١ ص ٢٣١ ، خزانة الأدب للبغدادي ج ١ ص ٢٥٢ ، تاريخ ابن كثير ج ٣ ص ٨٤ ، ٩٦ ، ٩٧ ، عيون الأثر ج ١ ص ١٢٧ ، الخصائص الكبرى ج ١ ص ١٥١ ، ديوان أبي طالب ص ١٣ ، السيرة الحلبيَّة ج ١ ص ٣٥٧ \_ ٣٦٧ ، طلبة الطالب ص ٩ ، سيرة زيني دحلان هامش الحلبيَّة ج ١ ص ٢٨٦ \_ ٢٩٠ ، طلبة الطالب ص ٩ ،

ي حيزيم على جل الأمسوركانيه شهاب بكفي قيابس يتسوقد

<sup>(</sup>١) سيم .. بالبناء للمجهول .. : كلف ، الخسف : الذل . يتربّد : يتغير إلى السواد .

<sup>(</sup>٢) النِّجاد: حمائل السيف.

<sup>(</sup>٣) ألظُّ : ألحَّ ولزم .

<sup>(</sup>٤) أسود : جبل ، قتل فيه قتيل فلم يُعرف قاتله فقال أولياء المقتول : لديك البيان لو تكلمت أسود . فذهب مثلًا . توجمد في ديوان أبي طالب أبيات من هذه القصيدة غير ما ذكر لم نجدها في غيره .

وذكر ابن الأثير قصَّة الصحيفة في الكامل ج ٢ ص ٣٦ فقال : قال أبو طالب في أمر الصحيفة وأكل الأرضة ما فيها من ظلم وقطيعة رحم، أبياتاً منها :

وقد كان في أمر الصحيفة عبرة متى ما يُخبَّر غائب القوم يعجب محا الله منها كفرهم وعقوقهم ومانقم وامن ناطق الحقِّ مُعرب فأصبح ما قالوا من الأمر باطلاً ومن يختلق ماليس بالحقِّ يكذب

# ١٣ ـ وصيَّة أبي طالب عند موته :

عن الكلبي قال: لمّا حضرت أبا طالب الوفاة جمع إليه وجوه قريش فأوصاهم فقال: يا معشر قريش أنتم صفوة الله من خلقه وقلب العرب، فيكم السيِّد المطاع، وفيكم المِقدام الشجاع، الواسع الباع، واعلموا انَّكم لم تتركوا للعرب في المآثر نصيباً إلَّا أحرزتموه، ولا شرفاً إلَّا أدركتموه، فلكم بذلك على الناس الفضيلة، ولهم به إليكم الوسيلة، والناس لكم حربٌ وعلى حربكم إلب، وإني اوصيكم بتعظيم هذه البنيَّة (يعني الكعبة) فإنَّ فيها مرضاةً للربّ، وقواماً للمعاش، وثباتاً للوطأة، صلوا أرحامكم ولا تقطعوها، فإنَّ صِلة الرحم منسأةٌ في الأجل، وزيادةٌ في العدد، واتركوا البغي والعقوق ففيهما هلكة القرون قبلكم، أجيبوا الداعي، وأعطوا السائل فإنَّ فيهما شرف الحياة والممات، وعليكم بصدق الحديث، وأداء الأمانة، فإنَّ فيهما محبَّة في الخاصِّ، ومكرمة في العام.

وإنّي اوصيكم بمحمَّد خيراً فإنّه الأمين في قريش ، والصدِّيق في العرب ، وهو الجامع لكلِّ ما أوصيتكم به ، وقد جاءنا بأمر قبِله الجنان ، وأنكره اللسان مخافة الشنان ، وأيم الله كأنّي أنظر إلى صعاليك العرب وأهل الأطراف والمستضعفين من الناس قد أجابوا دعوته ، وصدَّقوا كلمته ، وعظَّموا أمره ، فخاض بهم غمرات الموت ، وصارت رؤساء قريش وصناديدها أذناباً ، ودورها خراباً ، وضعفاؤها أرباباً ، وإذا أعظمهم عليه أحوجهم إليه ، وأبعدهم منه أحظاهم عنده ، قد محضته العرب ودادها ، وأصفت له فؤادها ، وأعطته قيادها ، دونكم يا معشر قريش ! ابن أبيكم ، كونوا له ولاةً ولحزبه حماةً ، والله لا يسلك أحدٌ سبيله إلاً سَعَد ، ولو كان لنفسى مدَّة ، وفي أجلى تأخير ،

لكففت عنه الهزاهز ، ولدافعت عنه الدواهي .

الروض الأنف: ج ١ ص ٢٥٩ ، المواهب ج ١ ص ٧٧ ، تاريخ الخميس ج ١ ص ٣٣٩ ، ثمرات الأوراق هامش المستطرف ج ٢ ص ٩ ، بلوغ الأرب: ج ١ ص ٣٣٧ ، السيرة الحلبيَّة ج ١ ص ٣٧٥ ، السيرة لزيني دحلان على هامش الحلبيَّة ج ١ ص ٣٧٥ ، أسنى المطالب ص ٥ .

قال الأميني: في هذه الوصيَّة الطافحة بالإيمان والرشاد دلالة واضحة على أنَّه على المنت إنَّما أرجاً تصديقه باللسان إلى هذه الآونة التي يئس فيها عن الحياة حذار شنآن قومه المستتبع لانثيالهم عنه ، المؤدِّي إلى ضعف المُنَّة وتفكّك القوى ، فلا يتسنّى له حينئذ الذبُّ عن رسول الله علم الله المراب الإيمان به مستقراً في الجنان من أوَّل يومه ، لكنه لمّا شعر بأزوف الأجل وفوات الغاية المذكورة أبدى ما أجنته أضالعه فأوصى بالنبيِّ عليه بوصيَّته الخالدة .

# ١٤ ـ وصيَّة أبي طالب لبني أبيه :

أخرج ابن سعد في الطبقات الكبرى: إِنَّ أبا طالب لمَّا حضرته الوفاة دعا بني عبد المطلب فقال: لن تزالوا بخير ما سمعتم من محمَّد، وما اتَّبعتم أمره فاتَّبعوه وأعينوه ترشدوا.

وفي لفظ : يا معشر بني هاشم ! أطيعوا محمَّداً وصدِّقوه تفلحوا وترشدوا .

وتوجد هذه الوصيَّة في تذكرة السبط ص ٥ ، الخصائص الكبرى ج ١ ص ٨٧ ، السيرة الحلبيَّة ج ١ ص ٣٧٧ ، ٣٧٥ ، سيرة زيني دحلان هامش الحلبيَّة ج ١ ص ٣٧٨ ، السيرة الحلبيَّة ج ١ ص ٢٩٣ ، أسنى المطالب ص ١٠ . ورأى البرزنجي هذا الحديث دليلًا على إيمان أبي طالب ونعمًا هو ، قال : قلت : بعيدٌ جِدًا أن يَعرف أنَّ الرشاد في اتباعه ويأمر غيره بذلك ثمَّ يتركه هو .

قال الأميني: ليس في العقل السليم مساغٌ للقول بـأنَّ هذه المـواقف كلّها لم تنبعث عن خضوع أبي طالب للدين الحنيف وتصديقه للصادع به المرابية ، وإلا فماذا الذي كان يحدوه إلى مخاشنة قريش ومقاساة الأذى منهم وتعكير الصفوِّ من

حياته لا سيّما أيّام كان هو والصفوة من فئته في الشعب ، فلا حياة هنيئة ، ولا عيش رغد ، ولا أمن يطمأن به ، ولا خطر مدروء ؛ يتحمّل الجفاء والقطيعة والقسوة المؤلمة من قومه ؟ فماذا الذي أقدمه على هذه كلّها ؟ وماذا الذي حصره وحبسه في الشعب عدّة سنين تِجاه أمر لا يقول بصدقه ولا يخبت إلى حقيقته ؟ لاها الله لم يكن كلّ ذلك إلا عن إيمانٍ ثابت ، وتصديقٍ وتسليم وإذعان بما جاء به نبي الإسلام ، يظهر ذلك للقارىء المستشف لجزئيّات كلّ من هذه القصص ، ولم تكن القرابة والقوميّة بمفردها تدعوه إلى مقاساة تلكم المشاق كما لم تدع أبا لهب أخاه ، وهب أنَّ القرابة تدعوه إلى الذبّ عنه وينها لا تدعو إلى المصارحة بتصديقه وأنَّ ما جاء به حق ، وأنَّه نبي كموسى خط في أوَّل الكتب ، وأنَّ من اقتصَّ أثره فهو المهتدي ، وأنَّ الضال من إزورً عنه وتخلّف ، إلى أمثال ذلك من مصارحات قالها بملء فمه ، ودعا إليه سنات فيها بأعلى هتافه .

# ١٥ ـ حديثٌ عن أبي طالب:

ذكر ابن حجر في الإصابة ج ٤ ص ١١٦ من طريق إسحاق بن عيسى الهاشمي عن أبي رافع قال: سمعت أبا طالب يقول: سمعت ابن أخي محمّد بن عبد الله يقول: إنَّ ربَّه بعثه بصلة الأرحام، وأن يعبد الله وحده ولا يعبد معه غيره، ومحمّد الصدوق الأمين.

وذكره السيِّد زيني دحلان في أسنى المطالب ص ٦ وقال: أخرجه الخطيب. وأخرجه السيِّد فخار بن معد في كتاب الحجَّة ص ٢٦ من طريق الحافظ أبي نعيم الإصبهاني، وبإسناد آخر من طريق أبي الفرج الإصبهاني. وروى الشيخ إبراهيم الحنبلي في نهاية الطلب عن عروة الثقفي قال: سمعت أبا طالب رضي الله عنه يقول: حدَّثني ابن أخي الصادق الأمين وكان والله صدوقاً: إنَّ ربَّه أرسله بصلة الأرحام، وإقام الصّلاة، وإيتاء الزكاة. وكان يقول: أشكر ترزق، ولا تكفر تعذّب



أمّا رجال آل هاشم ، وأبناء عبد المطلب ، وولد أبي طالب ، فلم يؤثر عنهم إلا الهتاف بإيمانه الثابت ؛ وإنّ ما كان يؤثره في نصرة النبيّ الأقدس مريئات كان منبعثاً عن تديّن بما صدع به مريئات وأهل البيت أدرى بما فيه ، قال ابن الأثير في جامع الأصول وما أسلم من أعمام النبيّ عير حمزة والعبّاس وأبي طالب عند أهل البيت منتهم . اه .

نعم : هتفوا بذلك في أجيالهم وأدوارهم بملء الأفواه وبكلِّ صراحة وجبهـوا من خالفهم في ذلك .

إذا قالت حذام فصدًق وها فإنّ القول ما قالت حذام

ا ـ قال ابن أبي الحديد في شرحه ج ٣ ص ٣١٢ : روي بأسانيد كثيرة بعضها عن العبّاس بن عبد المطلب وبعضها عن أبي بكر بن أبي قحافة : إنّ أبا طالب ما مات حتى قال : لا إله إلّا الله ، محمّد رسول الله . والخبر مشهورٌ أنّ أبا طالب عند الموت قال كلاماً خفياً أصغى إليه أخوه العبّاس (١) وروي عن علي عبين الله عند الموت أنّه قال :ما مات أبو طالب حتى أعطى رسول الله عبد النه من نفسه الرضا .

وذكر أبو الفدا والشعراني عن ابن عبّاس : إنَّ أبا طالب لمّا اشتـدّ مرضـه قال

<sup>(</sup>۱) راجع سيرة ابن هشام ج ۲ ص ۲۷ ، دلائل النبوة للبيهقي ، تاريخ ابن كثير ج ۲ ص ۱۲۳ ، عيون الأثر لابن سيد الناس ج ۱ ص ۱۳۱ ، الإصابة ج ٤ ص ١١٦ ، الصواهب اللدنية ج ١

له رسول الله عَلَيْهُ: يا عمّ ! قلها أستحلُّ لك بها الشفاعة يوم القيامة يعنى الشُّهادة فقال له أبو طالب : يا بن أخى ! لولا مخافة السبَّة وأن تظنَّ قريش إنَّما قلتها جزعـاً من الموت لقلتها فلمّا تقارب من أبي طالب الموت جعل يحرِّك شفتيه فأصغى إليه العبّاس باذنه وقال: والله يـابن أخي لقد قـال الكلمة التي أمـرته أن يقـولها. فقـال رسول الله ﷺ: الحمد لله الذي هداك يا عمّ (١)!.

وقال السيد أحمد زيني دحلان في السيرة الحلبية ج ١ ص ٩٤: نقل الشيخ السحيمي في شرحـه على شرح جـوهرة التـوحيدعن الإمـام الشعراني والسبكي وجمـاعــة أنَّ ذلك الحديث أعني حديث العبّاس ثبت عند بعض أهل الكشف وصحّ عندهم

قال الأميني : ذكرنا هذا الحديث مجاراةً للقوم وإلَّا فما كانت حاجة أبي طالب مسيسة عند الموت إلى التلفُّظ بتينك الكلمتين اللَّتين كرَّس حياته الثمينة بالهتاف بمفادهما في شعره ونثره ، والدعوة إليهما ، والذبِّ عمَّن صدع بهما ، ومعاناة الأهوال دونهما حتى يومه الأخير؟ ما كانت حاجة أبي طالب مسيسة عندئذ إلى التفوُّه بهما كأمر مستجد ؟ فمتى كفر هو ؟ ومتى ضلَّ ؟ حتَّى يؤمن ويهتدي بهما ، أليس من الشهادة قوله الذي أسلفناه ص ٣٧١ :

ليعلم خيار الناس أنَّ محمَّداً وزير لموسى والمسيح ابن مريم أتانا بهدي مثل ماأتيابه فكلّ بأمر الله يهدي ويعصم وإنَّكم تستلونه في كتسابكم بصدق حديث لاحديث مبسرجم وقوله في ص ٣٧١ :

أمينٌ حبيب في العباد مسوَّمٌ نبيٌّ أتاه الوحي من عندربًه وقوله في ص ٣٧٣ :

ألم تعلموا أناوجدنا محمًداً

بخاتم ربّ قاهر في الخواتم ومن قمال: لا. يقرع بهماسنَّ نادم

رسولًا كموسى خُطَّ في أوَّل الكتب

ص ٧١ ، السيرة الحلبيَّة ج ١ ص ٣٧٢ ، السيرة الدحلانية هامش الحلبيَّة ج ١ ص ٨٩ ، أسنى المطالب ص ٢٠ .

<sup>(</sup>١) تاريخ أبي الفداج ١ ص ١٢٠ ، كشف الغمة للشعراني ج ٢ ص ١٤٤ .

٤١٢ ..... الغدير ج ٧ - ١٠٠٠ الغدير ج

وقوله في ص ٣٧٣ :

وظلم نبيّ جاءيـدعـو إلى الهـدى وظلم نبيّ ص

فاصدع بأمرك ماعليك غضاضة ودعوتني وعلمت أنك ناصحي ولقد علمت بأن دين محمد وقوله في ص ٣٧٥:

أوتـؤمنــوابكتــابٍ مُنــزل عجب وقول في ص ٣٧٧:

نصرت الرَّسول رسول المليك أذبُ وأحمي رسول الإله وقوله في ص ٣٨٠:

فايَّده ربُّ العباد بنصره وقوله في ص ٣٩٧ :

والله لا أخدل النبي ولا نحدن وهذا النبي ننصره وقوله في ص ٣٨٥:

أتبغون قتلًا للنبيِّ محمَّدٍ وقوله في ص ٣٩٨ :

فصبراً أبايعلى على دين أحمد وحطمن أتى بالحقّ من عندربّه فقدسرّني إذقلت: إنّك مؤمنً

وقوله وقد رواه أبو الفرج الأصبهاني :

وأمرٌ أتى من عندذي العرش قيِّم

وابشر بذاك وقر منك عيونا ولقد دعوت وكنتَ ثَمَّ أمينا من خير أديان البريَّة دينا

ببيض تبلألا كملمع البروق حماية حام عليه شفيق

وأظهرديناً حقُّه غيرباطل

يسخفذله من بسني ذوحسب نصرب عنه الأعداء بالشهب

خصصتم على شؤم بطول أثسام

وكن منظهراً للدين وفّقت صابرا بصدقٍ وعنزم لاتكن حمنز كسافرا فكن لرسول الله في الله ناصرا زعمت قريش انَّ أحمد ساحرٌ كذبوا وربِّ الراقصات إلى الحرم (١) ما زلت أعرف بصدق حديث وهو الأمين على الحرائب والحرم وقوله المرويُّ من طريق أبي الفرج الإصبهائي كما في كتاب (الحجَّة) ص ٧٢ ومن طريق الحسن بن محمَّد بن جرير كما في تفسير أبي الفتوح ج ٤ ص ٢١٢ .

قــل لمن كــان من كنــانــة في العــزِّ وأهــل الـنــدى وأهــل الـمعــالي والمعــالي والمعــالي والمعــال والمعــال

وقوله : من أبيات في شرح ابن أبي الحديد ج ٣ ص ٣١٥ :

فخيربني هاشم أحمد رسول الإله عملي فتروّ(٢)

ولو كان يؤثر أقل من هذا عن أحد من الصحابة لطبّل له ، وزمّر من يتشبّث بالطحلب في سرد الفضائل لبعضهم مغالاةً فيهم ، لكنّي أجد إسلام أبي طالب مستعصياً فهمه على هؤلاء ولو صرخ بألف هتاف من ضرائب هذه . لماذا ؟ أنا لا أدري .

٢ - أخرج ابن سعد في طبقاته : ج ١ ص ١٠٥ عن عبيد الله بن أبي رافع
 عن علي قال : أخبرت رسول الله ﷺ بموت أبي طالب فبكى ثم قال : إذهب
 فاغسله وكفّنه وواره غفر الله له ورحمه .

وفي لفظ الواقدي : فبكى بكاء شديداً ثمَّ قال : إذهب فاغسله . النخ .

وأخرجه ابن عساكر كما في أسنى المطالب ص ٢١، والبيهقي في دلائل النبوَّة، وذكره سبط ابن الجوزي في التذكرة ص ٦، وابن أبي الحديد في شرحه ج ٣ ص ٣١٤، والحلبي في السيرة ج ١ ص ٣٧٣، والسيد زيني دحلان في السيرة هامش الحلبيَّة ج ١ ص ٩٠، والبرزنجي في نجاة أبي طالب وصحَّحه كما في أسنى المطالب ص ٣٥ وقال: أخرجه أيضاً أبو داود وابن الجازود وابن خزيمة.

<sup>(</sup>١) أراد بالراقصات إلى الحرم: الإبل الراكضات. رقص الجمل إذا ركض.

<sup>(</sup>٢) أشار إلى قوله تعالى : ﴿قل جماءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل﴾ . وتوجمه الأبيات في كتاب الحجة للسيد فخار سلام الله عليه ص ٧٤ .

وقال: إنَّما ترك النبيُّ ﷺ المشي في جنازته إتّقاءً من شرِّ سفهاء قريش ، وعدم صلاته لعدم مشروعيَّة صلاة الجنازة يومئذ .

عن الأسلمي وغيره: توقّي أبو طالب للنصف من شوّال في السنة العاشرة من حين نُبِّيء رسول الله على ، وتوفّيت خديجة بعده بشهر وخمسة أيّام فاجتمع على رسول الله على عمّه حزناً شديداً حتّى سمّي ذلك العام عام الحزن .

طبقات ابن سعد ج ١ ص ١٠٦ ، الإمتاع للمقريزي ص ٢٧ ، تاريخ ابن كثير ج ٣ ص ١٣٤ ، السيرة الحلبيّة ج ١ ص ٣٧٣ ، السيرة لزيني دحلان هامش الحلبيّة ج ١ ص ٢٩١ .

#### لفت نظر:

عين ابن سعد لوفاة أبي طالب يوم النصف من شوّال كما سمعت وقال أبو الفدا في تاريخه ج ١ ص ١٢٠ توفّي في شوّال ، وأوعز القسطلاني في المواهب ج ١ ص ٧١ موته في شوّال إلى القيل ، وقال المقريزي في الإمتاع ص٧٧ : توفّي أوَّل ذي القعدة وقيل : النصف من شوّال ؛ وقال الزرقاني في شرح المواهب ج ١ ص ٢٩١ : مات بعد خروجهم من شعب في ثامن عشر رمضان سنة عشر ؛ وفي الإستيعاب : خرجوا من الشعب في أوّل سنة خمسين وتوفّي أبو طالب بعده بستة أشهر فتكون وفاته في رجب (١ هـ). وهذا الإختلاف موجودٌ في تآليف الشيعة أيضاً .

٣ - أخرج البيهقي عن ابن عبّاس : إن النبيّ على عاد من جنازة أبي طالب فقال : وصلتك رحم ، وجزيت خيراً يا عمّ ! وفي لفظ الخطيب : عارض النبيُّ جنازة أبي طالب فقال : وصلتك رحم جزاك الله خيراً يا عمّ ! .

دلائل النبوة للبيهقي ، تاريخ الخطيب البغدادي ج١٣ ص ١٩٦ ، تاريخ ابن كثير ج٣ ص ١٢٥ ؛ تذكرة السبط ص ٦ ، نهاية الطلب للشيخ إبراهيم الحنفي كما في الطرائف ص ٨٦ ، الإصابة ج ٤ ص١١٦ ، شرح شواهد المغني ص ١٣٦ .

وقال اليعقوبي في تاريخه ج ٢ ص ٢٦ : لمّا قيل لرسول الله : إنَّ أبا طالب قد مات عظم ذلك في قلبه واشتدَّ له جزعه ثمَّ دخل فمسح جبينه الأيمن أربع مرّات

وجبينه الأيسر ثـلاث مـرّات ، ثمَّ قـال : يـا عمّ ! ربّيت صغيـراً ، وكفلت يتيمـأ ، ونصرت كبيراً ، فجزاك الله عنَّى خيراً ، ومشى بين يـدي سريـره وجعـل يعـرضــه ويقول : وصلتك رحم ، وجُزيت خيراً .

٤ \_ عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث قال : قـال العبَّاس : يــا رسول الله ! أترجو لأبي طالب؟ قال : كلِّ الخير أرجو من ربِّي .

أخرجه ابن سعد في الطبقات ج ١ ص ١٠٦ بسند صحيح رجالهم كلّهم ثقاتٌ رجال الصِّحـاح وهم : عفَّان بن مسلَّم . وحمَّاد بن سلمة . وثـابت البناني . وإسحاق بن عبد الله .

وأخرجه ابن عساكر كما في الخصائص الكبرى ج ١ ص ٨٧. والفقيه الحنفي الشيخ إبراهيم الدينوري في نهاية الطلب كما في الطرئف ص ٦٨ . وذكره ابن أبي الحديد في شرحه ج ٣ ص ٣١١ ، والسيوطي في التعظيم والمنَّة ص ٧ نقلًا عن ابن سعد .

٥ ـ وعن أنس بن مالك قال: أتى أعرابيٌّ إلى رسول الله عَلَيْ فقال: يا رسول الله ! لقد أتيناك وما لنا بعير يئط ، ولا صبيٌّ يصطبح ، ثمَّ أنشد :

أتيناك والعذراء يدمى لبانها وقد شغلت امُّ الصبيِّ عن الطفل وليس لنا إلا إليك فرارنا

وألقى بكفِّيه الصبيُّ استكانة من الجوع ضعفاً ما يمرُّ ولا يحلى ولاشيء ممّاياكم الناس عندنا سوى الحنظل العامي والعلهز الفسل وأيسن فسرار السنساس إلَّا إلى السرُّسسل

فقام رسول الله ﷺ يجرُّ رداءه حتَّى صعد المنبر فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثمَّ قال : اللَّهُمَّ اسقنا غيثاً مغيثاً سحّاً طبقاً غير رايث ، تنبت به الزرع ، وتملأ به الضرع ، وتحيى به الأرض بعد موتها ، وكذلك تخرجون .

فما استتمَّ الدعاء حتَّى التقت السَّماء بروقها ، فجاء أهل البطالة يضجُّون : يا رسول الله! الغرق فقال: حوالينا ولا علينا. فانجاب السحاب عن المدينة كالإكليل، فضحك رسول الله ﷺ حتّى بـدت نواجـذه وقال: لِلَّه درُّ أبى طـالب لو

كان حيًّا لقرَّت عيناه ، مَن الـذي ينشدنــا شعره ؟ فقــال عليُّ بن أبي طالب كـرَّم الله وجهه يا رسول الله ! كأنَّك أردت قوله :

وأبيض يستسقى الخمام بموجهه ثمال اليتامي عصمة للأرامل قال : أجل فأنشده أبياتاً من القصيدة ورسول الله يستغفر لأبي طالب على المنبر ثمَّ قام رجل من كنانة وأنشد:

لك الحمد والحمد ممَّن شكر سقينا بوجه النبيِّ المطر وأشخص معها إليه البصر وأسرع حتى رأينا الدرر أغاث به الله عليام ضر أبو طالب أبيضٌ ذو غرر

دعا الله خالقه دعوةً فلم يك إلا كإله عاله دفساق العسزاليّ جمّ السِعساق(١) فنكبان كبميا قباليه عبيمه به الله يسقى صيوب الغمام وهذا العيان لذاك الخبسر

فقال رسول الله ﷺ: إن يك شاعراً يحسن فقد أحسنت .

أعلام النبوَّة للماوردي ص ٧٧ ؛ بدائع الصنائع ج ١ ص ٢٨٣ ، شرح ابن أبي الحديد ج ٣ ص ٣١٦ ، السيرة الحلبيّة ، عمدة القاري ج ٣ ص ٤٣٥ ، شرح شواهد المغني للسيوطي ص ١٣٦ ، سيرة زيني دحـــلان ج ١ ص ٨٧ ، أسنى المطالب ص ١٥ ، طلبة الطالب ص ٤٣ .

قال البرزنجي كما في أسنى المطالب: فقول النبيِّ ﷺ: لله درُّ أبي طالب يشهد له بأنَّه لو رأى النبيُّ وهو يستسقى على المنبر لسرَّه ذلك ، ولقرَّت عيناه فهذا من النبيِّ ﷺ شهادةٌ لأبي طالب بعد موته أنَّه كان يفرح بكلمات النبيِّ ﷺ وتقرُّ عينه بها ، وما ذلك إلَّا لسرٍّ وقر في قلبه من تصديقه بنبوَّته وعلمه بكمالاته . اهـ .

قال الأميني: وذكر جمع هذا الحديث في استسقاء النبيِّ عليات وحذف منه كلمة [لِلَّه درُّ أبي طالب] وأنت أعرف منِّي بالغاية المتوخَّاة في هـذا التحريف، ولا يفوتنا عرفانها.

<sup>(</sup>١) راجع ص١٤من الجزء الثاني من هذا الكتاب .

7 ـ قال ابن أبي الحديد في شرحه ج ٣ ص ٣١٦ : ورد في السير والمغازي أنَّ عتبة بن ربيعة أو شيبة لمّا قطع رجل أبي عبيدة بن الحارث بن المطلب يوم بدر أشبل عليه عليًّ وحمزة فاستنقذاه منه وخبطا عتبة بسيفهما حتّى قتلاه واحتملا صاحبهما من المعركة إلى العريش فألقياه بين يدي رسول الله سليس وإنَّ مخ ساقه ليسيل فقال : يا رسول الله لو كان أبو طالب حيًا لعلم أنَّه قد صدق في قوله :

كلنبتم وبيت الله نُخلي محمَّداً ولمّانطاعن دونه ونناضل وننصره حتَّى نصرًع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل

فقالوا: إنَّ رسول الله سَلَمَ السِّهِ إستغفر له ولأبي طالب يومئذ .

٧ ـ عن رسول الله ﷺ أنَّه قال لعقيل بن أبي طالب : يا أبا يزيد! انِّي أُحبُّكُ حبَّين حبًا لقرابتك منِّي ، وحبًا لما كنت أعلم من حبً عمَّي أبي طالب إيَّاك .

أخرجه أبوعمر في الإستيعاب ج ٢ ص ٥٠٥، والبغوي، والطبراني كما في ذخائر العقبى ص ٢٢٢، وتاريخ الخميس ج ١ ص ١٦٣؛ وعماد الدين يحيى العامري في بهجة المحافل ج ١ ص ٣٢٧، وذكره ابن أبي الحديد في شرحه ج ٣ ص ٣١٧ وقال: قالوا: إشتهر واستفاض هذا الحديث، والهيثمي في مجمع الزوائد ج ٩ ص ٣٧٧ وقال: رجاله ثقات.

هذا شاهد صدق على أنَّ النبيَّ عرض كان يعتقد إيمان عمَّه وإلَّا فما قيمة حبً كافر لأيِّ أحد حتى يكون سبباً لحبّه عرض أولاده. وقول رسول الله مرض عليه الإمام العامري في بهجة المحافل وقال: وفيها إسلام عقيل بن أبي طالب الهاشمي ، ولمّا أسلم قال له النبي على : يا أبا يزيد. الخ. وقال جمال الدين الأشخر اليمني في شرح البهجة عند شرح الحديث: ومن شأن المحبِّ محبَّة حبيب الحبيب.

٨ ـ أخرج أبو نعيم وغيره عن ابن عبّاس وغيره قالموا : كان أبو طالب يحبُّ

النبيِّ ﷺ حبّاً شديداً لا يحبُّ أولاده مثله ، ويقدمه على أولاده ، ولذا كان لا ينام إلا إلى جنبه ، ويخرجه معه حين يخرج .

ولمّا مات أبو طالب نالت قريشٌ منه من الأذى ما لم تكن تطمع فيه في حياة أبي طالب ، حتّى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأسه تراباً فدخل رسول الله على بنته والتراب على رأسه ؛ فقامت إليه إحدى بناته تغسل عنه التراب وتبكي ورسول الله على يقول لها : يا بنيّة لا تبكي فإنّ الله مانع أباك ، ما نالت منّي قريش شيئاً أكرهه حتّى مات أبو طالب .

وفي لفظ : ما زالت قريش كاعين (أي جبانين) حتّى مات أبو طالب . وفي لفظ : ما زالت قريش كاعة حتّى مات أبو طالب .

تاريخ الطبري ج ٢ ص ٢٢٩، تاريخ ابن عساكر ج ١ ص ٢٨٤، مستدرك الحاكم ج ٢ ص ٢٦٢، تاريخ ابن كثير ج ٣ ص ١٦٤، ١٣٤، الصفوة لابن الجوزي ج ١ ص ٢١٠، الفائق للزمخشري ج٢ ص ٢١٣، تاريخ الخميس ج ١ ص ٢٥٣، السيرة الحلبيَّة ج ١ ص ٣٧٥، فتح الباري ج ٧ ص ١٥٣، ١٥٤، شرح شواهد المغني ص ١٣٦ نقلًا عن البيهقي ، أسنى المطالب ص ١١؛ ٢١؛ طلبة الطالب ج ٤ ص ٥٤.

9 ـ عن عبد الله قال : لمّا نظر رسول الله ﷺ يوم بدر إلى القتلى وهم مصرعون قال لأبي بكر : لو أنَّ أبا طالب حيّ لعلم أنَّ أسيافنا قد أخذت بالأماثل يعني قول أبي طالب :

كسذبتم وبيت الله إن جدَّ ما أرى لتلتبسن أسيافنا بالأماثل الأعجاز . الأغاني ج ١٧ ص ٢٨ ، طلبة الطالب ص ٣٨ نقلًا عن دلائل الإعجاز .

• ١ - أخرج الحافظ الكنجي في الكفاية ص ٦٨ : من طريق الحافظ ابن فنجويه عن ابن عبّاس في حديث مرفوعاً قال لعليّ : لو كنت مستخلفاً أحداً لم يكن أحد أحقّ منك لقدمتك في الإسلام ، وقرابتك من رسول الله ، وصهرك عندك فاطمة سيدة نساء المؤمنين وقبل ذلك ما كان من بلاء أبي طالب ، أتاني حين نزل القرآن وأنا حريصٌ أن أرعى ذلك في ولده بعده .

قال الأميني: إنَّ شيئاً من مضامين هذه الأحاديث لا يتَّفق مع كفر أبي طالب فهو عراب لا يأمر خليفته الإمام على المنطقة بها الإمام على المنطقة الإمام على الثالث ولا يرجو له بعض الخير فضلاً عن كلَّه كما في الحديث الرابع ، ولا يستغفر له الخير كما في حديث الإستسقاء ؛ ولا يستغفر له في الحديث الرابع ، ولا يستئفر له الخير كما في حديث الإستسقاء ؛ ولا يستغفر له كما في الحديث السادس ؛ ولا يحبُّ عقيلًا لحبّه إياه ، فإنَّ الكفر يزع المسلم عن بغض هذه فكيف بكلها فضلاً عن نبي الإسلام على الإسلام المنابقة والصادع بقول الله العزيز : ﴿لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادّون من حادً الله ورسوله ولو كانوا آبائهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ﴿(١) .

وقوله تعالىٰ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا لا تَتَّخذوا عدوِّي وعدوَّكم أولياء تلقون إليهم بالمودَّة وقد كفروا بما جاءكم من الحق﴾ (٢).

وقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهِا الَّذِينِ آمنُوا لا تَتَّخذُوا آبِائكم وإخوانكم أولياء إن استحبّوا الكفر على الإيمان ومن يتولّهم منكم فأولئك هم الظالمون ﴿ (٣) .

وقـوله تعـالىٰ : ﴿ ولو كـانوا يُؤمنـون بالله والنبيِّ ومـا أُنزل إليـه ما اتخـذوهم أولياء ﴾ (٤) . إلى آيات أُخرىٰ .

### الكلم الطيّيب:

أخرج تمام الرّازي في فوائده بإسناده عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: إذا كان يوم القيامة شفعت لأبي وأُمّي وعمّي أبي طالب وأخ ٍ لي كان في الجاهليّة.

ذخائر العقبى ص ٧ ، الدرج المنيفة للسيوطي ص ٧ ، مسالك الحنفا ص ١٤ ، وقال فيه : أخرجه أبو نعيم وغيره وفيه التصريح بأنّ الأخ من الرضاعة ،

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة ؛ الآية : ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة الممتحنة ؛ الآية : ١ .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة ؛ الآية : ٢٣ .

إ (٤) سورة المائدة : الآية : ٨١ .

فالطرق عدَّة يشدُّ بعضها بعضاً فإنَّ الحديث الضعيف يتقوّي بكثرة طرقه وأمثلها حديث ابن مسعود فإنَّ الحاكم صحَّحه .

وفي تاريخ اليعقوبي ج ٢ ص ٢٦ روي عنه سيلين أنَّهُ قال : إنَّ الله عـزَّ وجلَّ وعدني في أربعة في أبي وأمِّي وعمِّي وأخ كان لي في الجاهليَّة .

أخرج ابن الجوزي بإسناده عن عليّ عليّ عليه مرفوعاً: هبط جبرائيـل عليه. عليَّ فقال : إنَّ الله يقرئك السَّلام ويقول : حرمت النار على صلب أنزلك ، وبطن حملك ، وحجر كفلك ، أمَّا الصلب فعبد الله ، وأمَّا البطن فآمنة ، وأمَّا الحجر فعمّه يعني أبا طالب وفاطمة بنت أسد . التعظيم والمنَّة للحافظ السيوطي ص ٢٥ .

وفي شرح ابن أبي الحديدج ٣ ص ٣١١ قال رسول الله سطوا : قال لي جبرائيل : إنَّ الله مشفَّعك في ستَّة : بطن حملتك آمنة بنت وهب . وصلب أنزلك عبد الله بن عبد المطلب. وحجر كفلك أبو طالب. وبيت آواك عبد المطلب. وأخ كان لك في الجاهليَّة . الخ .

# رثاء أمير المؤمنين والده العظيم:

ذكر سبط ابن الجوزي في تـذكرتـه ص ٦ أنَّ عليًّا عليًّا عليه قـال في رثاء أبي طالب

> أباطالب عصمة المستجير لقد هـ ـ ققدك أهـل الحفاظ ولقاك ربنك رضوانه

وغيث المحول ونور الظُّلَم فصلّى عليك وليُّ النّعم فقدكنت للطهرمن خيرعم

هـذه الأبيات تـوجد في ديـوان أبي طالب أيضاً ص ٣٦ ، وذكرهـا أبـو على الموضح كما في كتاب الحجُّة ص ٢٤ للسيِّد فخار بن معد المتوفّى سنة ٦٣٠ ، وقال ابن أبي الحديد : قال أيضاً :

أرقت ليطير آخير السليسل غسرّدا أباطالب مأوى الصعاليك ذا الندى فأمست قريش يفرحون بموته

يــذكّـرني شجــواً عـظيمــاً مجــددا جـواداً إذا ما أصدر الأمر أوردا ولستارى حبايكون مخلدا

ستوردهم يوماً من الغيّ موردا وأن يفترى قدماعليه ويجحدا صدور العوالي والحسام المهندا وإمّا ترواسلم العشيرة أرشدا بني هاشم خير البريّة محتدا أرادوا أموراً زيَّنتها حُلومهم يُرجُّون تكذيب النبيِّ وقستله كذبتم وبيت الله حتى نذيقكم فإمَّا تبيدونا وإمَّا نبيدكم وإلَّا فإنَّ الحيَّ دون محمَّد

هذه الأبيات توجد في الديوان المنسوب إلى مولانا أمير المؤمنين عالم مع تغيير يسير وزيادة وإليك نصّها:

أرقت لنوح آخرالليل غردا أباطالب مأوى الصعاليك ذاالندى أخاالملك حلّى ثلمة سيسدّها فأمست قريشٌ يفرحون بفقده أرادت أموراً زيَّنتها حلومهم يُرجُّون تكذيب النبيِّ وقتله يُرجُّون تكذيب النبيِّ وقتله كذبتم وبيت الله حتّى نذيقكم ويبدومِنا منظرٌ ذوكريهة فإمّا تبيدونا وإمّا نبيدكم وإلَّا فإنَّ المحيُّ دون محمد وإنَّ له فيكم من الله ناصراً وإنَّ له فيكم من الله ناصراً نبيُّ أتى من كل وحيي بحظه أغر كضوء البدر صورة وجهه أمينٌ على ما استودع الله قلبه

يُذكرني شجواً عظيماً مجدًدا وذا الحلم لا خُلفاً ولم يك قُعددا بنوهاشم أويستباح فيهمدا ولست أرى حيّاً لشيء مخلًدا ستوردهم يوماً من الغيّ موردا وأن يفتروا بهتاً عليه ويُجحدا صدور العوالي والصفيح المهنّدا إذا ما تسربلنا الحديد المسرّدا وإمّا تروا سلم العشيرة أرشدا بنوهاشم خيرالبريّة محتدا ولست بلاقي صاحب الله أوحدا فسمّاه ربّي في الكتاب محمّدا جلا الغيم عنه ضوءه فتوقّدا وإن كان قولاً كان فيه مسددًدا

# كلمة الإمام السجّاد:

قال ابن أبي الحديد في شرحه ج ٣ ص ٣١٢: روي أنَّ علي بن الحسين علي سئل عن هذا يعني عن إيمان أبي طالب فقال: واعجبا إنَّ الله تعالىٰ نهى رسوله أن يقرَّ مسلمة على نكاح كافر وقد كانت فاطمة بنت أسد من

٤٣٢ ..... الغدير ج ٧٠٠

السَّابقات إلى الإسلام ولم تزل تحت أبي طالب حتَّى مات .

### كلمة الإمام الباقر:

سُئل عَلَىٰ عَمَّا يقوله الناس إِنَّ أبا طالب في ضحضاح من نار فقال: لو وضع إيمان أبي طالب في كفّة ميزان وإيمان هذا الخلق في الكفَّة الأخرى لرجح إيمانه ثمَّ قال: ألم تعلموا أنَّ أمير المؤمنين عليّاً على عنهم كان يؤمر أن يحجَّ عن عبد الله وابنه وأبي طالب في حياته ثمَّ أوصى في وصيَّته بالحجِّ عنهم ؟.

[شرح ابن أبي الحديدج ٣ ص ٣١١]

# كلمة الإمام الصّادق:

روي عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد على : إنَّ رسول الله على قال : إنَّ أصحاب الكهف أسرُّوا الإيمان وأظهروا الكفر فاتاهم الله أُجرهم مرَّتين وإنَّ أبا طالب أسرَّ الإيمان وأظهر الشرك فاتاه الله أجره مرَّتين .

[شرح ابن أبي الحديد ج ٣ ص ٣١٢]

قال الأميني : هذا الحديث أخرجه ثقة الإسلام الكليني في أصول الكافي ص ٢٤٤ عن الإمام الصّادق غير مرفوع ولفظه : إنَّ مثل أبي طالب مثل أصحاب الكهف أسرُّوا الإيمان وأظهروا الشرك فآتاهم الله أجرهم مرَّتين .

وبلفظ ابن أبي الحديد ذكره السيِّد ابن معد في كتابه (الحجَّة) ص ١٧ من طريق الحسين بن أحمد المالكي وزاد فيه: وما خرج من الدنيا حتى أتته البشارة من الله تعالىٰ بالجنَّة.

### كلمة الإمام الرِّضا:

كتب أبان بن محمود إلى عليِّ بن موسى الرضا عليه : جعلت فداك إنِّي قد شككت في إسلام أبي طالب . فكتب إليه : ﴿ وَمِن يَسْاقَقَ الرَّسُولُ مِن بعدما تبيَّن له الهدى ويتَّبع غير سبيل المؤمنين ﴾ . الآية . وبعدهاإنك إن لم تقرَّ بإيمان أبي طالب كان مصيرك إلى النّار .

### قصـــارى القـــول في سيد الأبطح عند القوم

إنَّ كلَّ من هذه العقود الذهبيَّة بمفرده كافٍ في إثبات الغرض فكيف بمجموعها ومن المقطوع به أنَّ الأئمَّة من ولد أبي طالب بنظم أبصر الناس بحال أبيهم ، وأنَّهم لم ينوِّهوا إلاَّ بمحض الحقيقة ، فإنَّ العصمة فيهم رادعة عن غير ذلك ، ولقد أجاد مفتي الشافعيَّة بمكّة المكرَّمة في (أسنى المطالب) حيث قال في ص ٣٣:

هذا المسلك الذي سلكه العلامة السيِّد محمَّد بن رسول البرزنجي في نجاة أبي طالب لم يسبقه إليه أحدٌ فجزاه الله أفضل الجزاء ، وسلكه هذا الذي سلكه يرتضيه كلَّ من كان متَّصفاً بالإنصاف من أهل الإيمان ، لأنَّه ليس فيه إبطال شيء من النصوص ولا تضعيف لها ، وغاية ما فيه أنَّه حملها على معان مستحسنة يزول بها الإشكال ويرتفع الجدال ، ويحصل بذلك قرَّة عين النبيِّ على وقد قال الله الموقوع في تنقيص أبي طالب أو بغضه ، فإنَّ ذلك يؤذي النبيُّ على وقد قال الله تعالىٰ : ﴿إنَّ الَّذِين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعدً لهم عذابً مهيناً » . وقال تعالىٰ : ﴿والَّذِين يؤذون رسول الله لهم عذابٌ أليم » .

وقد ذكر الإمام أحمد بن الحسين الموصلي الحنفي المشهور بابن وحشي في شرحه على الكتاب المسمّى بشهاب الأخبار للعلامة محمّد بن سلامة القضاعي المتوفّى سنة ٤٥٤: إنَّ بغض أبي طالب كفرّ. ونصَّ على ذلك أيضاً من أثمّة المالكيَّة العلامة عليّ الأجهوري في فتاويه ، والتلمساني في حاشيته على الشفاء فقال عند ذكر أبي طالب: لا ينبغي أن يذكر إلا بحماية النبيِّ عَيِيْ لأنَّه حماه ونصره بقوله وفعله ، وفي ذكره بمكروه أذيَّة للنبيِّ عَيِيْ ومؤذي النبيِّ عَيِيْ كافر ، والكافر يقتل ، وقال أبو طاهر: من أبغض أبا طالب فهو كافرٌ .

وممّا يؤيّد هذا التحقيق الذي حقَّقه العلاّمة البرزنجي في نجاة أبي طالب انَّ كثيراً من العلماء المحقِّقين وكثيراً من الأولياء العارفين أرباب الكشف قالوا بنجاة أبي طالب منهم: القرطبي والسبكي والشعراني وخلائق كثيرون وقالوا: هذا الذي

نعتقده وندين الله به ، وإن كان ثبوت ذلك عندهم بطريق غير الطريق الذي سلكه البرزنجي ، فقد اتَّفق معهم على القول بنجاته ، فقول هؤلاء الأئمَّة بنجاته أسلم للعبد عند الله تعالىٰ لا سيما مع قيام هذه الدلائل والبراهين التي أثبتها العلَّمة البرزنجي . اه. .

وذكر السيِّد زيني دحلان في أسنى المطالب ص ٤٣ قال : ولِلَّهِ درَّ القائل :

وأمليا شرح شوقي في مغانيه حجون واحترسا أن تبهرا فيه ونائرات الهدى دلّت مناديه يسروي بمديسع المعاني في أمساليم بحر هناك بديع في معانيه منه السجايا فلم يفخر مساريه عن نصره فتغالى في مراضيه موقَّقاً لرسول الله يحميه وهوالذي قطَّ ماخابت أمانيه أغث لِلَهِ فانه واسعف مناديه وتستعرز به فخراً وتطريبه ومن ينل حبّ طه فهويكفيه وتملأ القلب إيماناً وتسرويه ؟ بمثل ما فرت من طه وباريه؟ وبت بالروح والأبناء تفديه وكنت حائطه من بغيي شانيه وجود لولم يقلُّر كونه فيه هـوالـذي لم يكن شيءٌ يــاويــه حبيب مَن كلّ شيء في أياديه مذشمت برق الأماني من نواحيه إلى مملي وفي في جوازيه قفا بمطلع سعدعز ناديه واستقبلا مطلع الأنوار في أُفق الـ مغنى بسه وابسل السرضدوان منهمسر قف افذا بلبل الأفراح من طرب واستمليا لأحاديث العجائب عن حامى الذمار مجير الجارمن كرمت عمّ النبيّ الـذي لم يشنه حسد هوالذي لم يزل حصناً لحضرته وكل حير ترجّاه النبيُّ له فيامن أمَّ العلى في الخالدات غدا قد خصّ الله بالمختار تكلؤه عنيت بالحبُّ في طه ففرت به كم شمت آيات صدق يستضاء بها من المذي فازفى الماضين أجمعهم كفلت خير السوري في يتمه شغفا عضدته حين عادته عشيه ته نصرت من لم يشمّ الكون رائحة الـ إنّ الــذي قمت في تــأييــدشــوكتــه إنّ الني أنت قد أحببت طلعته لِسلّه درُّك مسن قسنّاص فسرصته يهنيك فوزك أن قدَّمت منك يداً جازى ينل فوق ماناك أمانيه فهوالحريُّ بأن تحظى أماليه قدجئت ربعك أستهمي غواديه بأنَّ غرس المنى يعنى بصافيه الخ

أبدى أبوط الب في حقّ من عظما ناراً فللَّه كلّ الكون يفعل ما(۱) موارداً يرتضيها عقل من سلما في معظم الدين تابعناهم فكما(۲) فلانقل: إنَّهم لن يبلغوا عظما هم عرى الدين قد أضحوا به زعما كعدة النقباحق الخميع كما(٤) من يسد أحسن معروف لأحسن من ومن سعى لسعيد في مطالبه في اسعيد المساعي في متاجره مستمطراً منك مزن الخير معترفاً

ثم قال: في ص ٤٤ وقيل أيضاً: إنَّ القلوب لتبكي حين تسمع ما فإن يكن أجمع الأعلام الله أمَّا إذا الحتلف واف الرأي أن تردا تتابع المشتي الإيمان مِن زمر وهم عدولٌ خيارٌ في مقاصدهم لا تزدريهم أتدري من هم فهم هم السيوطيُّ والسبكيُّ مع نفر(")

<sup>(</sup>١) أي يفعل ما يشاء .

<sup>(</sup>٢) أي كما تابعناهم في معظم الدين نتابعهم في هذا .

<sup>(</sup>٣) للسيوطي كتاب (بغية الطالب لإيمان أبي طالب وحسن خاتمته) توجد نسخته في مكتبة «قوله» بمصر ضمن مجموعة رقم ١٦، وهي بخط السيد محمود فرغ من الكتابة سنة ١١٠٥. راجع الذريعة لشيخنا الطهراني ج ٢ ص ٥١١.

<sup>(</sup>٤) أي كما ترى في الوثاقة .



هؤلاء شيعة أهل البيت مناشيم لا يشكُ أحدٌ منهم في ايمان أبي طالب عني ويرونه في أسمى مراقيه وعلى صهوته العليا آخذين ذلك يداً عن يد حتى ينتهي الدور إلى الصحابة منهم والتابعين لهم بإحسان، ومذعنين في ذلك بنصوص أئمتهم والته بعدما ثبت عن جدِّهم الأقدس رسول الله ويناهي المعلم الأكبر شيخنا المفيد في (أوائل المقالات) ص ٤٥ : إتَّفقت الإماميَّة على أنَّ آباء رسول الله ويناهي من لدن آدم إلى عبد الله مؤمنون بالله عزَّ وجلَّ موحِّدون (إلى أن قال) : وأجمعوا على أنَّ أبا طالب مات مؤمناً ، وأنَّ آمنة بنت وهب كانت على التوحيد . النخ . وقال شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي في التبيان ج ٢ ص ٣٩٨ : عن أبي عبد الله وأبي جعفر عبائي أنَّ أبا طالب كان مسلماً ، وعليه إجماع الإماميَّة لا يختلفون فيه ، ولها على ذلك أدلَّة قاطعة موجبة للعلم .

وقال شيخنا الطبرسي في مجمع البيان ج ٢ ص ٢٨٧ : قد ثبت إجماع أهل البيت على إيمان أبي طالب وإجماعهم حجّة لأنّهم أحد الثقلين اللذين أمر النبيُّ مبلياً بالتمسك بهما بقوله : إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا .

وقال سيّدنا ابن معد الفخار: لقد يكفينا من الإستدلال على إيمان أبي طالب عني المحماع أهل بيت رسول الله صلّى الله عليه وعليهم أجمعين وعلماء شيعتهم

على إسلامه واتفاقهم على إيمانه ، ولو لم يرد عنه من الأفعال التي لا يفعلها إلا المؤمنون ، والأقوال التي لا يقولها إلا المسلمون ، ما يشهد له بصحة الإسلام وتحقيق الإيمان ، إذ كان إجماعهم حجّة يعتمد عليها ودلالة يصمد إليها . كتاب الحجّة ص ١٣ .

وقال شيخنا الفتّال في روضة الواعظين ص ١٢٠ : إعلم أنَّ الطائفة المحقَّة قد أجمعت على أنَّ أبا طالب . وعبد الله بن المطلب ، وآمنة بنت وهب ، كانوا مؤمنين وإجماعهم حجَّة .

وقال سيِّدنا الحجّة ابن طاوس في الطرائف ص ٨٤: إنَّني وجدت علماء العترة مجمعين على إيمان أبي طالب. وقال في ص ٨٧: لا ريب أنَّ العترة أعرف بباطن أبي طالب من الأجانب، وشيعة أهل البيت مجمعون على ذلك، ولهم فيه مصنَّفات وما رأينا وما سمعنا أنَّ مسلماً أحوجه ما أحوجهم في إيمان أبي طالب، والذي نعرفه منهم أنَّهم يثبتون إيمان الكافر بأدنى خبر واحد وبالتلويح، وقد بلغت عداوتهم لبني هاشم إلى إنكار إيمان أبي طالب مع ثبوت ذلك بالحجج الثواقب إنَّ هذا من جملة العجائب.

وقال ابن أبي الحديد في شرحه ج ٣ ص ٣١١ : إختلف الناس في أبي طالب فقالت الإماميَّة وأكثر الزيديَّة : ما مات إلاَّ مسلماً ، وقال بعض شيوخنا المعتزلة بذلك منهم الشيخ أبو القاسم البلخي وأبو جعفر الإسكافي وغيرهما .

وقال العلامة المجلسي في البحارج ٩ ص ٢٩: قد أجمعت الشيعة على إسلامه وأنّه قد آمن بالنبيِّ موطنة في أوّل الأمر ولم يعبد صنماً قطُّ بل كان من أوصياء إبراهيم عليه واشتهر إسلامه من مذهب الشيعة حتى انَّ المخالفين كلّهم نسبوا ذلك إليهم وتواترت الأخبار من طرق الخاصّة والعامّة في ذلك ، وصنّف كثيرٌ من علمائنا ومحدِّثينا كتاباً مفرداً(١) في ذلك كمالا يخفى على من تتبع كتب الرجال .

 <sup>(</sup>١) ستوافيك عدّة ممن أفرد التأليف في إيمان أبي طالب عنشان.

٤٢٨ ..... الغدير ج ـ ٧

ومستند هذه الإجماعات إنَّما هو ما جاء به رجالات بيت الوحي في سيِّد الأبطح وإليك أربعون حديثاً:

ا - أخرج شيخنا أبو علي الفتال وغيره عن أبي عبد الله الصّادق على قال: نزل جبرائيل على النبي عبد الله فقال: يا محمَّد! إنَّ ربَّك يقرئك السَّلام ويقول: إنِّي قد حرَّمت النار على صُلب أنزلك، وبطن حملك، وحجر كفلك. فالصُّلب صلب أبيك عبد الله بن عبد المطلب، والبطن الذي حملك آمنة بنت وهب. وأمّا حجر كفلك فحجر أبي طالب. وزاد في رواية: وفاطمة بنت أسد (١).

#### [روضة الواعظين ص ١٢١]

راجع الكافي لثقة الإسلام الكليني ص ٢٤٢، معاني الأخبار للصدوق، كتاب الحجَّة للسيد فخار بن معد ص ٨، ورواه شيخنا المفسّر الكبير أبو الفتوح الرازي في تفسيره ج ٤ ص ٢١٠ ولفظه: انَّ الله عزَّ وجلَّ حرَّم على النار صُلباً أَزلك ، وبطناً حملك ، وثدياً أرضعك، وحِجراً كفلك .

٢ ـ عن أمير المؤمنين قال: قال رسول الله ملك : هبط علي جبرائيل فقال لي : إيا محمّد إنّ الله عزّ وجلّ مشفّعك في ستّة: بطن حملك آمنة بنت وهب. وصُلب أنزلك عبد الله بن عبد المطلب. وحجر كفلك أبو طالب. وبيت آواك عبد المطلب وأخ كان لك في الجاهليّة. وثدي أرضعك حليمة بنت أبي ذويب.

رواه السيَّد فخار بن معد في كتاب الحجَّة ص ٨ .

٣ ـ روى شيخنا المعلم الأكبر الشيخ المفيد بإسناد يرفعه قبال : لمّا مات أبو طالب أتى أمير المؤمنين رسول الله مسلك فآذنه بموته فتوجّع توجّعاً عظيماً وحزن حزناً شديداً ثمّ قبال لأمير المؤمنين للنه : إمض يبا علي فتول أمره ، وتول غسله وتحفينه ، فإذا رفعته على سريره فأعلمني . ففعل ذلك أمير المؤمنين للنه فلمّا رفعه على السرير اعترضه النبي للنه فرق وتحزّن وقبال : وصلتك رحم

<sup>(</sup>١) راجع ما أسلفناه ص ٢٠٠ .

وجزيت خيراً يا عمّ ! فلقد ربّيت وكفلت صغيراً ، ونصرت وآزرت كبيراً ، ثمَّ أقبل على الناس وقال : أمّ والله لأشفعنَّ لعمِّي شفاعة يعجب بهاأهل الثقلين .

وفي لفظ شيخنا الصدوق : ياعم كفلت يتيماً ، وربيت صغيراً ، ونصرت كبيراً فجزاك الله عنّى خيراً (١) .

راجع تفسير علي بن إبراهيم ص ٣٥٥ ، أمالي ابن بابويه الصدوق ، الفصول المختارة لسيِّدنا الشريف المرتضى ص ٨٠ ، الحجَّة على الـذاهب إلى تكفير أبي طالب ص ٦٧ ، بحار الأنوارج ٩ ص ١٥ ، الدرجات الرفيعة لسيِّدنا الشيرازي ، ضياء العالمين .

٤ - عن العبّاس بن المطلب رضي الله عنه أنّه سأل رسول الله عبر عليه فقال:
 ما ترجو لأبي طالب؟ فقال: كلَّ الخير أرجو من ربِّي عزَّ وجلَّ .

كتاب الحجَّة ص ١٥ ، الدرجات الرفيعة . راجع ما أسلفناه ص ١٥ .

٥ ـ عن رسول الله سَرِيْنَ الله عَلَى الله ع

علل الشرائع لشيخنا الصدوق ، الحجّة ص ٣٤ ، بحار الأنوارج ٩ ص ١٦ .

٦ - عن رسول الله سيس قال : لوقمت المقام المحمود لشفعت في أبي وأمني وعمني وأخ لي مواخياً في الجاهليّة . تفسير علي بن إبراهيم ص ٣٥٥ ،
 ٤٩٠ ، تفسير البرهان ج ٣ ص ٧٩٤ . راجع ما أسلفناه في صفحة ٤٢٠ .

٧ - عن الإمام السبط الحسين بن عليّ عن والده أمير المؤمنين انَّه كان جالساً في الرحبة والناس حوله فقام إليه رجلٌ فقال له: يا أمير المؤمنين! إنَّك بالمكان الذي أنزلك الله وأبوك معذّبٌ في النار فقال له: مَه فضَّ الله فاك، والذي بعث محمّداً بالحقّ نبيًا لو شفع أبي في كلِّ مذنب على وجه الأرض لشفَّعه الله، أأبي

<sup>(</sup>١) راجع ما مرّ في صفحة ٤١٥ .

<sup>(</sup>٢) راجع ما أسلفناه ص ٤١٨ .

معنَّبٌ في النار وابنه قسيم الجنَّة والنار؟ والذي بعث محمَّداً بالحقِّ إنَّ نـور أبي طالب يوم القيامة ليطفىء أنوار الخلائق إلَّا خمسة أنـوار: نور محمَّد ونور فـاطمة ونور الحسن والحسين ونور ولده من الأئمَّة ، ألا إنَّ نوره من نورنا خلقه الله من قبل خلق آدم بألفي عام .

المناقب المائة للشيخ أبي الحسن ابن شاذان(۱) كنز الفوائد للكراجكي ص ١٩٠ أمالي ابن الشيخ ص ١٩٢ ، إحتجاج الطبرسي كما في البحار ، تفسير أبي الفتوح ج ٤ ص ٢١١ ، الحجَّة ص ١٥ ، الدرجات الرفيعة ، بحار الأنوار ج ٩ ص ١٥ ، ضياء العالمين ، تفسير البرهان ج ٣ ص ١٩٤ .

٨ - عن مولانا أمير المؤمنين عليه أنّه قال : والله ما عَبَدَ أبي ولا جدّي عبد المطلب ولا هاشم ولا عبد مُناف صنماً قطّ . قيل له : فما كانوا يعبدون ؟
 قال : كانوا يُصلّون إلى البيت على دين إبراهيم عليه متمسّكين به .

رواه شيخنا الصدوق بإسناده في كمال الدين ص ١٠٤، والشيخ أبو الفتوح في تفسيره ج ٤ ص ٢١٠، والسيِّد في البرهان ج ٣ ص ٧٩٥.

٩ - عن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال : قال علي علي عليه إن أبي حين حضره الموت شهده رسول الله عليه فأخبرني عنه بشيء خير لي من الدنيا وما فيها .

رواه بإسناده السيِّد فخار بن معـد في كتاب الحجَّـة ص ٢٣ ، وذكره الفتـوني في ضياء العالمين .

١١ ـ عن الشعبي يرفعه عن أميـر المؤمنين أنَّه قــال : كان والله أبــو طالب بن

<sup>(</sup>١) محمد بن أحمد القمي الفامي أحد مشايخ شيخ الطائفة الطوسي والكراجكي ، والكتاب مخطوط موجود عندنا .

عبد مناف بن عبد المطلب مؤمناً مسلماً يكتم إيمانه مخافةً على بني هاشم أن تنابذها قريش .

قال أبو علي الموضح: ولأمير المؤمنين في أبيه يرثيه:

وغيث المحول ونور الظلم فصلّى عليك وليُّ النعم فقد كنت للمصطفى خيرعم(١)

أب اط الب عصمة المستجير لقد هدَّ فقدك أهل الحفاظ ولقًاك ربُّك رضوانه

[كتاب الحجّة ص ٢٤]

١٢ ـ عن الأصبغ بن نباته قال : سمعت أمير المؤمنين عليّاً عليّاً عليه يقول : مرَّ رسول الله عليه بنفر من قريش وقد نحروا جزوراً وكانوا يسمّونها الفهيرة ويذبحونها على النصب فلم يسلّم عليهم فلمّا انتهى إلى دار الندوة قالوا : يمرُ بنا يتيم أبي طالب فلا يسلّم علينا فأيّكم يأتيه فيفسد عليه مصلاه ؟ فقال عبد الله بن الزبعرى السهمي : أنا أفعل ؛ فأخذ الفرث والدم فانتهى به إلى النبيِّ عليه وهو ساجد فملاً به ثيابه ومظاهره فانصرف النبيُّ عليه القصّة فقال : وأين تركتهم ؟ فقال : يا عمّ من أنا ؟ فقال : ولم يا بن أخي ؟ فقصٌ عليه القصّة فقال : وأين تركتهم ؟ فقال : بالأبطح فنادى في قومه : يا آل عبد المطلب ! يا آل هاشم ! يا آل عبد مُناف ! فأقبلوا إليه من كلِّ مكان ملبين فقال : كم أنتم ؟ قالوا : نحن أربعون قال : خلوا فأقبلوا إليه من كلِّ مكان ملبين فقال : كم أنتم ؟ قالوا : نحن أربعون قال النفر فلمّا رأوه أرادوا أن يتفرقوا فقال لهم : وربٌ هذه البنيّسة لا يقومن منكم أحد إلا جللته بالسيف . ثمَّ أتى إلى صفاة كانت بالأبطح فضربها ثلاث ضربات حتّى قطعها ثلاثة النبي عن التهي النبي أنشأ يقول ويومي بيده إلى ألنبي عن النبي عن أنت ؟ ثمَّ أنشأ يقول ويومي بيده إلى النبي عن النبي النبيّة النبيّات النبي عن التهي النبي النبي النبي النبي النبي من أنت ؟ ثمَّ أنشأ يقول ويومي بيده إلى النبي النبية النبي الن

أنت النبيُّ محمَّدُ قرمٌ أغرّ مسوَّد

إلى آخر ما مرَّ في ص ٣٧٦ ثمَّ قال : يا محمَّد ! أيُّهم الفاعل بك ؟ فأشار

<sup>(</sup>١) راجع ما أسلفناه ص ٤١٨ .

<sup>(</sup>٢) ثلاثة أفهار: ثلاث قطع كل منها تملأ الكف.

النبي سلام إلى عبد الله بن الزبعرى السهمي الشاعر فدعاه أبو طالب فوجاً أنفه حتى أدماها ثم أمر بالفرث والدم فأمر على رؤوس الملأ كلّهم ثم قال: يا ابن أخ أرضيت ؟ ثم قال: سالتني من أنت ؟ أنت محمّد بن عبد الله ثم نسبه إلى آدم بالنفي ثم قال: أنت والله أشرفهم حسباً ، وأرفعهم منصباً ، يا معشر قريش! من شاء منكم يتحرّك فليفعل ؛ أنا الذي تعرفوني (١).

رواه السيِّد ابن معد في الحجَّة ص ١٠٦ ، وذكر لِـدة هذه القضيَّة الصفوري في نزهة المجالس ج ٢ ص ١٢٢ وفي طبع ص ٩١ ، وابن حجَّة الحموي في ثمرات الأوراق بهامش المستطرف ج ٢ ص ٣ نقلًا عن كتاب الأعلام للقرطبي .

17 \_ ذكر ابن فيّاض في كتابه شرح الأخبار: إنَّ عليّاً عَلَيْهُ قال في حديث له: إنَّ أبا طالب هجم عليَّ وعلى النبيِّ عَلَيْهُ ونحن ساجدان فقال: أفعلتماها؟ ثـم أخـذ بيدي فقال: أنظر كيف تنصره، وجعل يرغِّبني في ذلك ويحضّني عليه. الحديث.

راجع ضياء العالمين لشيخنا أبي الحسن الشريف الفتوني .

١٤ ـ روي أنَّ أمير المؤمنين على الله على الله عن كان آخر الأوصياء قبل النبيِّ عن من كان آخر الأوصياء قبل النبيِّ عن من كان آخر الأوصياء قبل النبيِّ عن من كان آخر الأوصياء قبل

#### [ضياء العالمين للفتوني]

10 \_ عن الإمام السّجاد زين العابدين عليّ بن الحسين بن علي سَلَيْه أنّه سُئل عن أبي طالب أكان مؤمناً ؟ فقال عليه : نعم . فقيل له : إنَّ هٰهنا قوماً يزعمون أنَّه كافرٌ . فقال عليه : واعجباً كلَّ العجب أيطعنون على أبي طالب أو على رسول الله عليه على رسول الله عليه ؟ وقد نهاه الله تعالى أن يقرَّ مؤمنة مع كافر في غير آية من القرآن ولا يشكّ أحدٌ انَّ فاطمة بنت أسد رضي الله تعالى عنها من المؤمنات السابقات ، فإنَّها لم تزل تحت أبي طالب حتى مات أبو طالب رضي الله عنه .

<sup>(</sup>١) راجع ما أسلفنا ص ٤٠٠ ويأتي في الجزء الثامن في الآيات ما يؤيد هذه القصة .

راجع ما مرّ ص ٢٢٤، وكتاب الحجّة ص ٢٤، والدرجات الرفيعة ؛ ضياء العالمين فقال : قيل إنّها متواترةً عندنا .

17 ـ عن أبي بصير ليث المرادي قال: قلت لأبي جعفر عليه : سيّدي إنّ الناس يقولون: إنّ أبا طالب في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه. فقال عليه : كذبوا والله إنّ إيمان أبي طالب لو وُضع في كفّة الميزان وإيمان هذا الخلق في كفّة ميزان لرجح إيمان أبي طالب على إيمانهم. إلى آخر ما مرَّ ص ٢٢٤، رواه السيّد في كتاب الحجّة ص ١٨ من طريق شيخ الطائفة عن الصّدوق، والسيّد الشيرازي في ضياء العالمين.

وروى السيِّد ابن معد في كتاب الحجَّة ص ٢٧ من طريق آخر عن الإمام الباقر عشق أنَّه قال : مات أبو طالب بن عبد المطلب مسلماً مؤمناً . الخ .

الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمَّد عبين قال: إنَّ مثل أبي طالب مثل أصحاب الكهف أسرُوا الإيمان وأظهروا الشِّرك فآتاهم الله أجرهم مرتين .

راجع الكافي لثقة الإسلام الكليني ص ٢٤٤ ، أمالي الصدوق ص ٣٦٦ ، روضة الواعظين ص ١٢١ ، كتاب الحجّة ص ١١٥ ، وفي ص ١٧ ولفظه من طريق الحسين بن أحمد المالكي :

قال عبد الرَّحمٰن بن كثير: قلت لأبي عبد الله على أبا طالب في ضحضاح من نار: فقال: كذبوا، ما بهذا نزل جبرائيل على النبيِّ المناس في ضحضاح من نار: فقال: كذبوا، ما بهذا نزل جبرائيل على النبيِّ المناس، قلت: وبم نزل؟ قال: أتى جبرائيل في بعض ما كان عليه فقال: يا محمَّد إنْ ربَّك يقرئك السَّلام ويقول لك: إنَّ أصحاب الكهف أسرّوا الإيمان وأظهر الشرك وأظهروا الشرك فآتاهم الله أجرهم مرّتين، وإنَّ أبا طالب أسرّ الإيمان وأظهر الشرك فأتاه الله أجره مرّتين، وما خرج من الدنيا حتى أتته البشارة من الله تعالىٰ بالجنَّة، فأتاه الله أجره مرّتين، وقد نزل جبرائيل ليلة مات أبو طالب فقال: يا محمَّد أخرج من مكّة فما لك بها ناصرٌ بعد أبي طالب.

وذكره العلامة المجلسي في البحارج ٩ ص ٢٤ ، والسيِّد في الدرجات

الرفيعة ، والفتوني في ضياء العالمين ، وروى شيخنا أبو الفتوح الرازي هذا الحديث في تفسيره ج ٤ ص ٢١٢ .

١٨ ـ أخرج ثقة الإسلام الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٤٤ بالإسناد عن إسحاق بن جعفر عن أبيه على قال : قيل له : إنَّهم يزعمون أنَّ أبا طالب كان كافراً ، فقال : كذبوا ، كيف وهو يقول :

ألم تعلموا أنّا وجدنا محمّداً نبيّاً كموسى خُطَّ في أوَّل الكتب؟ وذكره غير واحد من أئمَّة الحديث في تآليفهم رضوان الله عليهم أجمعين.

19 ـ أخرج ثقة الإسلام الكليني في أصول الكافي ج ١ ص ٢٤٤ عن الإمام الصادق قال : كيف يكون أبو طالب كافراً وهو يقول ؟ :

لقْدعلمواأنَّ ابننالامكنَّبُ لديناولايعباً بقيل الأباطل وأبيض يُستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامي عصمة للأرامل

وذكره السيِّد في البرهان ج ٣ ص ٧٩٥ ، وكذلك غير واحد من أعلام الطائفة أخذاً عن الكليني .

• ٢ - روى شيخنا أبو علي الفتال في روضة الواعظين ص ١٢١ عن الإمام الصّادق علين قال: لمّا حضر أبا طالب رضي الله عنه الوفاة جمع وجوه قريش فأوصاهم فقال: يا معشر قريش! أنتم صفوة الله من خلقه، وقلب العرب، وأنتم خزنة الله في أرضه وأهل حرمه، فيكم السيّد المطاع، الطويل اللراع، وفيكم المقدام الشجاع، الواسع الباع، إعلموا أنّكم لم تتركوا للعرب في المفاخر نصيباً إلّا حزتموه، ولا شرفاً إلا أدركتموه، فلكم على الناس بذلك الفضيلة، ولهم به إليكم الوسيلة، والناس لكم حرب إلى آخر ما مرّ في ص ٢٠٤ من مواقف سيدنا أبي طالب المشكورة المرويّة من طرق أهل السنّة، وذكر هذه الوصيّة شيخنا العلامة المجلسي في البحارج ٩ ص ٢٣.

٢١ ـ حدَّث شيخنا أبو جعفر الصدوق في إكمال الدين ص ١٠٣ بالإسناد عن محمّد بن مروان عن الإمام الصادق عليه : إنَّ أبا طالب أظهر الكفر وأسرَّ الإيمان

فلمّا حضرته الوفاة أوحى الله عزَّ وجلَّ إلى رسول الله سَلَيْتِ : أُخرِج منها فليس لك بها ناصر . فهاجر إلى المدينة .

وذكره سيِّدنا الشريف المرتضى في الفصول المختارة ص ٨٠ فقال: هـذا يبرهن عن إيمانه لتحقيقه بنصرة رسول الله سَيْنِهُ وتقوية أمره.

وذيل الحديث رواه السيِّد الحجَّة ابن معد في كتابه «الحجَّة» ص ٣٠ وقال في ص ١٠٣ : لمّا قبض أبو طالب اتَّفق المسلمون على أنَّ جبرائيل عشي نزل على النبيِّ على النبيِّ وقال له : ربَّك يقرئك السَّلام ويقول لك : إنَّ قومك قد عولوا تعلى أن يُبيِّتوك وقد مات ناصرك فاخرج عنهم وأمره بالمهاجرة . فتأمل إضافة الله تعلى أبا طالب رحمه الله إلى النبيِّ عشي وشهادته له أنَّه ناصره ، فإنَّ في ذلك لأبي طالب أوفى فخر وأعظم منزلة وقريش رضيت من أبي طالب بكونه مخالطاً لهم مع ما سمعوا مِن شعره وتوحيده وتصديقه للنبيِّ عليه ولم يمكنهم قتله والمنابذة له لأنَّ قومه من بني هاشم وإخوانهم من بني المطلب بن عبد مُناف وأحلافهم ومواليهم وأتباعهم ، كافرهم ومؤمنهم كانوا معه ، ولو كان نابذ قومه لكانوا عليه كافَّة ، ولذلك قال أبو لهب لمّا سمع قريشاً يتحدَّثون في شانه ويفيضون في أمره : دعوا عنكم هذا الشيخ فبإنَّه مغمّ بابن أخيه ، والله لا يُقتل بنوها شم حتى تُقتل بنو عبد مُناف ، ولا يقتل بنو عبد مُناف حتى تُقتل بنو عبد مُناف حتى تُقتل بنو عبد مُناف مؤلّه المنعوا عنه وإلا ملنا عمه فخاف القوم أن يفعل فكفُّوا ، فلمّا بلغت أبا طالب مقالته طمع في نصرته معه فخاف القوم أن يفعل فكفُّوا ، فلمّا بلغت أبا طالب مقالته طمع في نصرته فقال يستعطفه ويرقَّقه :

عجبت لحلم يابن شيبة حادث وأحلام أقوام لديك ضعاف

إلى آخر أبيات ذكرها ابن أبي الحديد في شرحه ج٣ ص ٣٠٧ مع زيادة خمسة أبيات لم يذكرها السيِّد في الحجّة . وذكرها ابن الشجري في حماسته ص ١٦ .

فقال السيِّد : فلمَّا أبطأ عنه ما أراد منه قال يستعطفه أيضاً :

وإنَّ امراً من قومه أبو معتب(١) لفي منعة من أن يسام المظالما

<sup>(</sup>١) يعني به أبا لهب.

٣٦٦ ..... الغدير ج ـ ٧

أقول له وأين منه نصيحتي : أبامعتب ثبّت سوادك قائما

إلى أبيات خمسة . وقد ذكرها ابن هشام في سيرته ج ١ ص ٣٩٤ مع زيادة أربعة أبيات غير أنَّ البيت الأوَّل فيه :

وإِنَّ امرأ أبوعُت عمُّه لفي روضة ماإن يُسام المظالما

وذكرها ابن أبي الحديد في الشرح ج ٣ ص ٣٠٧ ، وابن كثير في تاريخه ج ٣ ص ٩٣ .

٢٢ ـ عن يونس بن نباتة عن الإمام الصّادق على قال : يا يونس ! ما يقول الناس في أبي طالب ؟ قلت : جعلت فداك يقولون : هو في ضحضاح من نار يغلي منها أمّ رأسه فقال : كذب أعداء الله ، إنّ أبا طالب من رفقاء النبيّين والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسن أُولئك رفيقاً .

كنز الفوائد لشيخنا الكراجكي ص ٨٠، كتاب الحجَّة ص ١٧، ضياء العالمين .

٣٣ - روى الشريف الحجّة ابن معد في كتاب الحجّة ص ٢٢ من طريق شيخنا أبي جعفر الصّدوق عن داود الرقي قال : دخلت على أبي عبد الله على ولي على رجل دين وقد خفت نواه فشكوت ذلك إليه فقال على عبد الله على وطف عن عبد المطلب طوافاً وصلّ عنه ركعتين ، وطف عن أبي طالب طوافاً وصلّ عنه ركعتين ، وطف عن آمنة طوافاً عنه ركعتين ، وطف عن آمنة طوافاً وصلّ عنه ركعتين ، وطف عن آمنة طوافاً وصلّ عنها ركعتين ، وعن فاطمة بنت أسد طوافاً وصلّ عنها ركعتين . شم ادع الله عزّ وجلّ أن يرد عليك مالك . قال : ففعلت ذلك ثمّ خرجت من باب الصفا فإذا غريمي واقف يقول : يا داود ! جئني هناك فاقض حقّك .

وذكره العلامة المجلسي في البحارج ٩ ص ٢٤ .

النبيُّ المسجد الحرام وعليه ثيابٌ له جدد فألقى المشركون عليه سلا(١) السلا: الجلدة التي يكون فيها الولد.

ناقة فملأوا ثيابه بها فدخله من ذلك ما شاء الله فذهب إلى أبي طالب فقال له: يا عمّ! كيف ترى حسبي فيكم ؟ فقال له: وما ذاك يابن أخي ؟ فأخبره الخبر فدعا أبو طالب حمزة وأخذ السيف وقال لحمزة: خذ السلا ثمَّ تَوجَّه إلى القوم والنبيُّ ما الله على ما وهم حول الكعبة، فلمّا رأوه عرفوا الشرَّ في وجهه ثمّ قال لحمزة: أمرَّ السلا على أسبلتهم (١) ففعل ذلك حتّى أتى على آخرهم ثمَّ التفت أبو طالب إلى النبيِّ فقال: يابن أخي هذا حسبك فينا.

وذكره جمع من الأعلام وأئمّة الحديث في تآليفهم .

٢٥ ـ أخرج أبو الفرج الأصبهاني بإسناده عن الإمام الصّادق على قال كان أمير المؤمنين على يعجب أن يروي شعر أبي طالب على وأن يدوّن وقسال: تعلّموه وعلّموه أولادكم فإنَّه كان على دين الله وفيه علمٌ كثير.

كتاب الحجَّة ص ٢٥ ، بحار الأنوارج ٩ ص ٢٤ ، ضياء العالمين للفتوني .

إنَّ عليّاً وجعف رأ ثقتي عند ملمِّ الزمان والكرب

إلى آخر أبيات مرَّت صحيفة ٣٩٧ وتأتي في ص ٤٤٠ ، والحديث رواه الشيخ أبو الفتوح في تفسيره ج ٤ ص ٢١١ .

الله منصور أنَّه سأل أبا الحسن الأوَّل الإمام الكافي ص ٢٤٢ بإسناده عن درست بن أبي منصور أنَّه سأل أبا الحسن الأوَّل الإمام الكاظم والخافي : أكان رسول الله منطق محجوجاً بأبي طالب؟ فقال: لا . ولكنَّه كان مستودعاً اللوصيمة فدفعها إليه فقال: قلت: فدفع إليه الوصيمة على أنَّه محجوج به؟ فقال: لوكان محجوجاً به ما الله عنه السبلة : مقدمة اللحية . وما على الشارب من الشعر .

دفع إليه الوصيَّة قال : قلت : فما كان حال أبي طالب ؟ قال : أقرَّ بالنبيِّ وبما جاء به ودفع إليه الوصية ومات من يومه .

قال الأميني: هذه مرتبة فوق مرتبة الإيمان فإنها مشفوعة بما سبق عن مولانا أمير المؤمنين علام تثبت لأبي طالب مرتبة الوصاية والحجيّة في وقته فضلًا عن بسيط الإيمان، وقد بلغ ذلك من الثبوت إلى حدّ ظنّ السائل أنّ النبيّ على المربيّ كان محجوجاً به قبل بعثته، فنفى الإمام عليه ذلك، وأثبت ما ثبت له من الوصاية وأنّه كان خاضعاً بالإبراهيميّة، ثمّ رضخ للمحمديّة البيضاء، فسلم الوصية للصادع بها، وقد سبق إيمانه بالولاية العلويّة الناهض بها ولده البارٌ صلوات الله وسلامه عليه.

۲۸ ـ أخرج شيخنا أبو الفتح الكراجكي ص ۸۰ بإسناده عن أبان بن محمَّد قال كتبت إلى الإمام الرضا عليِّ بن موسى الرضا عليِّ : جعلت فداك . إلى آخر ما مرَّ في ص ٢٣٣ .

وذكره السيِّد في كتاب الحجَّة ص ١٦ ، والسيِّد الشيرازي في الدرجات الرفيعة ، والعلَّمة المجلسي في بحار الأنوار ص ٣٣ ، وشيخنا الفتوني في ضياء العالمين .

٢٩ ـ روى شيخنا المفسِّر الكبير أبو الفتوح في تفسيره ج ٤ ص ٢١١ عن الإمام الرِّضا سلام الله عليه وقال روى عن آبائه بعدَّة طرق : إنَّ نقش خاتم أبي طالب عبيضه كان :

رضيت بالله ربًّا ، وبابن أخي محمَّد نبيًّا ، وبابني عليّ له وصيًّا .

ورواه السيِّد الشيرازي في الـدرجـات الـرفيعـة ، والأشكـوري في محبـوب القلوب .

٣٠ ـ أخرج الشيخ أبو جعفر الصدوق بإسناد له : إنَّ عبد العظيم بن عبد الله العلوي الحسني المدفون بالري كان مريضاً فكتب إلى أبي الحسن الرِّضا عشيم : عرِّفني يابن رسول الله عن الخبر المرويِّ : إنَّ أبا طالب في ضحضاح من نار يغلي

منه دماغه . فكتب إليه الرِّضا عظم رُ:

بسم الله الرَّحمٰن الرَّحيم ، أمّا بعد : فإنَّك إن شككت في ايمان أبي طالب كان مصيرك إلى النّار .

كتاب الحجَّة ص ١٦ ؟ ضياء العالمين لأبي الحسن الشريف .

٣١٠ أخرج شيخنا الفقيه أبو جعفر الصَّدوق بالإسناد عن الإمام الحسن بن علي العسكري عن آبائه علي غي حديث طويل: إنَّ الله تبارك وتعالى أوحى إلى رسوله علي أبي قد أيَّدتك بشيعتين: شيعة تنصرك سرًا ، وشيعة تنصرك علانية ، فأمًا التي تنصرك سرًا فسيِّدهم وأفضلهم عمَّك أبو طالب ، وأمَّا التي تنصرك علانية فسيِّدهم وأفضلهم ابنه عليُّ بن أبي طالب . ثمَّ قال : وإنَّ أبا طالب كمؤمن آل فرعون يكتم إيمانه .

كتاب الحجَّة ص ١١٥ ؛ ضياء العالمين لأبي الحسن الشريف .

٣٢ - أخرج شيخنا الصَّدوق في أماليه ص ٣٦٥ من طريق الأعمش عن عبد الله بن عبّاس عن أبيه قال: قال أبو طالب لرسول الله سند : يابن أخي! الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: فأرني آية. قال: ادع لي تلك الشجرة. فدعاها فأقبلت حتّى سجدت بين يديه ثمَّ انصرفت، فقال أبو طالب: أشهد أنّك صادق، يا على صِل جناح ابن عمِّك.

ورواه أبو علي الفتال في روضة الواعظين ص ١٢١ ، ورواه السيِّد ابن معد في الحجِّة ص ٢٥ ولفظه: قال أبو طالب للنبيّ على المحضر من قريش ليريهم فضله: يابن أخي الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: إنَّ للأنبياء معجزاً وخرق عادة فأرنا آية. قال: ادع تلك الشجرة وقل لها: يقول لك محمَّد بن عبد الله: أقبلي بإذن الله. فدعاها فأقبلت حتى سجدت بين يديه ثمَّ أمرها بالإنصراف فانصرفت، فقال أبو طالب: أشهد أنَّك صادقٌ. ثمَّ قال لابنه علي المنظة: يا بني إلزم ابن عمَّك.

وذكره غير واحد من أعلام الطائفة .

٣٣ ـ أخرج أبو جعفر الصَّدوق قـدس الله سره في الأمـالي ص ٣٦٦ بإسنـاده عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عبّاس أنَّه سأله رجل فقال له: يابن عمِّ رسول الله ! أخبرني عن أبي طالب هل كان مسلماً ؟ قال : وكيف لم يكن مسلماً وهو القائل ؟:

وقدعلمواأنَّ ابننالامكذَّب لدينا ولا يعبأ بقيل الأباطل

إنَّ أبا طالب كان مثله كمثل أصحاب الكهف حين أسرُّوا الإيمان وأظهروا الشِّرك فأتاهم الله أجرهم مرَّتين .

ورواه السيِّد ابن معد في (الحجّه) ص ٩٤ ، ١١٥ ، وذكره غير واحد من أئمّة الحديث.

٣٤ ـ أخرج شيخنا أبو علي الفتّال النيسابوري في روضة الواعظين ص ١٢٣ عن ابن عبّاس قال : مرَّ أبو طالب ومعه جعفر ابنه برسول الله عليه وهو في المسجد الحرام يصلّي صلاة الظهر وعليٌّ عليه عن يمينه فقال أبو طالب لجعفر: صِلْ جناح ابن عمَّك فتقدُّم جعفر وتأخّر عليٌّ واصطف خلف رسول الله عبر الله عبد حتّى قضى الصَّلاة وفي ذلك يقول أبو طالب :

إن علياً وجعف رأ شقتي عند ملمّ الزمان والنوب(١) والله لا أخذل النبعي ولا يخذله من بنيّ ذوحسب(٢)

أجعلهما عرضة العداء إذاب أترك ميتاً وانتمي إلى حسبي لاتخللا وانصرا ابن عمَّكما أخي لأمِّي من بينهم وأبي

وأخرج سيِّدنا ابن معـد في كتـاب الحجُّـة ض ٥٩ بـإسنـاده عن عمـران بن الحصين الخزاعي قال : كان والله إسلام جعفر بأمر أبيه ، وذلك : مرَّ أبو طالب ومعه إبنه جعفر بـرسـول الله وهـو يُصلّى وعليٌّ عليه عن يمينه فقـال أبـو طـالب لجعفر : صِلْ جناح ابن عمِّك فجاء جعفر فصلَّى مع النبيِّ سَمُلَتُهِ، ، فلمَّا قضى

<sup>(</sup>١) وفي نسخة : عند احتدام الهموم والكرب .

<sup>(</sup>٢) راجع فيما أسلفناه ص ٣٧٤.

صلاته قال له النبيُّ مُنْسِنُتُ : يا جعفر ! وصلت جناح ابن عمَّك ، إنَّ الله يعـوِّضك من ذلك جناحين تطير بهما في الجنّة . فأنشأ أبو طالب رضوان الله عليه يقول :

> إنَّ عمليّاً وجعفراً ثقتي لاتخللا وانصرا ابن عمّكما انً أبام عتب قد أسلمنا والسلُّه لا أخسذل السنسبيُّ ولا حتى تسرون البرؤوس طمايحية

عندملم الزمان والنوب أخى لأمّى من بيسنهم وأبي ليس أبسومعتب بدى حدب(١) يخلله من بَسني ذوحسب مناومنكم هناك بالقضب نحن وهذا النبي أسرته نضرب عنه الأعداء كالشهب إن نالتموه بكل جمعكم فنحن في الناس الأم العرب

ورواه شيخنا أبو الفتح الكراجكي بطريق آخر عن أبي ضوء بن صلصال قال : كنت أنصر النبيُّ سطك مع أبي طالب قبل إسلامي ، فإنّي يوماً لجالس بالقرب من منزل أبي طالب في شدَّة القيظ إذ خرج أبو طالب إليَّ شبيهاً بالمله وف فقال لي : يا أبا الغضنفر هل رأيت هذين الغلامين ؟ يعني النبيُّ وعليّاً عليت فقلت: ما رأيتها مُذجلست فقال: قم بنا في الطلب لهما فلست آمن قسريشاً أن تكون اغتالها قال: فمضينا حتى خرجنا من أبيات مكّية ، ثم صرنا إلى جبل من جبالها فاسترقيناه إلى قلّته فإذا النبيُّ على على عن يمينه وهما قائمان بإزاء عين الشمس يركعان ويسجدان فقال أبو طالب لجعفر ابنه وكان معنا: صِلْ جناح ابن عمُّك . فقام إلى جنب عليّ فأحسَّ بهما النبيُّ الله علي فتقدُّمهما وأقبلوا على أمرهم حتّى فرغوا ممّا كانوا فيه ثمَّ أقبلوا نحونا فرأيت السرور يتردُّد في وجه أبي طالب ثمَّ البعث يقول الأبيات .

٣٥ ـ عن عكرمة عن ابن عبّاس قال : أخبرنسي أبي أنّ أبا طالب رضى الله عنه شهد عند الموت أن لا إِلٰه إِلَّا الله وأنَّ محمَّداً رسول الله .

[ضياء العالمين]

<sup>(</sup>١) أبو معتب كنية أبي لهب كما مر . ذي حدب : ذي تعطف .

٣٦ في تفسير الوكيع من طريق أبي ذر الغفاري أنَّه قال: والله الذي لا إلَّه الله هو ما مات أبو طالب رضي الله عنه حتّى أسلم بلسان الحبشة قال لرسول الله عنه علم عنه علمي جميع الكلام. قال: يا عمّ ! إنَّ الله علمني جميع الكلام. قال: يا محمّداً ! اسدن لمصاقا قاطالاها. يعني أشهد مخلصاً لا إلّه إلاّ الله ، فبكى رسول الله عني أله الله عني بأبي طالب. ضياء العالمين لشيخنا أبي الحسن الشريف.

أحبُّ سيِّد الأبطح الشهادة بلغة الحبشة في موقفه هذا بعدما أكثرها بلغة الضّاد وبغيرها كما فصل القول فيها شيخنا الحجَّة أبو الحسن الشريف الفتوني المتوفّى سنة ١١٣٨ في كتابه القيِّم الضخم «ضياء العالمين» وهو أثمن كتاب ألَّف في الإمامة .

٣٧ ـ روى شيخنا أبو الحسن قطب الدين الراوندي في كتابه ـ الخرائج والجرائح ـ عن فاطمة بنت أسد أنها قالت : لمّا توفّي عبد المطلب أخذ أبو طالب النبيّ والمورائي والمورائي والمدرائي والمورائي والمرائي والمرا

٣٨ ـ روى شيخنا الفقيه الأكبر ابن بابويه الصَّدوق في أماليه ص ١٥٨ بالإسناد عن أبي طالب سلام الله عليه قال: قال عبد المطلب: بينا أنا نائم في الحجر إذ رأيت رؤياً هالتني فأتيت كاهنة قريش وعليَّ مطرف خزّ وجمّتي تضرب منكبي ، فلمّا نظرت إليَّ عرفت في وجهي التغيّر ، فاستوت وأنا يومئذ سيّد قومي فقالت: ما شأن

سيّد العرب متغيّر اللون؟ هل رابه من حدثان الدهر ريب؟ فقلت لها: بلى إنّي رأيت الليلة وأنا نائمٌ في الحجر كأنَّ شجرة قد نبتت على ظهري قد نال رأسها السّماء وضربت بأغصانها الشرق والغرب، ورأيت نوراً يظهر منها أعظم من نور الشمس سبعين ضعفاً، ورأيت العرب والعجم ساجدة لها، وهي كلّ يوم تزداد عظماً ونوراً، ورأيت رهطاً من قريش يريدون قطعها فإذا دنوا منها أخذهم شابٌ من أحسن الناس وجهاً وأنظفهم ثياباً فيأخذهم ويكسِّر ظهورهم ويقلع أعينهم، فرفعت يدي لأتناول غصناً من أغصانها فصاح بي الشابُّ وقال: مهلاً ليس لك منها نصيب، فقلت: لمن النصيب والشجرة مني؟ فقال: النصيب لهؤلاء الدين قد تعلقوا بها وسيعود إليها، فانتبهت مذعوراً فزعاً متغير اللون، فرأيت لون الكاهنة قد تغير ثمَّ قالت: لئن صدقت ليخرجنَّ من صُلبك ولدٌ يملك الشرق والغرب وينبِّيء في تعيَّر ثمَّ قالت، وكان أبو طالب العلَّك تكون أنت، وكان أبو طالب يحدِّث بهذا الحديث والنبيُّ عربي في فانظر أبا طالب لعلَّك تكون أنت، وكان أبو طالب يحدِّث بهذا الحديث والنبيُّ عربي قد خرج ويقول: كانت الشجرة والله أبا القاسم الأمين.

٣٩ ـ قال السيّد الحجّة في كتابه (الحجّة) ص ٦٨ : ذكر الشريف النسّابة العلوي العمري المعروف بالموضح بإسناده : انَّ أبا طالب لَمَّا مات لم تكن نزلت الصَّلاة على الموتى فما صلّى النبيُّ عليه ولا على خديجة ، وإنّما اجتازت جنازة أبي طالب والنبيُّ من من وعلي وجعفر وحمزة جلوسٌ فقاموا وشيعوا جنازت واستغفروا له فقال قوم : نحن نستغفر لموتانا وأقاربنا المشركين أيضاً ظنّاً منهم أنَّ أبا طالب مات مشركاً لأنَّه كان يكتم إيمانه فنفي الله عن أبي الشرك ونزّه نبيه عن المنتفروا لنبي الشرك ونزه نبيه عن المنتفروا للنبيّ والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربي ، فمن قال بكفر أبي طالب فقد حكم على النبيّ بالخطأ والله تعالىٰ قد نزّهه عنه في أقواله وأفعاله . الخ .

وأخرج أبو الفرج الإصبهاني بالإسناد عن محمَّد بن حميد قال : حدَّثني أبي قال : سئل أبو الجهم بن حذيفة : أصلّى النبيُّ عبر طلاله على أبي طالب ؟ فقال : وأين الصَّلاة يومشذ ؟ إنَّما فرضت الصَّلاة بعد موته ، ولقد حزن عليه رسول الله عبر أمر علياً بالقيام بأمره وحضر جنازته وشهد له العبَّاس وأبو بكر بالإيمان

وأشهد على صدقهما لأنَّه كان يكتم إيمانه ولو عاش إلى ظهور الإسلام لأظهر إيمائه .

• ٤ - عن مقاتل : لمّا رأت قريش يعلو أمر النبيِّ سَلَكُ قالوا : لا نرى محمَّداً يزداد إلَّا كبراً وإن هو إلَّا ساحرٌ أو مجنونٌ ، فتعاقدوا لئن مات أبو طالب رضي الله عنه ليجمعنُّ القبائل كلُّها على قتله ، فبلغ أبا طالب فجمع بني هاشم وأحلافهم من قريش فوصًّاهم بالنبيِّ سَنِينَ وقال : ابن أخي كلَّما يقول أخبرنا بذلك آباؤنا وعلمائنا ، وأنَّ محمَّداً نبيٌّ صادقٌ ، وأمينٌ ناطقٌ ، وانَّ شأنه أعظم شأن ، ومكانه من ربِّه أعلى مكان ، فأجيبوا دعوته واجتمعوا على نصرته ، وروموا عدوّه من وراء حوضته ، فإنَّه الشرف الباقي لكم طول الدهر ثمَّ أنشأ يقول :

أوصى بنصر النبيّ الخيرمشهده عليّاً ابني وعمّ الخيرعبّاسا وحميزة الأسيدالمخشئ صيولتيه وهاشماً كلّها أوصي بنصرته كمونموا فمداءً لكم أمّي ومما ولمدت بكبل أبيض مصقول عوارضه

وجمعفراً أن يلذودوا دونسه المستاسا أن يأخف وادون حرب القوم أمراسا من دون أحمد عند السروع أتسراسها تخاله في سواد الليل مقساسا(١)

قـال الأميني : هـذه جملةً ممّا أوقفنا السيـر عليـه من أحـاديث رواة الحقِّ والحقيقة وصفحنا عمّا يربو على الأربعين روماً للأختصار ، فأنت اذا أضفت إليها ما أسلفناه ممّا يروى عن آل أبي طالب وذويه ، وأشفعتها بما مرٌّ من أحاديث مواقف سيُّد الأباطح ، وجمعتها مع ما جاء من الشهادات الصريحة في شعره تربو الأدلَّة على إيمانه الخالص وإسلامه العويم على مائة دليل ، فهل من مساغ لذي مسكة أن يصفح عن هذه كلُّهـا ؟ وكلُّ واحـد منها يحقُّ أن يستنـد إليه في إســلام أيُّ أحد ، نعم : إنَّ في أبي طالب سرًّا لا يثبت إيمانه بألف دليل ، وإيمان غيره يثبت بقيل مجهول ودعوى مجرَّدة ، إقرأ واحكم .

وقد فصَّل القول في هذه الأدلَّة جمعٌ من أعلام الطائفة كشيخنا العلَّامة الحجة

<sup>(</sup>١) ضياء العالمين لشيخنا الفتوني .

المجلسي في بحار الأنوارج ٩ ص ١٤ - ٣٣ ، وشيخنا العلم القدوة أبي الحسن الشريف الفتوني في الجزء الثاني من كتابه القيِّم الضخم ضياء العالمين (والكتاب موجودٌ عندنا) وهو أحسن ما كتب في الموضوع كما أنَّ ما ألَّف السيِّد البرزنجي ولحضه السيِّد أحمد زيني دحلان أحسن ما ألَّف في الموضوع بقلم أعلام أهل السنّة ، وأفرد ذلك بالتأليف آخرون منهم :

ا - سعد بن عبد الله أبو القاسم الأشعري القميّ المتوفى سنة ٢٩٩ ، ٣٠١ ، له كتاب فضل أبي طالب وعبد المطلب وعبد الله أبي النبيّ المراب «رجال النجاشي ص ١٢٦» .

٢ - أبو علي الكوفي أحمد بن محمد بن عمّار المتوفّى سنة ٣٤٦ ، له كتـاب
 إيمان أبي طالب كما في فهرست الشيخ ص ٢٩ ، ورجال النجاشي ص ٧٠ .

٣ ـ أبو محمَّد سهل بن أحمد بن عبد الله الديباجي سمع منه التلعكبري سنة ٣ ـ أبو محمَّد سهل بن أحمد بن عبد الله الديباجي سمع منه التلعكبري سنة ٣٧٠ له كتاب إيمان أبي طالب ، ذكره النجاشي في فهرسته ص ١٣٣ .

٤ - أبو نعيم عليً بن حمزة البصري التميمي اللغوي المتوقى سنة ٣٧٥ لـه كتاب إيمان أبي طالب ، توجد نسخته عند شيخنا الحجّة ميرزا محمّد الطهراني(١) في سامراء المشرَّفة . نقل عنه بعض فصوله الحافظ ابن حجر في الإصابة في ترجمة أبى طالب واتهم مؤلفه بالرفض .

٥ - أبو سعيد مجمَّد بن أحمد بن الحسين الخزاعي النيسابوري جدُّ المفسَّر الكبير الشيخ أبي الفتوح الخزاعي لأمّه ، له كتاب (منى الطالب في إيمان أبي طالب) رواه الشيخ منتجب الدين كما في فهرسته ص ١٠ عن سبطه الشيخ أبي الفتوح عن أبيه عنه .

٦ - أبو الحسن علي بن بلال بن أبي معاوية المهلبي الأزدي لـ كتاب (البيان عـن خيرة الرحمٰن) في إيمان أبي طالب وآباء النبي عبرات ذكره لـ الشيخ في فهرسته ص ٩٦ ، والنجاشي ص ١٨٨ .

<sup>(</sup>١) توفّي قدس الله سرّه وأُبقى ١٠ آثاراً و آثر تذكر مع الأبد وتشكر .

٧ ـ أحمد بن القاسم ، له كتاب إيمان أبي طالب ، رآه النجاشي (كما في فهرسته ص ٦٩) بخطِّ الحسين بن عبيد الله الغضائري .

٨ ـ أبو الحسين أحمد بن محمّد بن أحمد بن طرخان الكندي الجرجاني صديق النجاشي المتوفّى سنة ٤٥٠ ، ذكر له النجاشي في فهرسته ص ٦٣ كتاب إيمان أبى طالب .

٩ ـ شيخنا الأكبر أبو عبد الله المفيد محمَّد بن محمَّد بن النعمان المتوفّى سنة
 ١٣ له كتاب إيمان أبي طالب كما في فهرست النجاشي ص ٢٨٤ .

١٠ أبو على شمس الدّين السيّد فخار بن معد الموسوي المتوفّى سنة
 ١٠ له كتاب (الحجّة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب) قرَّظه العلّامة السيّد محمّد صادق بحر العلوم بقوله :

ك الخالق في يسوم المحشر شيخ البطحاء أباحيدر كفر المردود دعاة الشر م فنال بعلياه المفخر لولاه الدين لما أزهر ن وللأعدا نارً تسسعر

بشراك (فخار) بما أولا نزَّهت بحجَّتك الغرّا عمّانسبوه إليه من الأأنى وبه قام الإسلا قسماً بولاء (أبي حسن) فعليه من الله الرضوا

11 ـ سيِّدنا الحجَّة أبو الفضائل أحمد بن طاوس الحسني المتوفَّى سنة ٦٧٣ ، له كتاب إيمان أبي طالب ، ذكره في كتابه بناء المقالة العلويَّة لنقض الرسالة العثمانيَّة ، وهو كتاب في الإمامة ألَّفه في الردِّ على رسالة أبي عثمان الجاحظ .

١٢ ـ السيّد الحسين الطباطبائي اليزدي الحائري الشهير بالواعظ المتوفّى سنة ١٢ ـ السيّد (منية الطالب في ايمان أبي طالب) فارسيّ مطبوع .

١٣ \_ المفتي الشريف السيِّد محمد عباس التستري الهندي المتوفّى سنة ١٣٠ ، له كتاب (بغية الطالب في إيمان أبي طالب) أحد شعراء الغدير تأتي

ترجمته في القرن الرابع عشر ، إن شاء الله تعالىٰ .

١٤ ـ شمس العلماء ميرزا محمَّد حسين الكركاني له كتاب (مقصد الطالب
 في إيمان آباء النبيِّ وعمّه أبي طالب) فارسيُّ طبع في بمبىء سنة ١٣١١ .

١٥ ـ الشيخ محمَّد علي ابن ميرزا جعفر علي الفصيح الهندي نزيل مكّة المعظَّمة له كتاب (القول الواجب في إيمان أبي طالب) .

١٦ ـ شيخنا الحجَّة الحاج ميرزا محسن ابن العلّامة الحجَّة ميرزا محمّد التبريزي .

۱۷ \_ السيِّد محمَّد علي آل شرف الدين العاملي(١) له كتاب (شيخ الأبطح أو أبو طالب) طبع في بغداد سنة ١٣٤٩ في ٩٦ صفحة وقد جمع فيه فأوعى ، ولم يبق في القوس منزعاً .

١٨ ـ الشيخ ميرزا نجم الدين ابن شيخنا الحجّة ميرزا محمّد الطهراني ، له
 كتاب (الشهاب الثاقب لرجم مكفّر أبي طالب) .

19 \_ الشيخ جعفر ابن الحاج محمَّد النقدي «المرحوم» . له كتاب (مواهب المواهب في فضائل ابي طالب) طبع في النجف الأشرف سنة ١٣٤١ في ١٥٤ صفحة ، فيه فوائد جمَّة وطرائف ونوادر .

وقد نظم ذلك كثيرون من أعاظم الشيعة في قريضهم وممّا يسعنا إثباته لههنا قول السيِّد أبي محمَّد عبد الله بن حمزة الحسنى الزيدي من قصيدة :

حماه أبونا أبوطالب وأسلم والناس لم تسلم وقد كان يكتم إيمانه وأمّا الولاء فلم يكتم

وقول الشريف العلّامة السيِّد علي خان الشيرازي(٢) في الدرجات الرفيعة :

<sup>(</sup>١) انتقل إلى دار البقاء سنة ١٣٧٢ وأبقى لهفة وجوى في قلوب أُمّة كبيـرة كانت تعـرفه بفضـائله وفواضله .

<sup>(</sup>٢) أحد شعراء الغدير تأتي ترجمته إن شاء الله تعالىٰ .

أبوطالبعم النبيّ محمّد ويكفيه فخراً في المفاخراًنه لئن جهلت قوم عظيم مقامه ولولاه ماقامت لأحمد دعوة أقرّبدين الله سرّاً لحكمة وماذاعليه وهوفي الدين هضبة وكيف يحلّ الذمّ ساحة ماجيد عليه سلام الله ماذرّ شارقً

به قام أزرالدين واشتدًكاهله موازره دون الأنام وكافله فماضرٌ ضوء الصبح من هوجاهله ولا انجاب ليل الغيّ وانزاح باطله فقال عدوَّ الحقّ ما هوقائله إذا عصفت من ذي العناد أباطله أواخره محمودةً وأوائله وما تليت أحسابه وفضائله

ومن قصيدة للشريف الأجلِّ سيّدنا آية الله السيّد ميرزا عبد الهادي الشيرازي (١):

أئسمة أعدال السكتاب أولي الأمر شعوي متشره شعوي ويزهو في متشره شعوي تسزان به البطحاء في البرّ والبحر له شهدت في ملتقى الحرب بالنصر تضوع به الأحساب عن طيّب النجر تدرّع يوم الزحف بالباس والحجر دُويين سيداه الغمر ملتطم البحر وقيل في سناه شالث الشمس والبدر وقد عجزت عن سردها صاغة الشعر تبذلُّ له الأبطال في موقف الكرّ ولاكان للإسلام مستوسق الأمر لهم وثبات من يعوق إلى نسر لهم وثبات من يعوق إلى نسر نبيّ الهدى إذ جاء يصدع بالأمر أبوحيدر المندوب في شدّة الضرّ

ولي ندحة في مدحة الندب والدال هـ والعلم الهـ ادي أزين بـ مـ دحه أبـ وطالب حـ امي الحقيقة سيّـ دُ أبـ وطالب والخيـ ل والليـ ل واللو البوالأ وصياء الغرّعم محمّد لقدع رفت منه الخطوب محنّكا كماعرفت منه الجدوب أخاندى فذا واحد الدنيا وثان له الحيا وأنّى يحيط الـ وصف غُـرٌ خصاله وأنّى يحيط الـ وصف غُـرٌ خصاله خمى المصطفى في باس ندب مدجّج فلولاه لم تنجح لطاها دعـايـة وآمن بـ اللّه المهـيمن والـ ورى وجـ ابـ ه أسـ راب الضّـ الال مصدّقاً وجـ ابـ ه أسـ راب الضّـ الال مصدّقاً كفى مفخـ راً شيـخ الأبـ اطـح أنّـه كفى مفخـ راً شيـخ الأبـ اطـح أنّـه

<sup>(</sup>١) أحد شعراء الغدير يأتي ذكره وترجمته في شعراء القرن الرابع عشر إن شاء الله .

## وصلّى عليه الله ما هبّت الصبا بريّا ثناشيخ الأباطح في الدهر

وقال العلامة الحجَّة شيخنا الأوردبادي(١):

وفي أنسواره زهت السطاح يلين به من الشرك الجماح حمى الإسلام نهبأ يستباح عنت لمضائم القضب الصفاح تحطم دونه السمر الرماح عليه الحق يطفح والصلاح ترزم لنسيله الإبسل السطلاح حداه لمثله الشرف الصراح غرائرمابرحن بهسجاح ودينٌ فيه مشفوعٌ سماح وفيه الغوث إن عن الصباح وتنفد دونها الكلم الفصاح له الدين الأصيل ولا بسراح وماعن حيدر فيضل يسزاح لكل محاول قصداً تباح وإن يسك حسوله كشر النبساح فهل يخفى لذي العين الصباح؟ بمرتبك الهوى لهم التياح

تصافقه الإمامة والنجاح مقاديم جحاجحة وضاح

بشيخ الأبطحين فشا الصّلاحُ براه الله للتوحيد عضبا وعمِّ المصلفي لولاه أضحي نضاللدين منه صفيح عرزم وأشرع للهدى بأسأ مريعا وأصحر بالحقيقة في قريض صريخة هاشم في الخطب لكن أخبوالشيرف الصبراح أقيام أمبرأ فلاعات يدنسه ولكن فعلمٌ زانه خلل كريمٌ ومنه الغيث إماعم جدب مناقب أعيت البلغاء مدحا وصنف والتقول إنَّ أباعلي . ولكن لابنه نصبواعداء فنالبوامن أبيبه ومباالمعالى وضوء البدر أبلج لايسوارى (وهبني قلت: إنَّ الصبح ليلَّ) فدع بمتاهمة التضليل قمومأ

فذا شيخ الأباطح في هداه أبوالصيدالأكارم من لويّ

<sup>(</sup>١) من شعراء الغدير يأتي ذكره في شعراء القرن الرابع عشر إن شاء الله تعالىٰ .

لهم كأبيهم إن جال سهم لأهمل الفضل فاثرة قداح وقال العلامة الأوحد الشيخ محمَّد تقي صادق العاملي من قصيدة يمدح بها

أهل البيت منشقه:

بسيف عليّ قداً شيدت صروحه أبوط البأصل المعالي ورمزها تسوحًد في جمع الفضائل والنَّهي وتنحطُّ عنه رفعة هامة السَّهي حمى المخائف اللاجي ومربع أمنه تحلّق في جمع المكارم نفسه أصاخ إلى الدين الحنيف ملبياً وباع بإعزاز الشريعة نفسه وباع بإعزاز الشريعة نفسه وباع بإعزاز الشريعة نفسه

زهت أمُّ القرى بأبي الوصيِّ وقام بنصرة الإسلام فرداً وقام بنصرة الإسلام فرداً يبذبُ عن الهدى كيد الأعادي وأبصرر شده من دين طاها وآمن بالإله الحق صدقاً بنى للسؤدد العربيِّ صرحاً تلقى الرشد عن آباء صدقٍ كان الأمهات لهم أبت أن فكان على الهدى كأبيه قدماً وكان به رواء الشرع بدءاً

كمابابيه قام قدماً بناؤه ومبدأ عنوان الهدى وانتهاؤه وضم جميع المكرمات رداؤه ويأرج في عرف الخرامي شناؤه وكعبة قصد المرتجي وغناؤه ويسموبه للنيسريين إباؤه لدعوته لما أتاه نداؤه فيبورك قدراً بيعه وشراؤه

وقال العلّامة الشريف المبجّل السيِّد علي النقي اللكهنوي(١):

غداة غدايد لودعن النبيً يراغم كلً مختال غويً بأمضى من ذباب المشرفيً فجاهر فيه بالسرِّ الخفيً بقلب موحِّدٍ بَرِّ تقيً محاطاً بالفخار الهاشمي توارثه صفيّاً عن صفيً تلدن سوى نبي أو وصيً ولم يبرح على النهج السويً وتم بنجله الزاكي عليً

وقال العلامة الفاضل الشيخ محمَّد السماوي (٢) من قصيدة نشرت في آخسر

<sup>(</sup>١) أحد شعراء الغدير يأتي في شعراء القرن الرابع عشر إن شاء الله .

<sup>(</sup>٢) أحد شعراء الغدير يئاتي ذكره إن شاء الله . توفّي رحمه الله في يوم الأحد ٢ محرم سنة . ١٣٧٠ .

#### كتاب الحجّة ص ١٣٥ مطلعها:

فوادي بالغادة الكاعب كأنى بدائرة من هوى بليت بمن ضربت خمدرها بحيث الصفاح وحيث السرما لهامنعة في ذرى قومها فخار الأبعي وعمم النبعي وأمنع لا يسرتقسي أجدل إذا البرافيع البطرف يرنبوليه تهلل طلعته للعيو أقيام عمادالعيلى سيامكأ بمثل (عليّ) إلى (جعف) أولئمك لا زمعات المرجما ومن ذا كعبد مُناف يطو حمى الدين في سيفه فانبري وآمن بالله في سرّه وصلتَّق (أحمد) في وحسيه فكم بين مخف لتصديقه لنعمملاذالهدى والتقي ومعتصم الدين في مكّمة ومانح حسوزة أهمل الهمدي فلولاه ما طفق (المصطفى) ولم يعب الشرك مستظهراً بيوم يضيق على العائب وللبحاثة الفاضل صاحب التآليف القيّمة الشيخ جعفر بن الحاج محمّد

غدا كُرةً في يدي لاعب فمن طالع لي ومن غارب بمنقطع النظر المسائب ح فيمن مشرفي إلى راغيب كَانًا أباها (أبوطالب) وشيخ الأباطح من غالب إلى ذروة منه أو غارب يعود بتنحية الناصب ن كماجرّ د الغمد عن قاضب بأربعة كالسناالثاقب ومثل (عقيل) إلى (طالب) ل من قالص الذيل أوساحب ل عملى راجل شمَّ أو راكب بمكّة ممتنع الجانب لأمر جلي على الطالب وقام بسماكان مسن واجسب وآخر مبد له كاذب ومنتجع السواف دالسراغب إذال دين منفرد الصاحب ملدى العمر من وثبة الواثب ينادي على المنهج السلاحب

النقدي(١) من قصيدة ذكرها في كتابه (مواهب الواهب في فضائل أبي طالب) (١) من شعراء الغديرياتي تفصيل ترجمته في شعراء القرن الرابع عشر إن شاء الله . ارتحل إلى = ٤٥١ .... الغديو ج ٧٠٠ الغديو ج ٧٠٠ الغديو ج ٧٠٠ الغديو ج

المطبوع في النجف الأشرف في ١٥٤ صفحة مطلعها:

برق ابتسامك قد أضاء الوادي وحياخدودك فيدري الصادي

قبوليه:

مهما تراكمت الخطوب فإنها عبد المناف الطهرعم محمد غيث المكارم ليث كللملمّة شيخ الأباطيح من بصارم عيزميه دانت لمديه المكرمات رقابها جـدُ الأئمّـة شيخ أمّـة أحـمـد سيف له المجد الأثيل حمائل داعي السوري للرشد في عصسر بسه وله قريش كم رأت من معجر كرضاعه خير البريّة أحمداً(١) ويشارة الأسدالهصوربنجله وكسلامسه بسالسوحي قبسل صدوره وبسيسوم مسولم أحسم إخسساره ولمه على الإسملام من سنن غمدت كفل النبيُّ المصطفى خيسر الورى رياه طفلا واقتضاه يافعا ولأجله عادى قريشا بعدما

تجلى متى بابى الوصيّ أنادى المطاهر الأباء والأجداد غسوث السنادي بدر أفق الناد بلغ الأنام لخطّة الإرشاد وإليمه ألقى المدهر فضل قياد ربع الأماني مربع الوقاد ولمه الفخار غداحليّ نجاد لا يعسرفون الناس نهيج رشاد عرفوه فيه واحد الأحاد وقبول دعوته لسقي الوادي (٢) وشفائه بدعا النبيِّ الهادي (٣) ولمه انفجار الأرض إذ هو صادي عن حيدر الكرّار بالميلاد (٤) للمسلمين قلائدالأجياد ورعم الحقوق لمه بصدق وداد وحماه كهالاً من أذى الأضداد سلكواسبيل الغي والإفساد

\_ رحمة ربّه الودود يوم السبت ٨ محسرم سنة ١٢٨٠ بالكاظمية ونقبل جثمانه إلى النجف الأشرف .

<sup>(</sup>١) أخرج حديث هذه المكرمة شيخنا ثقة الإسلام الكليني في أصول الكافي ص ٣٤٤ .

<sup>(</sup>٢) راجع ما أسلفناه صفحة ٣٤٥ .

<sup>(</sup>٣) يوجد حديثه في غير واحد من كتب الفريقين .

<sup>(</sup>٤) راجع ما مرّ في صفحة ٣٤٨ ، ٤٠٠ .

خير البريّة سيّد الأمجاد شمة الأنوف مصالت أنجاد والبجاه والأمهال والأولاد تىزھوشىرىىعتەبكىل بىلاد يحمى لأفصح نساطق بسالضاد ربّ السماء عميدكل عماد فيه حديثاً واضح الإسناد إذقال فيه بمطرب الانشاد عندى يفوق منازل الأولاد)(١) وحفظت فيسه وصيسة الأجداد المهار أبناء السنبيّ الهادي باهلت فيه معباشر الحسّاد ونيزول أمطار ونبطق جماد(٢). فقئت به أبصار أهل عناد عين رأتك الروح للأجساد فسرحت بهساأمسلاك سبسع شداد من خوف بأسك شامخ الأطواد أعداء مجدك عصبة الإلحاد أحييت افسى الإصدار والأيراد

ورآهم متعاضدين ليقتلوا فسسطا بعيزم نباليه من معشس وانصاع يفدي أحمداً في نفسه وأقسام يستصره إلى أن أصبحت أفديه من صادلواءً للهدي قدكان يعلم أنه المختارمن ولقدروى عن أنبياء جدوده وعلا به عيناً على كل الورى : (إِنَّ ابن آمنة النبعَّ محمَّداً راعيت فيه قرابة موصولة يساوالم الكرار والسطيار وال كم معجز أبصرته من أحمد من لصق أحجار ومنزق صحيفة لا فخر إلا فخرك السامي الذي إنَّ المكارم لورأت أجسادها شكر الإله فعالك الغرالتي لِلّه همَّتك التي خضعت لها لِلَّه هيبتك التي رجفت بها لِلَّه كفُّك كسم بهامسن معدم

وله قصيدة من ٤٣ بيتاً يمدح بها شيخ الأباطح أبا طالب سلام الله عليه تـوجد في كتابه مواهب الواهب ص ١٥١ مستهلها :

<sup>(</sup>١) راجع ما أسلفناه ص ٣٨٢ .

<sup>(</sup>٢) أشار شاعرنا (النقدي) بهذا البيت إلى أربع مكرمات لرسول الله مراين شاهدها شيخ الأبطح أبو طالب، مرّ حديثها صفحة ٣٨٣، ٣٨٣، ٣٩١.

| ۷ ـ ۶ | الغدر | <br> | <br>. ६०६ |
|-------|-------|------|-----------|
| 7 - 6 | 7     | <br> |           |

بالله ياقاصد الأطسلال في العلم سلمت سلم على سلمى بلي سَلَم هُهنا نجعجع بالقلم عن الإفاضة في القول ، لأنَّ نطاق الجزء ضاقَ عن التبسَّط فنرجىء تكملة البحث إلى أوليات الجزء الثامن إن شاء الله تعالى وآخِرُ دعوانا أن الحمدُ للَّه ربِّ العالَمينَ

تقاريظ منضدة



أتانا شعر كثير في تقريظ الكتاب من الأساتدة والشعراء نظراء العلامة الشيخ قاسم محيى الدين ، والنطاسي المحنَّك ميرزا محمَّد الخليلي مؤلف كتاب ـ معجم أدباء الأطباء ـ والخطيب الهاشمي السيّد على مؤلف كتاب ـ محمّد بن الحنفية ـ والفاضل الفذّ الشيخ على السماوي ، والخسطيب المغفور له الشيخ محسن أبي الحب الحائري طاب ثراه ، والأستاذ الفاضل الشيخ أسد حيدر النجفي ، ونحن نشكر الجميع ونرجىء ذكر قريضهم إلى تراجمهم الآتية في شعراء القرن الرابع عشر إن شاء الله تعالىٰ ، ونقتصر الآن ـ مشفوعاً بالشكر ـ على ما جاءت به قريحة العلويُّ ا الشاعر السيِّد رؤوف جمال الدين ، وشاعر أهل البيت المكثر الشيخ محمَّد رضا الخالصي ، والأستاذ عبد الصاحب الدجيلي صاحب كتاب شعراء العراق - قال السبِّد آل جمال الدين:

#### ١ ـ بنت الحقيقة في كتاب الغدير:

بنت الحقيقة أسفرت عن وجهها مابين أسطره وشع سناها أبيدت محيّاها الجمييل وقبله تلكَ الحقيقة في «الغدير» فحيّها إن كنت ذا عقل وخذ بهداها كانت محجّبةً يشقُّ حصولها

كانت غياهب باطل تغشاها واليوم قد برزت لمن يهواها

أعظم (بمن) في جهده أبداها هدماً فلم يفلح بهده أبداها تبالهم من جهلهم معناها تبالهم من جهلهم معناها وهل تخفى ذكاء ضياها والمواره أو بدعة أحياها في ذمّة الوجدان أويرضاها جندلانة في فعل مَن والاها عن حبّها أويعشقن سواها في نصرها لا يحذرن عِداها أجراً فنال الفوز في إحياها كانت محجّبة كشفت غطاها أين الهدى ثاو وأين عماها يبقى مدى الأعوام لا يتناها يبقى مدى الأعوام لا يتناها دار النعيم تفوز في سكناها

بسعيه المشكور ما بين الدورى رسميه المشكور ما بين الدورى رسما في الناس من أبصرا يطفح حتى أخجل الأبحرا حاز العلى والمجد والمفخرا مادحه ماعاش أو أكترا الشاعر إنْ عمر ماعمرا وكلما في القلب قد أضمرا والحق للنظار قد أسفرا

فيه من اللؤلؤما أبهرا

برزت برغم (حسودها) وضّاءةً كم معول للحقدرام بناءها سبعون ألفاً ضيّعوا ميشاقها سدلوا عليها السترمن أحقادهم ويل التعصّب كم به حقّ خبت لا منصف يعطي الحقيقة مالها بنت الحقيقة في علوّمقامها يهوي الحقيقة منصفاً لا ينثني مثل (ابن أحمد) مَن غدا متجاهرا إيها حليف الحقي كم من بدعة بدل النفيس لوجهها لا ينبغي أظهرتها بين الملاكي يعرفوا أظهرتها بين الملاكي يعرفوا فاهنا بدكر لا يرول وفي غدا في المنافية المنافية والمنافية والمنا

### ٢ ـ وقال الشيخ الخالصي :

إنَّ (الأمينيُّ) شئامن مضى آياتُ فضل الله قد فصّلت عيلم علم لم يزل مدّه ليله مفضال بتأليف ولا يبلغ المعشار من فضله ولا يوفي الكيل في مدحه لاخيب الرّحمٰنُ آماله قد أزهق الباطل إرشادهُ

غديره السّادس بحرُّ طمي

أصبح منهاج الهدى نيرا كمث لماحر رقد حررا؟ والله (عصر النور) قدع ظرا شممت من أوراقه عنبرا عن سير الماضين قد أخبرا إلاّ لعينيه به أسهرا بعد وياتي بالهدى مشعرا ومايليه بعده أن أرى ومايليه بعده أن أرى جامعه المفضال بين الورى مابلت السحب أديم الثرى وللخفايا بيننا مُظهرا أسرق وَجه الشرق مستبشرا وكان بالتمويه قدسترا أصبح مَن قد ضلً مستبصرا أبدع والله بما أصدرا

سديد الرأي منقطع القرين لتلقى الناس بالدرّالشمين لداك دُعيت بالحبر«الأميني» تضمُّ به البحورمن الفنون سرى لينيرفي دنياً ودين جديرٌ بالخلود مدى القرون سفر حوى أسرار قدس بها من ذا الذي ممن قضى قبله روضة آداب بازهارها وكلما قلبت أوراقه كتاب تاريخ لأهل الحجى ماسر حالطرف به كامل أسال ربّي أن يُسريني الذي وثامن الأجزاء من بعده وأتدم أدامه الله لنا مرجعا أدامه الله لنا مرجعا أوضح للضلال نهج الهدى أوضح للضلال نهج الهدى أصدر أسفاراً بإصدارها لله من مجتهدنيقد

٣ ـ وقال الأستاذ الدجيلي: الاحسينيست من فذّ ضليع العوص على المعاني الغرّ فرداً تحدد أنسا مين - تحدد أمين - كتابك في الغدير (غدير غدير خمّ) وما يوم «الغدير» سوى شعاع تحمر به القرون وما سواه المسروة وما سواء وما سواء المسروة وما سواء وما سواء

| الفهرس |  |  |  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | <b>٤</b> ٥٨ |
|--------|--|--|--|-----------------------------------------|-------------|
|--------|--|--|--|-----------------------------------------|-------------|

# الفهرس

| الصفحة         | الموضوع                                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥              | كلمة المؤلفكلمة المؤلف |
| ٨              | كتاب الإمام شرف الدين حول الكتاب                                                                    |
| ١.             | خطاب السيد الحكيم حول الكتاب                                                                        |
| 17             | كتاب بولس سلامة حول الكتاب                                                                          |
| 10             | شعراء الغدير في القرن التاسع                                                                        |
| ۲۳ <u>-</u> ۱۷ | غديرية ابن العرندس الحلّي                                                                           |
| 74             | ما يتبع غديريَّة ابن العرندس                                                                        |
| 7A - 78        | حديث كسر أمير المؤمنين الأصنام                                                                      |
| ٣٨ - ٢٨        | ترجمة ابن العرندس وشعره                                                                             |
| ٤٢ - ٣٩        | غديريّة ابن داغر الحلمي                                                                             |
| £V _ £ Y       | ترجمة ابن داغر وشعره ترجمة ابن داغر وشعره                                                           |
| ٤٨             | غديريَّة الحافظ البرسي الحلّي                                                                       |
| 00- 29         | ترجمة الحافظ البرسي الحلّي                                                                          |
| 14-00          | شعر الحافظ البرسي الحلّي                                                                            |
| ۸۸ - ۸٤        | المغالاة في الفضائلالمغالاة في الفضائل                                                              |

| ٤٥٩     | الفهرسالفهرس                                    |
|---------|-------------------------------------------------|
| الصفحة  | الموضوع                                         |
| ۸۸      | الغلوّ في أبي بكر                               |
| 91-91   | وصمات الإنتخاب في بدء بدئه                      |
| 1.4-99  | رواة الخطبة الشقشقيّة                           |
|         | فضائل أبي بكر المأثورة                          |
| 114-117 | ملكات الخليفة ونفسيّاته                         |
| 118     | المخليفة في نادي المخمر                         |
| 111-110 | نادي الخمر في دار أبي طلحة                      |
| 119     | الآراء في تاريخ تحريم الخمر                     |
| 17.     | الخليفة في الإسلام                              |
| 171     | نبوغ الخليفة في علم التفسير                     |
| 771-771 | رأي الخليفة في الكلالة                          |
| 177     | تقدّم الخليفة في السنّة                         |
| 178-177 | نظرة في أحاديث الخليفة                          |
| 145     | غاية جهد الباحث                                 |
| 18 140  | كثرة أحاديث السنَّة الشريفة                     |
| 1 8 *   | رأي الخليفة في الجدَّة                          |
| 181-18. | رأي الخليفة في الجدَّتين                        |
| 131-01  |                                                 |
| 10.     | رأي الخليفة في قطع يد السارق                    |
| 107-101 | رأي الخليفة في الجدّ                            |
|         | رأي الخليفة في تولية المفضول                    |
|         | الخلافة عند الشيعة إمرة إلهيَّة                 |
|         | الخلافة عند أهل السنَّة وكلمات أعلامُها فيها    |
| 177_174 | ما تنعقد به الإمامة والكلمات فيه                |
| 177     | رأي الخليفة الثاني في الخلافة                   |
| 177     | نظرة في خلافة جاء بها القوم ووصمات الأهواء فيها |

| . الفهرس |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة   | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۱۷٤      | أفضليَّة مُولانا أمير المؤمنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14110    | رأي الخليفة في القدّر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٧٨      | رأي المخليفة في الضحيَّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٧٨      | ردَّة بني سليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۱۸۰      | حرق الخليفة الفجائة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۱۸۱      | رأي المخليفة في قصَّة مالك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 110      | نظرة في قضيَّة مالك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 19.      | غارة خالد على بني جذيمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 198      | ثلاثةً وثلاثةً وثلاثةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 199-198  | ثلاثةً فعلها الخليفة وندم عليها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7 199    | ثلاثةً تركها الخليفة وندم عليها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7.4.7.   | ثلاثةً ودّ الخليفة السؤال عنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۰۳      | تحريف أو تحفّظ على كرامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7 • 8    | سؤال يهوديَّ أبا بكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4 • 8    | وفد النصاري وأسؤلتهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7 • 7    | الغلوُّ في علم أبي بكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17-377   | مظاهِر علم أبي بكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 377_77   | التمسُّك بالأفاثكالله المسُّك بالأفاثك المسَّك بالأفاثك المستركة المس |
| 777      | شجاعة الخليفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 777      | أبو بكر أشجع الصحابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 779      | نظرةً في حديث العريش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 74.      | إحتجاب أبي بكر عن مواقف الحرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 740      | حجاجٌ بالعريش وكلمة الجاحظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 747      | كلمة الإسكافي في رد الجاحظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 137      | الغريق يتشبث بكلُ حشيش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 737_337  | تفلسف في شجاعة أبي بكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| ٤٦١            | الفهرسالفهرس                                                |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| الصفحة         | الموضوع                                                     |
| 727_722        | الموضوع<br>ثبات الخليفة على المبدأ                          |
| 727            | تهالك الخليفة في العبادة                                    |
| 787            | قصة الكبد المشويّ والنظرة فيها                              |
| 701            | تبرز الخليفة في الأُخلاق                                    |
| 70 I           | كاد الخيّران أنّ يهلكاكاد الخيّران أنّ يهلكا                |
| 707            | كان أبو بَكُر سبَّاباًكان أبو بَكُر سبَّاباً                |
| 700            | حديث: الخليفة حليم قريش                                     |
| 700            | ماتت فاطمة وهي وجداء على أبي بكر                            |
| 707            | صلاة أبي بكر على فاطمة ألله المستناسات                      |
| Y0 Y           | إعتذار الخليفة إلى الصدِّيقة                                |
| <b>70</b>      | كلمة الجاحظ                                                 |
| 77.            | كلمة قارصة لابن كثيركلمة قارصة لابن كثير                    |
| ***********    | حديث: فاطمة بضعةٌ منيِّ                                     |
| ٨٢٢            | أحاديث الغلو أو قصص الخرافة                                 |
| <b>XFY_1YY</b> | حديث: الشمس على العجلة فيه توسّل بأبي بكر الشمس             |
| <b>YV</b> 1    | حديث التوسّل بلحية أبي بكر                                  |
| 777-377        | اللحيَّة في الجنَّةاللحيَّة في الجنَّة                      |
| 770            | تقدّم شهادة أبي بكر على جبرائيل                             |
| 7V7_XVY        | اسم أبي بكر في خاتم النبيِّ (ص)                             |
| Y V 9          | عرض جنَّة أبي بكر                                           |
| Y <b>V</b> 4   | الله يستحيي من أبي بكرالله يستحيي من أبي بكر                |
| 7.4.1          | كرامة دفن أبيي بكركر                                        |
| ۲۸۳            | جبرائيل يسجد مهابة من أبي بكر                               |
| <b>Y A 0</b>   | قصَّة فيها كرامةٌ لأبي بكرلايموت رافضيُّ إلَّا مِسخ خنزيراً |
| ۲۸۸            | لايموت رافضيٌّ إلَّا مسخ خنزيراً `                          |
| <b>7</b>       | أبه تمام مسخ خند داً في قده                                 |

| هرس  | الف | \$77                                      |
|------|-----|-------------------------------------------|
| بفحة | الم | الموضوع                                   |
| 79.  |     | أبو بكر شيخً يُعرف والنبيُّ شابُّ لا يعرف |
| 791  |     | تأويل كون النبيّ شابّاً                   |
| 79 8 |     | حلَّ مشكلة يُعرف ولا يُعرف                |
| 790  |     | الأنصار في البيعتين                       |
| 797  |     | النقباء من الأنصار                        |
| 797  | , , | الأنصار في البيعة الثانية                 |
| 79.  |     | الأنصار في البيعة الثانية                 |
| 4.4  |     |                                           |
| 4.5  |     | أبو بكر أسنَّ من النبيِّ (ص)              |
|      |     | إسلام أبي بكر قبل ولادة عليّ              |
|      | ۳۰٦ | نظرةً في روايات إسلام أبي بكر             |
| ۳۱٤  |     | أبو بكر أسنُّ أصحاب النبيِّ               |
|      |     | أربعون صحابيّاً أسنّ من أبي بكر           |
| 771  |     | أبو بكر في كفّة الميزان                   |
|      |     | توسّل الشمس بأبي بكر                      |
| 440  |     | كلبةً من الجنِّ مأمورةً                   |
|      |     | هبة أبي بكر لمحبيّه من أعماله             |
| th.  |     | أبو بكر في قاب قوسين                      |
| 441  |     | الدين وسمعه وبصره                         |
| the  | •   | أبو بكر ومنزلته عند الله                  |
| ppp  |     | روايات مكذوبة في حب أبيي بكر              |
| 447  |     | النبيُّ مؤيَّدٌ بالشيخين                  |
| 447  |     | الأشباح الخمسة وخلقها                     |
| 440  |     | الكلمات التي تلقاها آدم من ربِّه          |
| 447  |     | توسّل عمر بالعباس                         |
| 451  | •   | كلمة القصيمي في التوسّل                   |
| 787  | •   | أبو بكر خير أهل السماوات والأرض           |
|      |     |                                           |

|                          | الدفرو                                               |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| الصفحة                   | الموضوع                                              |
| 455                      | ثواب النبيُّ وأبي بكر                                |
| 455                      | حبّ أبي بكر ٍوشكره                                   |
| 450                      | أبو بكر في كفَّة الميزاِن                            |
| 257                      | ما أسلم أبو مهاجر إلّا أبو بكر                       |
| ro.                      | المهاجرون الذين أسلم أبواهم                          |
| 401                      | إسلام أبي قحافة والد أبي بكر                         |
| T0 7                     | الروايات الواردة في أبي قحافة                        |
| 271-401                  | نظرة في حديث إسلام أبي قحافة                         |
| <b>٣</b> 77_ <b>٣</b> 71 | إسلام أمّ الخير أم أبي بكر                           |
| <b>۲</b> 7%_ <b>۲</b> 77 | أبو بكر وأبواه في القرآن                             |
| X57_P57                  | آية في أبي بكر وأبيه                                 |
| 419                      | الغاية للقالة                                        |
| ۲۸۲_۳۷۱                  | أبو طالب وشعره المعرب عن إيمانه                      |
| <b>۲</b> ۸۲              | أبو طالب ومواقفه المشكورة                            |
| <b>"</b> ለ '             | سفر أبي طالب إلى الشام                               |
| <b>ፖ</b> ለገ              | إستسقاء أبي طالب بالنبيِّ (ص)                        |
| ۳۸۷                      | أبو طالب في مولد أمير المؤمنين                       |
| <b>٣</b> ٨٨              | بدء أمر النبيُّ وأبو طالب                            |
| <b>۳</b> ۸۹              | أبو طالب وفقده النبيِّ (ص)                           |
| <b>797</b>               | أبو طالب في بدء الدعوة                               |
| 447                      | قول أبي طالب لأمير المؤمنين                          |
| 441                      | قول أبي طالب لجعفر                                   |
| TAN                      | أبو طالب وحنوه للنبيُّ (ص)أبو طالب وحنوه للنبيُّ (ص) |
| 49                       | أبو طالب وابن الزبعريأبو طالب وابن الزبعري           |
| ٤٠٠                      | أبو طالب وقريشأبو طالب وقريش                         |
| ٤٠٣                      | أبو طالب وصحيفة قريشأبو طالب وصحيفة قريش             |
|                          |                                                      |

| الفهرس       |                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| الصفحة       | الموضوع                                                 |
| ٤٠٧          | وصيَّة أبي طِالب عند موته                               |
| ٤٠٨          | وصيَّة أبيُّ طالب لبني أبيه                             |
| ٤٠٩          | حديثٌ عن أبي طالب                                       |
| 13-813       | ما يروى عن آل أبي طالب وذويه في إيمانه، وهو عشرة أحاديث |
| P13-773      | الكلم الطيب عن النبيِّ وآله                             |
| 270-274      | قصاري القول في أبي طالب                                 |
| ٤٢٦          | ما أسنده إليه من لات به                                 |
| 577          | الإجماعات عن أعلام الشيعة                               |
| £ 4.7 =      | أربعون حديثاً في أبي طالبأ                              |
| £ £ ٧_ £ £ £ | الكتب المؤلَّفة في أبي طالب                             |
| £0 £_£ £ A   | قصائد في مدح أبي طالب                                   |
| £0V_£00      | التقاريظ المنضّدة                                       |
| ٨٥٤          | الفهرس                                                  |

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## ALGADIR

AL KETAB, WASSONNAH, WALADAB

317

AL SHAIKH ABDOUL HOSAIN AHMAD ALAMINI ALNAJAFI

PUBLISHED BY

Col. Al. Automri For Pr.

Beirut - LEBANON